

وسائل إخوان الصفاء

# رك إلى البخوارث الطهنفاء وفلان الونئاء

المجسكالماليشكال الجمانيات الطبيعيات والنفسانيات العقليات

> دار صادر بیروست

## الرسالة الثالثة عشرة من الجسمانيات الطبيعيات

في كيفية نشوء الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية الطبيعية ( وهي الرسالة السابعة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمًّا يشر كون ؟

#### فصل

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لما فرغنا من بيان قول الحكماء إن الإنسان عالـم صغير ، نريد أن نذكر في هذه الرسالة كيفة نشرء الأنفس الجزئة فنقول :

اعلم أن هذا الجبد لهذه الأنفس في المثال بغزلة الرّسيم للجنين ، وذلك أن الجنين إذا استَنَسَّت في الرّسيم بنيتُه ، وتكملت هناك صورته ، خوج للى هذه الدار تام الحِلقة ، سالم الحواس ، وانتفع بالحياة فيها ، وتمتع بنعيمها للى وقت معلوم ، فهكذا يكون حال الأنفس في الدار الآخرة ، وذلك أن الأنفس الجزئية ، إذا استتمت ذواتها بالحروج من القوة لملى حيز الفعل بمسا تستفيده من العلوم والمحارف بطريق الحواس ، واستكملت صورتها بمسا تكتسب من العفائل بطريق المعتولات والتجارب والرياضات ، وما يدبّر في

هذه الدار من السياسات من إصلاح أمر المعاش على الطريقة الوسطى ، وتمهيد أمر المستماد على سأن الهدى وتهذيب النفس بالأخلاق الجيلة والآراء الصحيحة والأعمال الصالحة ، كل ذلك بتوسط هذا الجيد المؤلف من الدم واللحم . ثم إن فارقته على بميرة منها ومن أمرها ، وقد عَرفت جوهر ها ، وتمييت فاتها ، وتبييت أمر عالمها ومبدئها ومعادها ، كلاهة الكون مع الجيد ، بقيت عند ذلك مفاوقة الهيئولى ، واستقلت بذلتها ، واستفنت بجوهرها عن التعلق بالأجمام ، فعند ذلك ترتقي إلى الملا الأعلى ، وتدخل في بورموا الملائكة ، وتشاهد تلك الأمور الوحانية ، وتعاين تلسك الصول الدورانية التي لا تكدر كها بالحواس الحيس ، ولا تتصور في الأوهام البشرية ، كا ذ "كر هذا في الرموزات النبوية أن في الجنة ما لا عَين رأت ولا أذن سبعت ، ولا خطر على قلب بشر من الجنع والذة والسرور والفرح والروح والراعان ، كا قال الله تعالى : و فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنم فيها خالدون ، وقال: وفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فراء أعين جزاء وأنام بعبان ، من

فأما إذا لم تستتم خيلقة الجنين في الرّحيم ، ولا استُكميلت هناك صورته ، أو عرض له عارض من النفس والاعرجاج في عُضو من الأعضاء ، فإنه لا ينتفع بالحياة في هذه الدار على النام ، ولا يكملُ له نعيمها كالعُميان والحرّشان والزّمني والمقاليج وأشباههم ، فهكذا تكون حال النفوس الجزئية عند مفارقة الأجساد البشرية .

وذلك أن الجُنُوتية إذا لم تستتم بالعلوم والمعارف ، فإنها مسا دامت مرتبطة بالأجساد البشرية منهيئاً لها إدراك المحسوسات، فلا تستكمل صُورَها بمونة حقائق الأشياء ما دام لهما العقل والنمييز والرويّة ، ولا هي تهذبت بالأخلاق الجميلة ما دام نميكتها الاجتهاد والعزيمة ، ولا هي قو مت اعوجاجها من الآراء الفاسدة ، وقد أرهقتها أعمالها السيئة وأثلتها أفعالها العيبعة ، فإنها

عند مفارقة الأجساد لا تنتفع بجوهرها ولا تستغل بذاتها ، ولا يمكنها النهوض إلى المَلا الأعلى من ثقل أوزارها ، ولا يُعرَج بها إلى ملكوت السماء، ولا تستأهل للدخول في زُمُر الملائكة، وتُغلُّق دونها أبواب السباء، ويغونها ذلك الرُّوح والرمجان ، كما ذكر الله عز وجل : ﴿ لَا تَفْتُعُ لَهُمْ أَبُوابُ السباء ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجبل في سم الحياط ، لأنه لا يليق بها ذلك المكان الشريف ، ما دامت النفس مذمومة "بيذه الصَّفات، غير ميذبة بالأخلاق الجميلة ، مقيَّدة" بأخـلاق دنيَّة وسيرة جائرة وعادات رديئـة ، واعتقادات فاسدة ، وجهالات متراكة ، وأعسال سيئة تبقى مربوطة محبوسة ، لأنه لا يليق بها ذلك المنزل الشُّوراني والعالم الروحاني ، كما لا يليق بالعُميان والزُّمني والجهال والبُّكماء مجالس الملوك ومنادمتهم لنقصانهم ، فإذا فاتها ذلك المكان الشريف ، بقيت مقيَّدة" في الهواء تهوى دون السباء ، وتجزُّها شاطنهــا التي تتعلق علمها من الشهوات الجسبانية والآراء الفاسيدة والاهتام بالأموو الهَيُولانية ، راجعة إلى قنَّعر الأجسام المدلميَّة ، وأسر الطبيعة الجسَّدانية ، وتدفعها أمواج الشهوات المُحرقة المؤدِّيةِ إلى أودية الهـاوية ، حيث لا أنيس لها ، وتجرها الشاطين كما تجَمَّر" العُمان والزُّمْني متحنَّدِن طُدُرُقات الناس ، كما ذكر الله تعالى عز وجل: « ومن يمشُ عن ذكر الرحمن نقبُّض له شيطاناً فهو له قربن ، وقال: «وقِيَّتُمنا لهم قرناء فزينو اللهم ما بين أيديهم ، وقال : «وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ، فيصيبها عند ذلك وهَج الأثير تارةً ، ويرد الزُّمهرير تارة ، ووحشة الظلام والألم والعذاب إلى أن تقوم القيامة. يكون ذلك حالها كما ذكر الله عز وجل: «النار يُعْرَضون عليهـا فدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخيلوا كل فرعون أشد المذاب ۽ وقيال : ﴿ وَمِنْ وَوَاثُهُمْ بِرْزُحُ ۚ إِلَى يُومَ يُبعثون ، كلُّ ذلك لشدة شوقها إلى الجسانية التي قد اعتادتها وقد فارقتهـا ، ولم تحصل لما اللذات الروحانيات ، وقد خسرت الدنيــا والآخرة و ذلك هو الحسران المين ، .

اعلم أيها الآخ الكريم البار الرسم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام والشراب للبسد . وذلك أن الأجساد ترضّع أولاً ثم تتناول الطعام والشراب اللذين هما غذاء الأجساد ، لينشو صغيرها ، وينمو ناقصها ، ويسمن مهزولها ، ويقوى ضعيفها ، ويكتسي رونقها وكالها ، ويبلغ إلى أقصى مدى غاياتها ومنتهى نهاياتها ومحاسنها باللبّن ثم بالطعام والشراب اللذين هما غذاؤها ومادتها . فهكذا أيضاً حالات الأنفس بماشيلة لحالات الأنفس بماشيلة لحالات الأنفس بماشيلة لحالات الأنفس ماشيلة لحالات الأنفس والشراب الذي هو غذاؤها ومادتها في تصاريفها لاقتران ما بعنها في كون الحياة .

وذَلَكُ أَن الأَنْسَ الجزئية تتصور بالعلوم جواهر ها ، وتنبو بالحكمة 
ذوائبا ، وتنميء بالمعارف صور كراه ، وتقوى بالرياضيات فيكتر ها ، وثنير 
بالآداب خواطر ها ، وتتسع لقبول الصور المبردة الروحانية عقولها ، وتعلو 
إلى استياق الأمور الحالدة هي با ، ويشتد على البلوغ إلى أقصى مسد عاباتها 
عز مائها من الترقي في المراتب العالية بالنظر في العلوم الإلهية ، والسلاك في 
المذاهب الروحانية الربائية ، والتعبد في الأمور الشريفة من الحكمة عملى 
المذاهب السقر اطي ، والتصو في والترهد والترهب على المنهج المسيعي ، 
والتعلق بالدين الحنيفي ، وهو التشبه بجوهرها الكلي ، وطوقها بعالمها 
الملكوي ، والتوصل إلى علتها الأولى ، والاعتصام بحبل عصمته ، وابنغما 
مر ضاته ، وطلب الوالمي لديه بالاتحاد بأبناء جنسها في عالما الروحاني ومتحلها 
الدوراني في دارها الحيواني كما قال الله تعالى: « وإن الدار الاخرة لهي الحبوان 
لو كانوا بعلمون » .

فإذا كانت الدار هي الحيوان ، فما ظنَّك يا أخي بأهل الدار كيف تكون صفتهم ونصيهم إلاًّ كما قال الله تعمالى وتقدس : « في مقمد صدق عند مليك مقتدر » فافهم هذه الاشارات والمرامي والمرموزات .

ثم اعلم أن النفس ، إذا انتبت من نوم الغفلة ، واستقطت من وقدة الجيالة ، واجتبدت وألقت من ذاتها القُشور الجسانية ، والنشاوة الجيرمانية ، والعادات الطبيعية ، والأخلاق السبُّعية ، والآزاه الجاهلة ، وصقت من من دَرَن الشهوات الهيولانية ، تخلصت وانبعثت وقامت فاستناوت عند ذلك ذاتها وأضاه جوهرها وأشرقت أنوارها واحتد بصراها . فعند ذلك ترى تلك الصورة الروحانية ، وتعاين تلك الجواهر النورانية ، وتشاهد تلك الأمور الحقيقة والأسرار المكنونة التي لا يُسكن إدراكها بالحواس الجسانية ، المشاعر الجيرمانية ، ولا يشاهدها إلا من تخلصت نفسه بتهذيب خلاقه ، إذا لم تكن مربوطة بإرادة طبيعية ، ومقيدة بشهوات جسانية يلوح فيها فيعاينها .

فإذا عابلت تلك الأمور تعلقت بها تعلق العاشق بالمعشوق ، والتزمنها الترام الحبيب المعبوب ، واتحدت بها اتحاد النور بالنور ، فتبقى معها ببقائها وتعدوم مع دوامها ، وتفرح بر و عها ور يجانها ، وتشم بنفعتها ، وتلذ بلذاتها التي عجزت الألسن الإنسانية عن التعبير عنها ، وقصّرت أوهام المنكرين عن أن تتصورها بكنه صفاتها كما قال الله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قدر " قاين جزاء بما كانوا يعملون ، وقال: « فبها ما تشتهه الأنفس وتكلنه الأعين وأنتر فيها ما تشتهه الأنفس وتكلنه المعين وأنتر فيها خالدون »

ثم اعلم أنه إذا غرج الجنين من الرسم ما لما من الاقات العارضة، صحيح الحواس قوي "البدن ، واشتدت أركانه وانبسطت قدى النفس في الجسد ، باشرت التثوى الحساسة ذوات المحسوسات وإدراكها على هيئاتها . ثم أدت رسومها إلى القوة المتخلة إلى مقد"م الدماغ، ودفعتها المتخلة إلى المفكرة . ثم غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس" ، وبقيت آثار تلك الرسوم مصورة "في فكرة النفس، فاستقلت بذاتها ، واستغنت بجوهرها عن سواسها، وتصرفت فيها من غير أن يشاركها شيء خارج " من ذاتها ، ويتأملها من غير أن يشاركها شيء خارج " من ذاتها ، ويتأملها من غير أن يشاركها شيء خرج " من ذاتها ، ومصورة " في جوهر سي صور تلك المحسوسات منتزعة من هيولاتها ، ومصورة " في جوهر النفس ، فيكون جوهر النفس لتلك المصورة في ذاتها كالهيولى ، وتلك الرسوم فيها كالهيولى ، وتلك

وهكذا أيضاً حُسُم حور المقولات في النفس ؛ وذلك أنها ليست شيئاً سوى صور الأجناس والأنواع انتزعتها النفس بقوتهما المنفكرة وصورتها في ذاتها ، وحملتها كما حمل الهواء صوت المسبوعات ، وذلك أن الهواء يحمل الأصوات والنفيات المختلفة ويؤديها إلى المسامع ؛ ويحمل أيضاً الرواتيع ويؤديها إلى المستمام بهيئاتها لا يغير منها شيئاً إلا بعاوض يُعرض لها ، لأن المواء جسم لطيف روحاني حافظ المصورة . وهكذا الضياء أيضا يتعميل الأشكال والألوان ويؤديها إلى الأبصاد ، ولا يتخلط بعضها ببعض . فهكذا أيضا النفس تقبل صور المعلومات من المحسوسات والمعقولات في ذاتها ، وتصور ما بفكرها ، وتحفظها بالقوة الحافظة من غير أن تخلط بعضها ببعض . في لأن جوهر النفس أشد وصافية من جوهر الهواء وجوهر الضياء جميماً ، واستغنت بنفسها ، واستقلت بذاتها ، واستشرت بنفسها ، واستقلت بذاتها ، واستشرت

بخلاصها ، وساحت في الملكوت ، وتبو"ات من الجنة حيث شاهت فنيعمَ أجرً . العاملين !

ثم اعلم أنه كما يتمرض للأجسام أمراض وأعلال تشغوجها من الاعتدال ، وتميل بها عن صعة مزاجهها ، حتى تُسقيها ، فلا تنتفع بالحياة في هذه الدار ، ولا نتتفع بنعيمها على التمام ، ولا يتهنيها عيشها على الكمال . فه كذا يعرض للنفوس الجنر ثية الحيوانية أمراض تخرجها عن الاعتدال والطريقة الوسطى والصحة والحق والحق السوي والمندى ، وتميل بالإنسان عن قصد سنن المدى ، حتى لا تتنفع بالحياة في الأولى ، ولا تتال السعادة في الأخرى . سنن المدى ، حتى لا تتنفع بالحياة في الأبول ، ولا تتال السعادة في الأخرى . وإن أمراضها أربعة أنواع وهي الجهالات المتراكة ، والأخلاق الردية ، والأراء الماسدة ، والأعمال السيئة . ثم تتفرع هذه كلها للنفوس الجزئية البشرية لشدة ميلها إلى الشهوات الجسمانية التي هي نيران واقدة تتوقد على المشروة بأنواع الغموم الممتوم المحروقة ، لشد"ة غرورهما باللذات الجرمانية التي هي استراحات عن الآلام الطبيعية والمؤذيات المتركزلانية .

#### فصل

ثم اعلم أن لمرض النفوس علاجات وطيئاً تداوى جسسا ، كما أن لمرض الأجساد طبئاً يُعالج به ، وعقاقير يُداوى بها ، ولهما كتب وضعتها الحكماء موصوف فيها علاجاتها ؛ فهكذا أيضاً لمرض النفوس كتب وقوانين علمية جاءت بها الأنبياء والحكماء ، مذكور فيها علاجات الأمراض النفسية ، وهو لا تقداه بسئة الناموس ، واجتناب المعادم والانتهاة عن المناهي ، والأخذ بسنت الحسنة ، والسير بسيرته العمادلة ، ولزوم طلب المعادف ، والتخلق بالأخلاق الجبلة ، ولزوم سئة الهدى على الطريقة الوسطى في طلب معيشة الحياة الدنيا والسعي بالأعبال الهالح في طلب معيشة المياة الدنيا والسعي بالأعبال الهالحة في طلب معيشة الميان ومداواة النفوس

المريخة ، بتذكيرها أمر مبدئها ، وما قد نسيته من أمر مصادها بضروب الأمثال بالوعد والترغيب في جزيل النواب والمدح والثناء لمن قاب وأناب لعلهم لذكرون .

ثم اعلم أنه 'ذكر في كتب الطب أصل' تركيب الجدد ، ومزاج الأخلاق وأسباب الأمراض وكيفية الممداوة من مفردات الأدوية وسركتاتها التي فختلف شرباتها محسب الحتلاف الأمزجة والأهوية والصادات . فهكذا ذ كر وتبيئن في كتب الأنباء المنزلة، عليهم السلام ، الذين هم أطباء النفوس، وبيان ماهية النفس ، وبدء كون الصالم ، وسبب كون عصيان النفوس التي هي موضه ومستطها عن مراتبها الذي هو موتها الأول ، وسبب صحتها ، وسبب تغييرها وفسادها وأنواغ أمراضها . وو صف كيفية مداواة النفوس المريضة بالندم والتوبة ، وحضن الأخلاق والأفعال الحسنة والاجتناب عسانهي الله تعالى ورسوله ، وبالتذكار لأمر المتعاد والأفعال الحسنة ، والتوكل على الله عجيم الأمور كما قال تعالى :

و يا بني آدم لا يعتننكم الشيطان كما أخرج أبوبكم من الجنعة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما ، وقال : « وإذ أخذ ربك من بعني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم التيامة إنا كنا عن هذا غافاين ، وقال : « بعث الله النبين مبشرين ومنذرين » « لثلاً يكون الناس على الله حجة بعد الرسل » « ليهلك من هلك على بينة ويحيا من يحون بينة .

ثم أعلم أن طائنة من العلاه قد مالوا وأعرضوا عن الحق والديانات النبوية إلى الآزاء الحكية ، وذلك لقصور فهمهم عن صُور تلك الأمور التي أشارت إليها الأنبياء ، عليهم السلام ، في إشاراتهم ورموزهم، فصبزوا عن إدراك حقائق تلك المماني التي ألمتها إليهم الملاتكة من الوسي والإلهام والتأبيد والإشارات ؛ وإنما قبلت الأنبياء الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نقوسها، ومجانسة أرواحها لأرواحهم ، لا لقيــاسات منطقية ولا برياضات حِـكمية مشــل الأدوية الشافية والعقاقير النافعة يدرون سبب شفائها وخاصّة منفعتها .

ثم اعلم أن من سُنَّة الناموس والآداب الحسنة تناول الطعام الذي هو غذاء الجسد بثلاثة أصابع ، فهذه السُّنَّة كأنها إشارة من واضع الناموس للنفوس والتنبيه لها والحثُّ على أنه وُاجِبٌ طلبُ العلوم من ثلاث طـُرقــات ، لأن العلم غذاء النفس ، كما أن الطعام غذاء الجسد . وأحوالُ النفس بماثلة " لأحوال الجُسْد لشدة اقتران ما بيتهما . فأحدُ الطرق التي تنال بها النفس العلوم قو"ة الفكر الذي تُدرِك به النفسُ المرجودات المقولات. ومن هـذا الطريق أَخَذَت الأَنبياء ؛ عليهم السلام ، الوحي من الملائكة . والطريق الآخر السمع ُ الذي تقبل به النفسُ معاني اللغات ، ومـا تدلُّ عليه الأصوات من الأخبار الغائبة . والآخر طريق النظر الذي به تشاهدُ النفوسُ الموجودات الحاضرة . فهذه الثلاث الطرقات يجب أن تتناول العلوم بها كما بينًا وكما نبَّهْمَا الله ، عزَّ وجل"، وقال: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ السَّمِعِ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفَئْدَةُ قَلْيَلًا مِنَا تَشْكُرُونَ ﴾ ودُمٌّ من لا ينتفع بالتَّمُّم فقـال : ﴿ لَهُمْ قَلُوبُ لَا يَفْتُهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانَ لَا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنمام بل هم أضل ، وقال : « صم " بكم" عدي" » فهم صم " عن الحقائق ، بنكم" عن الدقائق ، عُدي" عن المُبْصَرات المعنوية العقلية بعين القلب . وليس يريد بهمذا الذم بجيث أنهم لا يسمعون الأصوات ، ولا يُبصرون الألوان ، ولا يعرفون ولا ينقهون أمر المعاش ، بل إنما فنَّهم بحيث أنهم لا يَمقِلون أمر المُصاد كما قال تصالى : ه يملمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ .

واعم أن العلم قينية النفس كما أن المال قينية البعسد، لأن المال يراد لصلاح أمر الجسد ، والعلم يراد لصلاح أمر النفس . فيني لم تنل النفسُ العلمَ من هذه الطرقات الثلاث ، وذلك تناوك بثلاثة أصابع ، إلا من طريقة وأحدة أي بإصبع واحد، فمنتك كمثل المريض الذي ليس له حظ من ماله إلاّ الثّلثُ لأن المويض وافف بين رجاء الحياة وخوف المبات . وهذا ميل أهل التقليد الذين لا يعرفون أمر الدين إلا من طريق السمع، فهم موقوفون بين الشك واليقين. والشك مرض النفوس ، واليقين صحتها ، فهؤلاء ليس لهم من العلم إلاّ الشكة من أجل مرض نقوسهم .

ثم اعلم أن السائلين النيان : سائل سأل حاجة من عرَض الدنيا لصلاح الجسد المستعمل الفاني ، وسائلُ سأل مسألة من العلم يكون فيه خلاص النفس من ظلم الجبل ، وإصلاحُ الدين وأمرُ المعاد ، وطلبُ نعم الآخرة الباقي .

وهُكذا المجالس اثنان : مجلس للأكل والشرب والفناء واللذات الجلسانية من نبات الأرض ولحوم الحيوان لصلاح هـذا الجلسد المستعيل المتغير الغاني ، ومجلس للعلم والحكمة والسّماع واللّذات من نعيم الإتقرة الباقية للنفوس الحالدة التي لا يبيد جوهرها ، ولا تفني لذتها ، ولا ينقطع سرورها .

ثم إن كل ما يؤكل من الطعام والشراب يتبين النقصان في مــال صاحبه . وإذا أكل وشرب قـَـدُرُ ما بلغ الشّبَح والرّيّ وزاد على ذلك ، صارت اللذة ألمّ . وإذا مكثت تلك الماكولات المنتبيّات في المسدة ساعة " واستمرأت ، وأخذت الأعضاة كلّ واحد قسطاً منها ، تغير ما بقي واستحال ، واحتيج إلى إخراجها ، وإلاً صارت اللذة ألمّا ومَشقة وسرضاً وأعلالاً .

وأما مجالس العلم والحكمة والاستماع منها فليست تَمَلُ النفس منها ، لأنها لذات " روحانية من نعيم الآخرة وأنموذ ُجها ولا ينقص من علم العساليم المُرشد، وإن كَثْرُ المتعلمون والسامعون، لأنها من كنوز وموز الآخرة. ثم اعلم أنه ليس في كترة الأكل انتخار ولا يُعتاج من الأكل والشرب لما لله لم مقدار مــا يُسكّن الجوع والعطش . فإذا سكن ذلك كان سكونه بألوان من المأكولات أو بكسرة من خبر الشعير ، أو بشرب الماه القراح كما قال عبسى ، عليه السلام ، للحواويين : و لمن أكل خيز الشعير ، وشرب الماه القراح اليوم في الدنيا لكثير لمن يربد أن بدخل الفرد وس غدا . »

ثم إن الاقتخار والثناء يتبغي أن يكون في اقتناء الفضائل الحكمية ، وفي الاستضاءة بنور العسلم ، والاستبصار بالآيات والدلالات على معرفة حد ثق الأشياء ، والحكمة والتألم والزّهد والتصوّف ، ولزوم مذاهب الرّبانين ، واللهون بأمر الجلسد ، والاهتام بأمر النفس ، والحررس على خلاصها من ظلمة الجالة ، واستنقاذها من بحر المنيدولى ، وعنتها من أمر الطبيصة ، والحروج من قعر الأجسام ، والصعود إلى عالم الأرواح ، والدخول في زُمر الملائكة كما ذكر الله تعالى : والمد يعلى به دوح المؤمنين . وقال : والمد يعمل به يعنى به دوح المؤمنين . وقال : والمن الأبرار لهي نعيم ، وقال : وإن كتاب الأبرار لهي علين وما أدراك ما علين » يعني به أنفس الأبرار . وقال : ون كتاب دعن إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خانم علي عا صبوتم علي الدار » .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن الجسد إذا خرج من الرحيم سالماً من الآقات العارضة ، صحيح الحواس ، وقدّري بدنُ الطفل ، استنبّت والبسطت قوى النفس في الجسد، وباشرت القوى الحساسة ذوات المصوسات، وأدر كتها على هيئتها؛ ثم أدّت رسومها إلى القوى المتضلة التي في مقدّم الدماغ، وأدبها المتخيّلة / إلى القوة المتفكرة . ثم إذا غابت المحسوسات عن مُشاهدة

الحواس لها ، نتيت تلك الرسوم مصوّرة في فكر النفس ؛ فاذا تأملتها النفس وميزيما بعقلها ، فليست تجد شيئــاً سوى صورة تلك المعسوسات منتزعة إلى هَــُـولاهـا ، ومصورَّدة في جوهر النفس ، فيكون جوهر النفس لتلك الصورة فيها كالمَــُـولى ، وتلك الرسوم فيها كالصورة .

وهكذا أيضاً حال الصور المعقولة في النفس، فإنها ليست شيئاً سوى صور الأجناس والأنواع انتزعتها النفس بقر"تها المفكره، وصو"رتها في ذاتها، وحملتها كعمل المواه صور المعسوسات. وذلك أن الهواء بحيل الأصوات المغتلفة، ويؤديها إلى المسامع، ومجمل الروائع ويؤديها إلى المشام بهيئتها لا يغير منها شبئتاً الا أن يعرض عارض لمسا، لأن الهواء جسم لطف روحاني حافظ للصورة.

وهكذا الضياء يحيل الألوان ويؤديها لمل الأبصار بأصباغها ، ولا يخلط بعضها ببعض . لأن جوهر النفس أشدُّ روحانية من جوهر الهواء والضياء جبيعاً .

تم اعلم يا أخي أن النفوس الجزئيّة يفضُل بعضُها عملى بعص بإحدى هذه الحصال الأربع : إحداها معارفتُها التي استفادتها بكونها مع الجسد . والنانية أخلاقها التي عددناها . والثالثة آزاؤهما التي اعتقدتها . والرابعة أعمالهما التي اكتستها .

فإذا كانت النفس كثيرة الممارف في العلوم ، وحسنة الأخلاق ، صحيحة الآراء ، صالحة الأعمال ، صو"رتها هذه الحصال صورة حسنة ، صحيحة "بهيئة ، بهجة روحانية . فإذا فارقت الجسد ، واستقلنت بذاتها ، واستغنت بجرهرها عن النعلق بالأجسام ، وانجلت عنها أصداء الطبيعة ، أبصرت ورأت عند ذلك ذاتها ، وتراءت لها صورتها، فعاينت جمالها ورونقها ، فرأت كل ما عملت من خير "محضراً ، وكلما لاحظت ذاتها ازدادت فرحاً وسروراً ولذا" ، وذلك عبر أوها وتعيمها وجنتها ، لا نكلة لها أبداً كما قال تعالى : « يوم تجدكل

نفس ما عبلت من خير امحضراً . .

وإذا كانت أعبالها سيئة، وسيرتها جائرة، وآزاؤها فاسدة، وأخلاقها ردئة، ومعارفها باطلة ، أكسبتها هذه الحصال صورة قبيحة سبجة وتحشة ، وهي لا تجس بها ما دامت مربوطة بالجسد، مشغولة بالمعسوسات، مستروحة" إلى بيحة الطمعة ، وزينة المُمولى . فإذا جاءت سكرة الموت وعسرة الفَوْت بالحق ؛ التي لا بد لكل شخص من ذلك؛ ولكل أجل مستَّى ، وهي مفارقة النفس الجسد، فادقته على رغم منها جبراً وقهراً، وبطلت آلاتُ الحواسُّ التي تُـنال بها اللذات الجسمانية ، ويقيت فارغة "، نظرت عند ذلك إلى ذاتيها ، فرأت ما عبلت من سوء 'محضّراً ، وتحيّرت ، وهي صورة قبيعة سبعمة وحّشة ، واغتشت وحزنت واستوحشت وكذلك بريهم الله أعسالهم حسرات عليهم و وودت أن لو كان بنها وبنه أمد بعيد ، وثبتي على تلك الحالة متألة "معذبة في ذاتها ، فذلك هو جزاؤها وألبرُ عذابهـا وجعيمها وعِقابها ، كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: انما هي أعمالكم التي "ترد" إليكم ، وكما قال الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سمى وأن سعيه سوف يُرى ۽ د إن الأبرار لني نعيم و إن الفجار لفي جمعيم، فأما أصحاب اليمين ففي سندر محضود، وأما أصحاب الشمال ففي سَمُوم وحميم . وفقك الله وإيانًا وجبيع إخراننا السَّداد ، وهداك وإيانًا وجميع إخواننا سبيل الرشاد ، وصلى الله على النبي محمد وآله الأمجاد .

تمت رسالة لشوء النفس ويتلوها رسالة طاقة الإنسان في المعارف

## الرسالة الرابعة عشرة من الجسمانيات الطبيعيات

بسم الله الوحمن الوسيم الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله ْ خير ٌ أمَّا يشر كون ?

### فصل

اعلم أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، بأنّا قد فرغنا من بيسان كيفية نشوء الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية ، فنريد ان نذكر في هـذه الرسالة طاقة الإنسان في المعارف ، ولملى أي حد ينتهي ، فنقول :

اعلم أن الله تعالى لما خلق جسد آدم ، عليه السلام ، أبي البشر من التراب، وصواره في أحسن تقويم ، وأحسن صورته ، وأحكم ببنيته ، ثم نفخ فبه من روحه ، صار ذلك الجسد الشرابي بتلك الروح الشريفة حيثًا عالمًا قادراً . ثم فضّله بما عليه من الأسماء على بعض الملائكة لا عليهم كلهم، وأمرهم بالسجود له من أجل تلك الروح الشريفة التي نفخ فيه ، لا من أجل الجسد الترابي ، وعرف ورأى تلك الروح الشريفة وإبليس اللمين لما نظر إلى الجسد الترابي ، وعرف ورأى تلك الروح الشريفة

الفاضلة العالمة قال : « أنا خير منه ، خلقتني من ناب وخلقته من طين ، اذ النساد خير من التراب ، لأن الناد جسم مضيء متحرك يطلب العلو ، والتراب عسم مظلم ساكن يطلب السُدُّل. وكان هذا منه قياساً خطأ ، لأن السجود لم يكن للجسد الترابي ، بل لتلك الروح الشريقة ، لأن الإنسان للما يأكل ويشرب وينام من أجل الجسد ، ويتحرك ويُحس ويتكلم ويصلم بالنفس الشريفة التي من أمر الله .

ثم اعلم أن العلم غِذَاه للنفس وحياة لها ، كما أن الطعام وجبيع المتناوكات غذاه وشراب للجسد وحياة له .

ثم اعلم أن العلم بالأشياء ، بعضُ طبيعي غريزي مثل ما يُدرك بالحواس ، ومثل ما في أو ائل العقول ؟ وبعضُ تعليمي مكتسب مثل الرياضات والآداب ، وما يأتي به الناموس. فمن الناس من لا يرغب في النعلم والتأدب ، بل يتكل على ما تدركه الحواس أو ما في قرائع العقول. ومنهم من يرغب في النعلم والتأدب ، لكن من الناس من لا يقبل من العلم إلاً ما يتصور في نفسه أو يقوم عليه بُرهان هندسي أو منطقي . ومنهم طائفة لا تقبل إلاً مما يَد ل عليه قول الشاعر ؛ وطائفة لا تقبل إلاً بالاستجاج الشاعر ؛ وطنهم من يرض بالتقليد ويقتم بذلك .

وينبغي انسا أن نبين مبلغ قرة الإنسان في إدراك الملومات والمصوسات لل أي نباية ، وهي جُهده وطاقته في معرفة حقائق الأشياء ، وإلى أي حمد ينتهي . لأن في الناس طائفة من العقلاه لما تفكر وا في حدوث العالم ، وبحشوا عن العلة المسوجة لكونه، بعد أن لم يكن ، لم يعرفوها ولم يتصوروا في عقولهم بده كون العالم ، فدعاهم جهلهم عند ذلك إلى القول بقد م العالم ، ومنهم من لاح له شيء غير ما لاح للاشمر، فاختلفت أفاويلهم في حدوث العالم والعالم الماجوبة لكونه ، بحسب ما لاح لواحد واحد . ونحن قد بيننا في رسالة لنا في المبادىء ما تلك العلة ، فاعرفها من هناك .

ثم اعلم أن من تفكر في كيفية حدوث العسالم وعلة حدوثه بعد أن لم يكن ، ويريد أن يعرفها أو يتصور كيف كان ذلك ، وهو جاهل لا يعرف كيفية تركيب جسده ، ولا يتفكر في بينية هيكله ، ولا يدري كيف كان بده كون ذاته ، ولا يعلم ماهية جوهر نفسه ، ولا كيفية ارتباطها بجسده ، ولا لأي علة توارق الجسد في آخر العمر عند انتضاء الأجل ، ولا تدري أين تذهب إذا فارقت الجسد ، في آخر العمر عند انتضاء الأجل ، ولا تدري أين تذهب إذا فارقت الجسد ، ولا من أين جاءت قبل ذلك ؟ هو يريد أن يعرف بدء كون العالم وكيفية عدوثه ، وما تلك العلة المرجبة لكونه مع جهله بما ذكرنا من هذه الأشباء ميل أقرب إلى فهمه ، وأسهل لتعليمه ، وأمكن لتصوره ، فهنكه كتل ربل لا يتدر على المشي ، وهو يريد أن يعدف ، ما أنف وطل ، أو كذل من لا يتدر على المشي ، وهو يريد أن يعدو ، أو من لا يبصر يده إذا أخرجها ،

ثم أعلم أنه إذا اعتبر أحوال الإنسان وبجاوي أمرره من ذلك ، وحال بحبنته ، فإنه متوسط بين الصغر والكبر ، فلا صغير جداً ولا سمير مقرطاً ، فلا عقد المدة فيها . فيكذا حال بقائم فهو لا طويل العمر في الدنيا ، ولا قصير المدة فيها . وهكذا حال وجوده ، فلا هو متقدم الوجود على الأشياء ، ولا متأخر عنها ، لأن من الموجودات ما هو أقدم وجوداً منه كالأركان والأفلاك ، ومنها ما هو متأخر الوجود عنه كالموجودات الصناعة .

وهكذا حال مكانه مترسّط، فلا هو من الطرّف الأقصى من العمالم، ولا هو في المرّز سّواء .

وهكذا حال رُنتِه في الشرف والدَّمالة منوسّط ؛ لأن من الموجودات ما هو أشرف منه كالملائكة المقرّبين ، ومنها ما هو أدون منه كالمبائم .

وهكذا حاله في القوة والضعف متوسط ، فلا هو قوي متين، ولا ضعيف

مَهِينَ ؛ لان من الحيوانات ما هو أقوى منه كالأَسد ؛ ومنها مــا هو أَضعف منه كالحوانات الصفار .

وهَجَذَا حَالَهُ فِي الجَمِلُ والعَلَمُ مَتَوْسَطَ ، فلا هو راسخ فِي العَلَمُ كَالَمَلَاتَكَةُ ، ولا هو جاهل مُمِينًل كالبهاشُ .

وهكذا حال معلوماته متوسط المتدار بين الطئّر فين. وذلك أن الإنسان غير 'محيط بالأشياء المُنمرِطة الكثيرة كتَضاعُف العدد الكثير ، وهو مُدرك للأشياء القليلة كالجزء الذي لا يتجزأ الذي هو في جذر المُشرة وما شاكله .

وهكذا حال قدرته على الموزونات ، فإنه لا يُحته وزنها إلا المتوسطة منها بين الثقيل المفرط الشّقل كالجبال ، وبين الحسف النزر الحلقة كالذرة .

وهكذا حال قدرته على مساحة الأبصاد والمقادي ، لا يقسدر على مساحة إلاّ المتوسّط منها بين الواسع المفرط السّمة كالبراري والبحار ، وبين الضيق اللطيف كجرم الإبرة وجرم الحردلة . .

وهكذا حال قرة حواسة على إدراك المحسوسات ، فلا يُمسى منها الأ المتوسّطات بين الطرّفين. وذلك أن القرة الباصرة لا تقوى على إدراك الألوان في الطلمة الطلشاء ، ولا على إدراكها في النور الباهر كالنّظر إلى عين الشمس في نصف النهار في يرم الصيف ،

وهكذا فوة السبع لا تـُطيق استماع الصاعقة لشدتها وجلالتها ، ولا تقوى أبضًا على إدراك دبيب النبلة لحفائها وخمولها .

وهكذا القو"ة الذائمة والقوة الشاشة والقوة اللامسة لا تقوى على إدراك عسوساتها إلا المتوسطات منها ، وذلك أن الحر" المفرط والبود المفرط يُفسدان الجزاج ويخرجانه هن الاعتدال .

وهكذا الطُّسم المفرط، وهكذا الرائحة المفرطة يفسدان آلات الحواس، ويغيران الميزاج والاحساس، وهذا يكون من اعتدال الميزاج. وقد بينًا في وسالة لنا كيفية إدراك الحواس لمحسوساتها واحداً واحداً، فاعرفه من هناك. وهكذا قوة علم الإنسان ومعرفته بالأمور الماضية وأخبار الماضين مع الزمان البعيد ، لا يمكنه علمها إلاً ما قد ُب كونه من زمانه ، مثل معرفتنا بآبائنا وأجدادنا القريبين منا ، ومثل علمنا بأخبار بني إسرائيل ، وما كان بعد الطوفان أو قبل ذلك إلى آدم ، عليه السلام ، فأما ما كان قبل آدم ، عليه السلام ، من أخبار الملائكة وقصة الجان الذين كانوا يُفسدون في الأرض قبل خلق آدم ، عليه السلام ، فليس للبشر علم بها ولا لهم ميل إلى معرفتها ، إلا من طريق الرحي عن الملائكة تسلياً .

وهكذا علم الإنسان بالأمرر الآتية في الزمان المستقبل ، لا يحته معرفتها والاستدلال على كونها بدلائل النجوم ، إلاً مما يكون قريب الكون مثل استدلال المنجين بالقرآنات التي تكون في كل عشرين سنة مرة ، وفي كل أما مثين وأربعين سنة مرة ، وفي كل تسمياتة وستين سنة مرة ، وأما القرآنات التي تكون في كل ثلاثة آلاف أو غاغائة وأربعين سنة مرة ، وفي كل سبعة آلاف سنة ، فليس على معرفة الاستدلال بها على الكائنات سبيل لبعدها من الزمان المستقبل .

و هكذا قرة عقل الإنسان متوسطة لا يقوى على تصور الأشياء المعقولة ، إلا ما كان متوسطاً بين الطرفين من الجلالة والحقساء . وذلك أن من الأشياء المعقولة ما لا يمكن عقل الإنسان إدراكه وإحاطة العلم به لجلالته وشدة ظهوره وبيانه ووضوحه ، مثل جلالة الباري ، عز وجل ، فإنه لا يقوى عقل الإنسان على إدراكه وإحاطة العلم باهيّة ذات جلالته ، وشدة ظهوره ، ووضوح بيانه ، لا لحقاء ذاته وشدة كتانه . ومثل عجز الإنسان عن تصور وصورة العالم بكليته ، لشدة كيّره وظهوره ، لا لصفره وخفائه . ومثل عجزه أيضاً عن إدراك الشدة كيّره وظهوره ، لا لصفره وخفائه . ومثل عجزه أيضاً عن إدراك الشرور المجردة عن المَبْدِل لشدة صفائها ولطافتها ونفوذها في الأشاء .

ومن الأشياء ما لا يمكن إدراكها وتصوّرها لحقائها ودِقْتُهَا وصِغَرها مثل الجِئْرَه الذي لا يتجزأ، ومثل المَيْرِلى الأولى المجرّدة من الصُّورِ والكيفيات، ومثل عجزه أيضاً عن معرفة كيفية تصوير الجنين في الرحم ، وخلقة الغرخ في جوف البيضة ، والحب في الغلنف ، والشر في الأكمام .

مُ اعلم أن هذه الأسياه التي تدرك حساً مغروع من صنعتها ، فأما في وقت تكوينها فالحس لا يدركها والوهم لا يتصورها . فمن يريد أن يعلم كيفية حدوث العالم وعيلة كونه ، فينبغي أن يتقكر أولا في هذه الأشياء ، فيملمها ويتصور كيفية حدوث العالم بعد ذلك يتفكر في كيفية حدوث العالم هي علم ما هي عليه الآن ، لأن حواسه هي تباشيرها وتشاهدها ، ودع هي على ما هي عليه الآن ، لأن حواسه هي تباشيرها وتشاهدها ، ودع ما كان مضى مع الزمان الماضي لنسيانه عن ذلك ، أو الذي يكون في الزمان أبساتها كنيف يكون في الزمان أبعادها وحركتها ، وعلة المستقبل كيف يكون . أو فلينمبيرنا عن عيلة كثرة الكواكب ، وعلة أبعادها ومقاديرها وأعظامها وحركاتها ، وما هي عليه الآن ، وما العلمة في أبعادها فيها قرلاً سرضيناً ، أو فلينمبيرنا عن شيء واحد وهو الأثو الذي يراه في وجه التبر ما هو، والناس يشاهدونه داغاً ، ودع ما لا يشاهدونه من كون السالم . أو فلينمبرنا عن عيلة اختلاف أجناس المادن ، وأشكال من كون السالم . أو فلينمبرنا عن عليه الآن ، وما المادن ، وأشكال من وهياكل الحيوان بما هي عليه الآن ، وما العالمة في ذلك .

#### فصل

ثم اعلم أنه ليس إلى معرفة عِلل هـذه الأشياء وصول إلاً أن تؤخـذ من الأنبياء ، عليهم السلام ، تقليداً كما أخذوها عن الملائكة تسليها".

ثم اعلم أن نيسبة علم البشر إلى علم الملائكة ومعرفتهم ، كنسبة علم حيوان البحر إلى حيوان البر ومعرفتها بأمورها ، وكعلم حيوان البر إلى علم البشر ومعرفته بأمورها. وذلك أن حيوان الماء لها حس وحركة وتميز تتصرف فيها من طلب غذائها ومصالحها ومنافعها والهرب من عدوها وعِوفائها ذّكرائها وإثاثها وأبناء جنسها . فأما احساسها بأحوال حيوان البر وممرفتها بأمورها ، فلنس لها إلى معرفة ذلك إلاّ شيء يسير .

وهكذا علم حيوان البر بأحوال البشر ومعرفتها بأمور الناس ، فليس لها أشرء بسبو .

وهكذا علم البشر بأحوال الملائكة ، ومعرفتهم بأمور الذين في فضــــاه الأفلاك وطبقات الســوات ، فلس لهم بها علم إلاّ شيء بــــير .

و هكذا أحوال الملاتكة في سراتبها ومقاماتها متفاوتة متباينة ، الأوال فالأوال ، والأشرف فالأشرف ، وفوق كل ذي علم عليم ، ولجل وبك المنتهى كما أخبر ، عز" وجل ، عن أحوال الملاتكة في سراتبها ومقاماتها مقال المالى : وقل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي علم بالملإ الأعلى إذ يجتصبون ، وقال في حكاية عن الملائكة: « وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافقون وإنا لنحن المستحون ، وقال : « لا يعلم جنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى بيني أجناس الملائكة وقبائل الجن والإنس والحيوانات أجمع .

ثم اعلم أن علم جميع الحلائق بالنسبة إلى علم الله تصالى لبس إلاً كالجزء اليسير ، كما قال تعالى : « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعد سبعة أبجر ما نقدت كلمات الله ، يعني علم الله ، قال : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . وغن قد جعلنا هذه الرسالة تليها لإخواننا على خاية مبلغ طاقة الإنسان في العلوم والمعارف، وتوبيخاً لأقوام جنهال بعارضون العلماء بالكلام والجدال ، ويسألونهم عن علل أشياء ليس في طاقمة الإنسان معرفتها، وهم قد تركوا البحث عن أشياه واجب عليم تعليم قالبحث عنها، ثم لا يسألون عنها والرحث عنها ،

اعلم أنه ليس من علم ولا عمل ولا تجارة إلا وبين أهله افيها منازعة " وخُلف. فمن ذلك الحُلف الذي بين العلماء في حدوث العمالم وقدمه ، وهما طائفتان : الفلسفة والشريعة . فالأنبياه عليهم للسلام ، كلهم يرون ويمتقدون أن عالم الأجسام مُحدَث لا شك فيه . وهكذا يرى بعض الفلاحة الفضلاء الراسخون في العلم. فأما المتفلسفة الناقصون فشاكون فيا يقولون، متحيرون فيا يزعبون من قدّم العالم .

وهكذا حكم كثير من أتباع الأنبياء ، عليهم السلام ، والمقرين بما خبوت به ، فإنهم شاكتون أيضاً فيا يقلدون، ومتعيّرون فيا يعتقدون. وأعيذاك، أيسا الأخ الفاضل ، بالله أن تكون منهم ، لأن ما مثلهم في هذه الرسالة وما يحتلفون فيها إلا كثل أولئك الصيبان الأغبياء البائه الجائهاد . وذلك أنه كان يجهل حكم له أولاد صفار ، وكان فيهم جماعة أذكياء فنهاء المجبّاء ، وكان فيهم جماعة أخياء بأنه جهلاء ، فنظر أولئك الأغوة يوماً في بعض عزان أبيهم، فرجدوها بملوءة بالحلاوة ، مختلفة الطمام والألوان والروائع والأشكال ، فرجدوها ملوءة بالحلاوة ، مختلفة الطمام والألوان والروائع والأشكال ، فتاملوها وفكروا فيها، فوقع في أفكارهم أن قالوا: ألا ثوى من عبل هذه العبائب ، وصوّر هذه الأشكال ، ومن صنع هذه الألوان ؟

فـنن كان منهم ذكيًّا فهيماً مُـدركاً نجيباً ، علم أنه عمل صانع حكيم . ومن كان منهم غيبًّا أبله ساهياً ، خفي عليه ذلك وانفلق .

ثم تفكر الذين علموا أنه صَنعة الحكيم: أتـُرى من أي شيء عملها، وبأي شيء صوّرها ?

فين كان منهم أذكى وأفهم ، علم أنه من شيء آخر عبلها . ومن كان دونهم في النهم والذكاء خفي عليه ذلك .

ثُمْ تَلْكُرُ الذِّينَ علموا أَنَّه مِن أي شيء عملها : تَـرُى كَيْف عملها ؛ ولمَّ

صوارها بهذه الأشكال ?

فَمَن كَانَ مَنْهِمَ أَذَكَى وَأَفْهِمَ وَأَنْجِبِ ، حَمَّلَ ذَلَكُ وَتَصَوَّرُهُـــا ، وَتَحَتَّقَ واستغنى عن سؤال لِمَّ وكيف . ومن كان منهم دون ذلك في المرتبة خفي عليه وقَصَّر فهمه عنه وتوقف يتفكر ويتووَّى في ذلك .

ثم عند ذلك سألوا أخرة لهم بالِغين عاقلين عن هذه الحلاوة ، فأجابوا أنها عملها الحلوانى . فقالوا : من الحلوانى ?

فقالوا : صانع حكيم . فمنهم من فهم وعقل وصدّقهم . ومنهم من خفي عليه لفباوته ، فكذَّب وأنكر ، إذ لم يرّ الحلواني قبل ذلك ، ولا سمع بذكره .

ثم سأل أولئك الأخوة الصفار إخرانهم الكبار البالغين العقلاء: أتـُـرى من أي شيء عبل الحــلواني هــذه العبائب ? فأجــابوهم أنــه عبــلهــا من السُــكـُّر والناهن والنشئة.

فسنهم من صدِّقهم إذ كان موفَّكاً هادبًا مؤيداً رشيداً. ومنهم من كذَّب وأنكر ، إذ لم يروا هذه الأشباء عياناً ، ولم يعرفوها عقلاً .

ثم قالوا : أَرْونا منها شيئاً .

فقالوا لهم : لم يُبق الصانع منها شيئاً بل استعملها كلها .

فمنهم من كان موفقاً فصدقهم ، ومنهم من كذَّب وأنكر ولم رُ شَد.

ثم انهم سألوهم : كيف عيل الحـلواني هـذه ? قـالوا : بنى الدبكدان ، وأوقد النار ، ونصب الطـنتجير ١ ، وصب فيه الدُّهن ، وطرح فيه السكر ، وحر كما بإسطام ٢ ، وعلّدها بالنّشاء .

١ الطنبور ؛ وعاه يممل فيه الحلواء كالحيمي .

٧ الاسطام : المسار ، وهو حديدة تحرك بها النار

فين كان منهم أذكى فهما تصوّره بجودة ذكائه وحسن رويته ، وفريحة قلبه ، وصفاء جوهر نفسه ، وضياء نور عقله . ومنهم من عُسِيت عليه الأنباء، إذ لم يكن له ذكاه ، ولا لقلبه صفاء ، ولا لنور عقله ضياه .

ثُم إن أُولئـك الأُخْوة اختلفوا فيا بينهم ، وصاروا فِرَكَاً يَتَجَادُلُونَ فَيَا بينهم في هـذه المسألة ، ويتنازعون ويتخـاصـون وشبّت بينهم نيران الفتنة والنفناء.

ثم إن والدهم الشفيق رثى لهم ورحمهم لما وأى ما وقعوا فيه من الميمنة والبكوى ، وأمر بعض إخوانهم العقلاه المستبصرين أن يكونوا قضاة وعدولاً بينهم ، ويقضوا الحرُّم بأرفق ما يقدرون عليه . فقال لهم : إذا سألكم أخوتكم وتحاكوا إليكم فيا مختلفون فيه ، فأرشدوهم ودائوهم على ذلك . فكان من جواب أولئك الأخوة التضاة ، إذا سئلوا عن عمل هذه الحلاوات ، أجاوا أخوتهم بأنها من عمل أبيهم ، فسكنت نفوس أولئك الأخوة الصفار إلى قولهم ، لأن معرفتهم بأبيهم أفرب إلى فهمهم من معرفتهم بالحلواني .

ولمذأ سألوهم: من أي شيء عُميل ? قالوا: لا من شيء تعرفونه ، فسكنت نفوسهم إلى قولهسم أكثر من سكونهم الى قول من أجباب أنه عُميل من السُّكُّر والشيرج والنشاء ، لأن الصيبان قد تبيَّن لهم بـأن أشياء كثيرة مـا رأوها بعد ولا عرفوها .

وباذا سألوهم: كيف عبلها وكيف صوارها ؟ قالوا : كما شاء وكيف شاء. وكانت هذه الجوابات أسكن لنفوسهم من قول من يُطوال فيه الحَـُـطبَ، وقال كيت وكيت وفعلَ وصنّـع .

فهذا مثل اختلاف العلماء في حدوث العالم وقد مه ، والسائلين لهم واخرتم المجيدين عنه . فبئل العالم بما فيه من العبائب وطرق أجنساس الموجودات وغرائبه وصنوف صنائع المصنوعات ، كمثل تلك الحزانة المملوءة من الحلاوة . ومثل السائلين عن حدوث العالم وكيفية صنعته وعن هيُدلا

وصنائهها ، كمثل سؤال أولئك الأخرة الصفار الضفاء العقول القليلي الفهم .
ومثل أولئك الأخوة العقسلاة الذين سُئلوا فأجابوا بشرح طويل ، فأ وقعوا
الحُنلف بين الأخرة ، كشل الفلاسفة في أجوبتهم عن كيفية حدوث العالم
والهيئولى والصورة والعنصر والطبيعة وما شاكلها من الألفاظ الغربية المعاني
المبيدة النصور . ومثل أولئك الأخوة القضاة والعدول في أجوبتهم ، كشل
الأنبياء ، عليهم السلام ، وخلفائهم . ومثل ذلك الأب الشفوق الرحم هو البادي
تعالى باعث الأنبياء ، عليهم السلام ، ليكونوا فضاة بين خلقه في ما نختلفون فيه
من هذه المسائل ويجيبوهم بحسب ما يليق بعقولهم ومبلغ فهمهم .

#### فصل

ثم اعلم أننا قد أخبرنا عن علة حدوث العالم ، وبيتنا كينية صنعته وماهيته هيولاه وصورته في المبادى، المقلية مثل ما ذكر القدما، الفضلاء الموحدون منهم القائلون بجدوث العالم. ولكن مجتاج الناظر فيها والسائل عن هذه المسائل أن تشكون له نفس ذكية، وفهم دفيق، وقر"ه ورية، وجودة تصوار روحانية كي يفهها . فمن لم يفهم ما وصفشا ، فينبغي له أن يقنع بما قالت الفلاسفة إن العالم معلول وعلته الباري . وربما قالت الأنبياء بأجمعها ، عليهم السلام ، إن العالم بأسره مخلوق وإن الله ، عز" وجل" ، هو خالته ومبدعه ومخترعه .

فإن لم يمقل ما قالت القلاسفة وما أخبرت عنه الأنبيساء ، عليهم السلام ، ولم يش بقولهم ، ولم تسكن نفسه إلى مكتبهم ، ولم يطمئن إلى قولهم ، ويتكل على ما تخبيله القراة الوهبية ، فلا ينبغي له أيضياً أن يتن بجكسها ، ولا أن يسكن إلى تخبيلها ، لأنه تخبيل ما ما مقيقة ، وما لا حقيقة له فلا يوثق به ولا مجبكم بصحة القراة الباصرة ، إذا أرتك لون شيء من الطعام بأن تحكم على حقيقته إلاّ بعد أن تستمين بالقراة الشامة . فإن عرفة عرفة ، وإلاّ استعنت بالقراة الذائلة .

فيكذا ينبغي لك يا أخي إذا شككت في مسألة مشكلة أن لا تتق بنفسك دون أن تستغين في أمور الدنيا ، وون أن تستغين في أمور الدنيا ، إذا لم تنهض بشيء منها ، وإخوانك وجهرانك وأحدقائك الفضاره الكرام . فهكذا يجب أن تكون سيرتك في أمر الدين وطلب الآخرة . وفتتك اله أيها الأخ للسداد ، وهداك إلى سبيل الرشاد وجسيع إنحوانشا حبث كانوا في البلاد .

#### نصل

ثم اعلم أن الحكماء الأولين قد تكلمت في فنون من العلوم ، وضروب من الآداب ، وغرائي من الحكم كثيرة لا يحيى عددها إلا الله الواحد القبار . فننها من تكلم في تركيب الأفلاك وأحكام النجوم . وتكاتبوا أيضاً في الطب والطبائع والكائنات التي تحت فلك القور . وقوم من العلماء الشرعين ينكرون أكثره ، إما لقصور فهمهم عما وصف القوم ، أو لتركهم النظر فيها ينظر في العلوم الحكمية ، من المبتدئين فيها والمتوسطين من بينهم ، يتهاونون ينظر في العلوم الحكمية ، من المبتدئين فيها والمتوسطين من بينهم ، يتهاونون بأهله ، وبأنفون من الدخول تحت أحكامه ، إلا خوفاً وكرها من قوة الملك الذي هو أخو النبو"ة . كل ذلك لقصور فهم الفريقين جميعاً عن معرفة حقائق هذه الأشياء المذكورة ، والملة علمهم أبضاً باهيات الكائنات .

ولما كان مذهب إخواننا الفضلاء الكرام النظر فيها جميعاً، والكشف عن حقائق أشائها ، أعـني العلوم الحكمية والنبوية جميعاً ، وكان هذا العلم بجراً واسعاً ومَيداناً طويلاً ، احتجنا أن تتكلم في ما دعت الضرورة إلى عمل هذه الرسائل التي هي إحدى عشرة وخمسون وسالة، والكلام فيها بأوجز ما يمكن؛ وإبراد النكت التي هي اللَّب ، ولا يُنهم ذلك إلا بأمثال تُضرَب، ليَقرُب من فهم المبتدي النظرُ في العلوم ، ويَسهلُ تصوُّر الحقائق للمتأملين .

ثم اعلم أن العلوم الحكسية والشريعة النبوية كلاهما أمران إلهيّان يتقلقان في الفرض المقصود منهما الذي هو الأصل ، ويختلفان في الفروع . وذلك أن الفرض الأقصى من الفلسفة هو ما قبل إنها التشبه بالإله بجسب طاقة البشر ، كما ببيّا في رسائلنا أجمع . وعبدتها أدبع خصال : أولاها معرفة حقائق الموجودات ، والثانية اعتقاد الآراء الصعيحة، والثائة التغلّق بالأخلاق الجميلة والسجايا الحبيدة ، والرابعة الأعمال الزكية والأفعال الحسنة .

والغرض من هذه الحصال هو تهذيب النفس والترقشي من حال النّقص إلى التام ، والحروج من حَدّ القرة إلى الفعل بالظهور ، لتّنال بذلك البقــــاه والدوام والحلود في النّــّم مع أبناه جنسها مع الملائكة .

وهكذا الغرض من النَّبوة والساموس هو تهذيب النفس الإنسانية واصلاحُها وتخليصها من جَهم عالم الكون والفساد ، وإيصالها إلى الجنة ونعيم أهلها في نسسة عالم الأقلاك وسَمة السبوات ، والتُنشُم من ذلسك الرَّوْح والريحان المذكور في القرآن ، فهذا هو المتصود من العلوم الحكمية والشريعة النبوية جميعاً .

وأما اختلافها في الطرق المؤدّية إليها فمن أجل الطبائع المغتلفة والأعراض المتغايرة التي عرضت للنفوس ، وبذلك اختلفت موضوعات النواميس ، وسأن الديانات ، ومفروضات الشرائع ، كما اختلفت عقاقير الأطباء وعلاجاتها ، بحسب اختلاف الأمراض العارضة للأجماد من الآلام والأوجاع ، وبحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة .

ومثال آخر في اختلاف سُنن الديانات النبوية والفلسفية جسيمــــّا ، وفنون مفروضات النواميس ، والمقصد واحد ، كاختلاف لطر'قات القساصدين نحو 

### نصل .

ثم اعلم أن الموجودات كلُّها نوعان : كلية وجزئية . فالموجوداتُ الكليةُ الدائمةُ الوجودِ والبقاءَ لأنها ابتدأت في الترتيب من أشرفها وأعَمّها إلى أدْرَتها وأنقصها كما ييّنا في وسالة المبادىء العقلية .

والموجودات' الجُزُّ ويات دائمة في الكورن ، متوجه " نحو النام ، لأنها تبتدى، الكون من أنقص الوجود متوجّهة الى أتم الوجود ، ومن أدون الأحوال مترقية " إلى أشرفها وأثمها .

ثم اعلم أن الإنسان هو من الأمور الجنورية ، وهو مجموع من جوهرين، أحدهما هذا الجسد الجساني ، والآخر هو النفس الروحانية . فأتلص حالات جسد ابتداؤه من النُّطفة مترجبًا لمل أن يصير رجلا جندً. وأنقص حالات نفسه وأد ونهًا أن تكون ساذجة لا تصلم شيئًا كما قال الله تعالى : و والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ». وأثمُّ حالاتها أن تخرج كل ما في قرتها من الفضائل إلى الفعل ، وهو أن يصير الإنسان مؤمنًا حلمًا عالمًا وبانيًا علم تعلموا أنتم ولا ربانيًا حكيمًا فيلموا أنتم ولا وبانيًا عالم تعلموا أنتم ولا ؟ وقال : « كونوا وبانين ».

ثم اعلم أن كل عمل مُنقَن فمن صانع حكيم في أو"لية المقل . وكل فاعل حكيم فله في فعله غرض ما . والغرض ُ هو غماية يَسبُق إليهما وَهُمُ النفس . وإذا بلغ الفاعل إلى الفاية قطع الفعل .

ثم أعلم أن دوران الأفلاك فعل مُنتقَنِّ ، فغاعله إذاً حكم ، فله إذاً في إدارة الأفلاك غَرَضه ، فسبيله أن يقطـم

الفعل ليقف الغلك عن الدوران .

لغاَّمَا الأَجِسَامِ فإن أفضلها ماكان يظهر عنه أفضل فعل ِ ، وأَجِلُ النفوسِ ما بدا منها العلم وزال عنها الجهل .

ثم اعلم أن ألذ" ما يأكل الإنسان هو العسل ، وأنممُ مسا يُلبَسُ هو الإبريسَم. فإذاً أصغرُ الأجسام الإبريسَم. فإذاً أصغرُ الأجسام أكربُها فعلاً. وقد قام البرهان بأن الجسم لا فعل له البشة .

ولا يخفى عليك بأن الزرع والشجر في إخراج الحسّب والشر ، وغايتهما الحصّاد ، وغام الغرض منهما بعد ذلك قام الحيران في الإدراك ، وغايت النتائج ، وحَصادُ وصَرامُه الموت .

فالغرض من الحيوان إذا بعد الموت كذلك الحسّب إذا لم يتم ولم يستعم قبل حصاد الزرع ، لا يُنتفَع به بعد الحماد . كذلك النمر إذا لم ينضّسنج وينعقد قبل إخراجه ، لم يُنتفَع فها يراد منه .

وهكذا حكم النفس الإنسانية ، إذا هي لم تنم المعارف الحقيقية صورتها ، ولا ولم تستم الأخلاق الجبيلة جوهراها ، ولا بالآراء الصعيحة عقلها ، ولا بالأعمال الزكية ذاتها في الدنيا ، لا تنتفع بعد مفارقة الجد بجيانها ، ولا تستقل بذاتها ، ولا تلتذ بالنعم في الآخرة على التهام والكمال ، كما أن الجنين إذا لم تستقل هناك صورت ، لا تينفع بالحياة في الدنيا .

فه كذا سكر النفس لأن موت الجسد ولادة النفس كما أن الطالت ولادة البنين ؛ فانتبه أيها الأخ من نوم الفلة ورقعة الجهالة ، فإن العرض في ذلك أن تصير مكتكاً بالفعل ، فاجتهد غاية الجبهد ، وقدّر ظهرك بالحبل المتين ، واعتصم مجبل الله دو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمم المصدين . واجتهد أن تتوجمه نحو الصراط المستقيم ، إذ ذلك أقرب طراق من الحط المحويج إلى الغرض الأقصى ، لتنال بذلك السعادة وبقاء الأبد ، وتنذذ بلذات

النعيم من الرَّوح والرِيجان ، والحُمُور والفلمان . وفقك الله وإيانا وجبيسع إخواننا السَّدَاد ، إنه رؤوف بالعباد ، ومجق محمد وآله الأَنجاد ، صلواتُ الله عليهم إلى يوم الشّناد .

تت الرسالة في بيان طاقة الإنسان ،
 ويتلوها رسالة حكمة الموت والحياة .

Y\*1

# الرسالة الخامسة عشرة من الجسمانيات الطبيعيات في حكمة الموت والحياة (وهي الرسالة التاسعة والشرون من رسائل إخوان الصفاء)

### يسم الله الوحين الوحيم

الحميد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشمرِكون ؟

#### فصل

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه لما فرغنا من بيان طاقة الإنسان في المصداف إلى أي حد النهي ، وبينا الفرض من النواميس الشرعية النبوية والعلوم الحكمية الحقيقية ، وهو تهذيب النفس همسب ، واستدعاء الحاق إلى الله تعالى ، فنريد أن نذكر في هذه الرسالة ماهية حكمة الموت والحياة ، وما الحكمة في وجودها ، فنقول : اعلم أن افتتاح جبيع العلوم الحقيقية هو في معرفة الإنسان نفسه . ولما كان الإنسان هو جملة بجبوعة من جوهرين متباينين وأعراض تتحليما ، أحد هما هذا الجسد الجساني ، والآخر هو النفس الوحانية ، كما يبنا في الرسالة التي ذكرة فيها أن الإنسان عالم صغير؛ وكان جوهر النفس أشرف من جوهر الجسد، فيها أن الإنسان عالم صغير؛ وكان جوهر المنس ،

صاد عـلم الإنسان بجوهر النفس وأحوالهـــا أشرف من علمه بجوهر الجسم وأحواله . وقد بيئــًا ماهيــًـة الجسم وصفاته المخصوصة بــه في رسالة الهـَــُـولى ورسالة الحاس والمحسوس ، ونريد أن نتكلم هاهنا في علم النفس وأحوالهــا فنقول :

لما كان علم الإنسان ومَباحِثُه بالمعلومات من تسعة أوجه ، كما بيّنا في وسالة الصنائع العلمية ، وهي : هل هو ، وما هو ، وكيف هو ، وكم هو ، وأين هو ، ومق هو ، ولم هو ، ومن هو ، كما بيّنا ذلك في وسالة قاطيغووياس

ثم نريد أن نذكر من هذه المباحث في أمر النفس الجُنُرُ ثية الإنسانية طرَّفًا فنقول : ما همي ، وكيف هي ، وكم همي ، مع هذا الجسد ، وأين كانت قبل وباطها ، وكيف تكون حالها اذا فارقته ، ولم و'بطت بالجسم ، وما القرض في ذلك ؟

واعلم أنه قد بيننا ماهيتنها في رسالة العقل والمعقولات ، وكيتيتها في رسالة العالم إنسان كبير، وأبن كانت النفس الجزئية قبل رباطها بالأجساد في رسالة مستقط التُطفة ، وأبن تكون إذا فارقت الجسد في رسالة البعث والقيامة ، ونريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقبة بحكمة الموت كيف كونها مع الجسد، ولم يُناور قلم ؟

ولما كانت الأنفس الجزئية قرى منبثة من النفس الكلية في الأجسام الجزئية التي تحت فلك القمر ، احتجنا أن نذكر أولاً النفس الكلية التي هي نفس العالم بأسره، وليم وبُعلت بالجسم الكلي الذي هو جملة العالم من أقصى فلك المعيط الى منتهى مركز الأرض بعون الله تعالى .

#### فصل

### في غرض وباط النفس الكلية بالجيم الكلي حسب ما تبين هامنا

فنقول: إنه لما كانت الموجودات كلُّها مرتشبة " بعضها تحت بعض ، متعلُّقة في الوجود بالعلة الأولى الذي هو الباري تعالى كتعلش العدد وترتيبه عن الواحد الذي قبل الاثنين ، كما بيِّننا في وسالة المبادئ المقلية ، وكانت النَّفس أحمد الموجودات ، وكانت مرتبتها دون العقل وفوق الجسم المطلق ، وكان الجسم فارغاً من الأشكال والصور والنقوش والحياة، قابلًا لها بالطبع؛ وكانت النفس حيَّة بالذات ، علامة بالقوة ، فعَّالة بالطبع ، ولم يكن من الحكمة الإلهية والعناية الرَّبانية أن تـُـترك النفسُ فارغة "غير مشفولة بضرب من الحكمة، وأن يكون الجسم ، مع قَبُوله للمّام ، عاطلًا نافص الحال ؛ ولم يكن للنفس أن تتحكم على المرجودات التي فوق وتبتها الذي هو العقل الفعال ، عطفَت النفس بواجب الحكمة على الجسم المُطلق، إذ كان دونها في الرتبة، فتحكمت فيه بالتحريك له والشكل والتصاوير والنقوش والأصباغ، ليتم ّ الجسم بذلك ، وتكملَ النفس أيضاً بإخراج مـا في قُوْتُها من الحكمة والصنائع إلى الفعل والظهور والإظهار، تشبُّهاً بجكمة الباري تعالى، إذ لم يقتصر على علمه بالكائنات قبل كونها حتى أخرجها إلى الوجود بعد العـدم ، ليَظهر الكلُّ العِزء ، وبشاهد الجزء الكلِّ ومجرُّج ما في الفرَّة من الحكمة والصدائع إلى الفعل والظيور .

فين أجل هذا رُبطت النفس الكلية بالجسم الكلي المطلق الذي هو جملة العالم من أعلى فلك المحيط إلى منتهى سركز الأرض ، وهي سارية في جميع أفلاكه وأركانه ومولك الله تعالى وتقدّس.

## فصل في سريان النفس الكلية في الجسم الكل*ي*

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه إذا فاضت قدّى النفس الكلية الفلكية في الجساني ، ابتدأت من الكلية الفلكية في الجسم الكنائي الذي هو جملة العالم الجساني ، ابتدأت من أعلى ظلك المعيط متوجهة نحو مركز العالم ، وسرت في الأفلاك والكواكب والأركان الأربعة والأوقات الزمانية أولا فأولاً ، حتى إذا بلغت إلى منتهى مركز العالم ، اجتمعت كائب هناك ، ويكون ذلك سبباً لكون الأجسام الجنر ثية الكائنة الفاسدة التي دون ظلك القير ، وهي الحيوانات والنبات والمادن، لأنها إذا علت إلى أقصى مدى غاياتها الذي هو الغرض الأقسى بطول الزمان، وعطفت عند ذلك واجعة ، أعني تلك القدوى ، نحو المعيط ، فيكون سبب بعث الانفس الجنر ثية الإنسانية الكلية من الأجسام الفاضلة ، وهذا قول " بعضاً لانفس الجنر ثية الإنسانية الكلية من الأجسام الفاضلة ، وهذا قول "

واعلم أن الحيوانات كلمًا تكره الموت وتحب الحياة ، ولكن من أجل أن كثيراً من العقلاء يقولون إن الموت حق ، وفي ذلك حكمة ولا يدرون ما تلك الحكمة ، ومجتبعُون بقوله تعالى : وهو الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملا ، ولا يدرون معنى قوله تعالى وما المراد في ذلك . ثم لمنهم مع اقرارهم بذلك كلمُّهم بجيون الحياة ويكرهون الموت ، ثم يذمون الحياة عند تنغيص العيش ويتمنون الموت عند الشدائد ، احتجنا أن نبين ما الحياة ، ولم يكراء الموت وتنعيب الحياة ، وما الحكمة في المتهما .

## فصل في اعتبار الموت والحياة

قاعلم أنه إذا فكر العاقل العالم في تركيب هذا الجدد وما هو عليه من إنقان البنية وإحكام الصنعة ، كما فذكر في كتاب التشريح وكتاب منافع الأعضاء بشرح طويل من عجائب تأليف أعضائه ، وغرائب تركيبه ، وحسن عبدام مفاصله ، وكيفة تشعب الأعصاب المبتدة على أعضائه وعظامه المؤتللة عليا ، المنسكنة بمفاصلها ، المنتشرة الى أطراف بدنه ، المنشأة منها الأوتاد من عُمق الكبيد المنتشرة في خلل اللحم ، الموردة للرم الى أطراف البدن ؛ وكيفية تشعب العروق الواردة التي منشأها من عُمق الكبيد المنتشرة في عش من عُمق الكبيد المنشئة الحراف البدن ؛ الموصلة للتشخيض إلى أطراف البدن ؛ الموصلة للتشخيض إلى أطراف الجد ؛ وكيفية طبقات بينية بدنه بعضها ، فوق بعض ، كما بيشا في رسالة تركيب الجدد والأوعية المسكرة الأغراض المختلفة ، علم المنشمة أو لدفع المضرة ؛ وكيفية ابتدائه من النُطفة وتسبعه في الرحم ونشوئه في أيام الشباب ، وتنضيعه في أيام الرحم ونشوئه في أيام الشباب ، وتنضيعه في أيام السباب ، وتنضيعه في أيام الشباب ، وتنصيعه في أيام الشباب ، وتنضيعه في أيام الشباب ، وتنصيده في أيام الشباب ، وتنضيعه في أيام الشباب ، وتنضيعه في أيام الشباب ، وتنفية الممتدة والصواب والإتقان .

ثم إذا تفكر في أيام الشيخوخة وفي ذهاب قوته ونغييرات رونقه وإدباره وتقصانه ثم هَدميه بالهوت وتغيّره بعمد ذلك بالانتضاخ والنَّتن وفساده ؛ ثم كيف يبلي في التراب ويضمعمل ولا يعرف ما وجه الحكمة فيه ، فيتعير ويقشكك ويضل عن الصواب . فمن أجل هذا احتجنا أن نذكر في هذه الرسالة الموت والحياة ، ونبين ما الحكمة في خلقهما وكونهما .

واعلم أنه إذا فكر العاقل الليب في خِلقة الرَّحِيم وحال المُشْبِيةَ ﴿ وَكُونَٰ ِ الجنين من النُّطلة ، وكيفية ذلك المكان ، وما قد أُعِيدٌ هناك من المُرافيق

١ المشيمة : عمل الولد تخرج ممه عند الولادة .

والمَرَافِلِ لَنتبعِ الحُلقة وتكبيل الصورة ، فيراهـا في غاية الحكمة وإتقـان الصفة من الصواب ، وما يتعجب منه أولو الألباب .

ثم إذا فكر في حال الولادة، وكيف ينقلب في الرحم، وتنخرق المشية، وتتغطع تلك الأوتار ، وتسترغي تلك الراطات التي كانت تُمسك الجنسين هناك ، وكيف يسيل الدم والراملوبات المُمكّة التي كانت هنـاك لمرافقه ، وما تلقاه الوالدة من الجهد والشدة ، فإنه يرى شيئاً يُدهش العقل ويحيير أولي الأبصاد والألباب .

ولكن لما كان من حال ما يُنقل إليه الجنين من فُسحة هذا العالم وطيب نسيمه وإشراق أنواره ، وما يستأنف الطفل من العمل في مستقبل العمر من للدة العبش والنتبع بنعيم الدنيا ، وإذا قدار ونجاء الله من ذلك المكان الشيق المنظلم الناقص الحال بالإضافة إلى أحوال هذه الدار من النصرف والتقلب ، فيرى أن الحكمة والصواب كان في الحروج من هناك .

فه كذا ينبغي لك يا أخي أن تعتبر لتملم أن حال النفس مع الجسد كحال الجنبن في الرسم ، وأن حالما بعد الموت كحال الطفل بعد الولادة ، لأن موت الجسد ولادة النفس ، وكذلك ولادة الطفل لبست شيئًا سوى خروجه من الرحم ، وكذلك ولادة النفس لبست هي شيئًا سوى مفارقة النفس إباه .

## فصل في ماهية الحياة

فنفول: اعلم أن الموت والحياة نوعان: بصداني ونفساني، والحياة الجمدانية ليست شيئاً سوى استعمال النفس الجمد ، والموت ُ الجمداني ليس شيئاً سوى تركها استعماله ، كما أن اليكيّطة ليست شيئاً سوى استعمال النفس الحواس ، وليس النوم شيئاً سوى تركه استعمالها .

فأما النفس فعياتها ذاتية لهـا ، وذلك أنهـا بجوهرها حيَّة بالفعل ، علا"مة

بالقرة ، فعالة في الأجسام والأشكال والنقوش والصور طبعاً و إن موتها هو جبالتها بجوهرها ، وغفلتها عن معرقة ذاتها ؛ وان ذلك عارض لها من شدة استغرافها في بحر الهنيون ولبعد ذهابها في هاوية الأجسام ، ولشدة غرورها في الشهوات الجسمانية . والناس أكثرهم لجهالاتهم بجوهر نفوسهم ، وغفلتهم عن حياتها الأبدية ، لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنيا الجسدانية الدنية المتقطعة و وما الحياة الدنيا الجسدانية الدنية المتقطعة و وتفاخر ببين وتكار في الأموال والأولاد ، فصاروا بريدون البقاء في الدنيا الآخرة و يتمنون الحلود فيها كما قال تعالى : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون ، وقال : بريدون عرض الدنيا والله بويد الآخرة و والآخرة خير لمن التي » وقال : « والآخرة خير لمن التي » وقال : « وان الدنيا والله ته والذي بريدون الحياة الدنيا ، والمن بريدون الحياة الدنيا ، هي حياة المبدئ ، ويغفلون عن الحياة الآخرة التي هي حياة الحياة الذنيا ، وتلك حياة أبداً دائماً ، فأما ماهية حياة الجسم فنقول :

اعلم أن الجسد ميّت بجوهره ، وأن حياته عرَضية لمصاورة النفس إياه ، كما أن الهواه مظلم بجوهره ، وإنما ضياؤه بإشراق نور الشمس عليه والقمر والكواكب . والدليل على أن الجسد ميّت بجوهره ما يُرى من حاله بعد مفارقة النفس له كيف يتغير ويفسد ويتلاشى ويرجع إلى التراب كما كان بديئًا و منها خلقنا كم وفيها نعيدكم . »

## فصل في غرض رباط النفس الجزئية بالجسد الجزئي

فنقول ، اعنم أقا ربطت الأنف الجزئية كيا تكمل بالرياضة وتُنفر ما في جوهرها من الحكمة والصنائع والفضائل من حد القوة إلى حد الفمل لِتمّ المميّولي الجزئية ، وتكمل هي أيضاً ، ويتشبه ذلك الجزء بالكل ، وهو أن تتملم النفس الجزئرية السياسة والتدبير والتهذيب بالأخلاق الجبيلة والآواء الصحيحة والأعمال الزكية والمعارف الحقيقة . وهكذا تسَشبُه الجنز، بالكل كم قبل في حد الحكمة إنها النشبُه بالإله مجسس الطاقة الإنسانة .

وإذا بلغت النفس الإنسانية لملى أهمى مدى غاياتها ؛ وكملت بما أطهرت من الفضائل وهدم الجسد إلى حالة أشرى الفضائل وهدم الجسد ؛ فيلت هذه الأنفس بعد مفارقة الجسد إلى حالة أشرى ونشوء كمشر أعلى وأشرف من هذا الجسد المؤلّف من اللهم والدم والأضلاط الأربعة الثابلة للكون والفساد كما قال الله تعالى : « وننشكم فيا لا تعلمون ».

ثم إن الله يُنشىء النشأة الآخرة ، فتكون نيسبة تلك الحال التي تُنقَل إليها النفى بعد مفاوقة الجسد بالإضافة إلى هذه الحال كنيسبة حال الجسد في الرّحيم إلى الحال التي مقل إليها بعد الولادة من فنُسحة هذا العالم وطيب تسيمه ولمشرآق نوره بالإضافة إلى ظنُلمة الأحشاء والمتشيبة والرّحيم التي هي ثلاث ظلبات .

ثم اعلم أن النفس لا تُسمى تلك الحال التي تُنقل اليها إلا بعد مغارقة الجسد، كما أن الجنين لا يُسمى بأحوال هذه الدنيا إلاَّ بعد الولادة . فين أجل هذا قال النبي ، صلى الله عليه وآله : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، وإنما نومهم غلتُهم عما بعد الموت .

فإذا جاءت سكرة الموت بالحق التي هي مفاوقة النفسَ الجُمدَ ، وعاينت الحقيقة التي كانوا بها يوعَدون كما قال الله تعالى: ﴿ فَكَشَمْنَا عَنْكُ غَطَاءُكُ فَبَصُرُكُ اليوم حديد ». وقال لنبيه ، عليه السلام : ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » يعني المرت بعد مفارقة الجسد . وقال : «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجمون ، فإذا الموت حكمة " ، إذ لا وجوع لها إلى ربها الرحين الرحيم إلا بعمد الموت ، ولا وصول النفس إلى ما وعد الله ووسوله إلا بعمد مفارقتها الجسد : « يا أيتها النفس المطبشة ، ارجمي إلى ربك راضية مرضية ، فإذا الموت حكمة ومينة من الله تعمالى على عباده ، بل بالموت سبب بقماء الحياة الجسدانية وسبب فناه الجسد .

#### نصل في حكمة الموت

اعلم بأن لكل كون ونشو، أولا وابتداء ، وله غاية ونهاية إليها يُرتقى ، ولفايتها بمرقتى ، فيسقط النُّطفة كون قد ابتدُّدى ، وغايته الولادة التي إليها المنتهى . والولادة أيضاً كون قد ابتدُّدى ، والموت غايته التي إليها المنتهى . وكما أن ثمرة مسقط النُّطفة لا تكون إلا بعمد الولادة ، لأن الطفل لا يتبتع إلا بعمد الولادة ، فهكذا النفس لا تتبتع إلا بعمد مفارقة المبلد ، لأن موت الجسد ، لأن موت الجسد ، لأن موت الجسد ، لأن موت الجسد ، كما أن ولادة الجنبن ليست شيئاً سوى مفارقة النفس له ، كما أن الولادة حكمة . وكما أن الجبن ليست شيئاً سوى ينتفع بعد الولادة في الحياة الدنيا ، كذلك النفس إذا كملت صورتما وقت ينتفع بعد الولادة في الحياة الدنيا ، كذلك النفس إذا كملت صورتما وقت الملت عبد الولادة في الجبد ، انتفت بعد مفارقتها الجسد في الحياة الآخرة . فإذا الملت عجمة ، إذ المبتاء الأبدي لا يتبسر إلا بعد حصول الموت ، فالموت سبب لحياة الأبد ، والحياة الدنيا سبب الموت في الحقيقة ، إذ الإنسان ما لم سبباً لموته في هذا العالم لا يمكن له أن يموت، فإذا موجد الإنسان فتكون حياته سبباً لموته ، وموته سبباً لحياته الباقية إبد الآبدين .

واعلم يا أخي أن مُشَـل النفس مع الجــد كمـَثل الصبي في المكتب لبتعلم

ويتأدب ويرتاض ؛ فإذا تعلم وأحكم ذلك ، فليس حـال أخرى إلاّ الحروج من المكتب والانتفاع بما حصَّل في المكتب ، لأنه قد تم ما يراد منــه وبقى الإكرام والمُجازاة. فبكذا حكم النفس مع الجسد إذا أحكمت ما يراد منها بكونها معه . فليس من طريقة إلا المفارقة . وكما أن الصبي إذا أحَم ما يراد منه في المكتب ، استغنى عن حمل اللوح والدواة والمداد والقلم وسواده ، القرآن والأخبـار والأشعاد والنحو واللغة وما شاكلها بمـــا مجفظ الصبيان في المكتب، فهكذا حُكم النفس مع الجسد إذا هي أحكمت أمر المعسوسات بطريق الحواس ، وأمر المعقولات بطريق الفكر والروية ، وعرفت حقائق أمور هذا العالم من الكون والفساد ، وارتقت بعبد ذلك بطريق الرياضيات التي هي البراهـين إلى معرفـة الأمور الغائبـة عن الحراس"، وارتاضت فيهــا وعرفتها حق معرفتها ، واستبان لها أمر عالمها ومبدئها ومعادها، وعاينت بعين البصيرة أحوال أبناء جنسها من السابقين الذين مضوا على سُنن الهدى، وارتقوا إلى ملكوت السماء وفيُسحة الأفلاك وسَعتها ، اشتاقت هي عند ذلك الصعود لملى هناك واللحاق بأبناء جنسها، ولا يكنها ذلك بهذا الجسد الثقيل إلا بتركها ومفارقتها إياء ، وهو الموت ، فلو لم يكن الموت لكانت بمنوعة من الوصول إلى هناك ، فإذاً الموت ُ حكمة ونعبة ورحمة وفضل ٌ ورضوان من الله ، عز" وجلُّ ، النفوس المغسَّرة المُستنصرة .

# فصل في حكمة أخرى من حكمة الموت

واعلم يا أخي بأن الجِسد كالسفينة ، والنفس كالمـادَّح ، والأعمالَ الصالحة كالبضاعة والأمتعة للتاجر ، والدنيــا كالبعم ، وأيامَ الحياة كالمُعبَّر ، والموت كالساحل المُتوجِّه إليه ، والدار الآخِرة كمدينة الناجر ، والجنة هي الربح ، والله تعــالى هو الملك المجازي ، كما أن التــاجر إذا عبرَ البحر وسلنت أمنعنه وبضاعته ، ولمــا لم مخرج من السفينة ، لا يمكنه الدخول إلى مدينة التجارة ، ويفوته وبع بضاعته ، فهكذا حُكم النفس مع الجسد أيضــاً ، وذلك أنها إذا قطعت أيام الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة ، وسارت سيرة عبادلة ، وتخلفت بالأغلاق الجبيلة ، واعتقدت آزاه صعيحة ، ونظرت في أمور المعسوسات فعرفتها معرفة صحيحة، ومجثت عن حقائق المعقولات وأحكمتها وبلغت آخو العمر وهُدُم الجِسد، فليس التدبير والحيلة إلاَّ الفراقُ الذي هو موت الجِسد، فلو لم يكن الموت ، لما أمكنها الصعود إلى ملكوت السباء ولا الدخول في زُمُوةَ الملائكَةَ ، ولا الوصول إلى الجنة ، وكان يفوتها لقاء الله تعالى ونعيمُ الدار الآخرة ، كما يقوت الجنين مشاهدة مذا العالم على حقيقته ، لو لبيث في المشيمة ، ولم يظهر منها ؛ فإذاً الموتُ حكمة ورحمة ونعمة ، إذ لا وصول لنا إلى ربنا إلاَّ بعد خروجنا من هذا الميكل ومفارقة أجسادنا : ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ، .

## فصل في حكمة الموت

اعلم أن الدنيا كالميدان ، والأجسادُ خيل عِناق ، والنفوس السابقة إلى الحيرات فرسان ، والله تعالى الملك الجواد المجازي . وكما أن الفادس السابق إذا بلغ باب الملك إن لم ينزل عن فرسه ، لا يمكنه الدخول إلى حضرة الملك متفوته جائزته والحيليم والكرامة ، فهكذا حسح نفوس السابقين في الحيرات والأعمال الصالحة إذا قطعوا أيام الحياة الدنيا سبقاً إلى الحيرات كما مدحهم الله تعالى : « لمنهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننا وغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعن » .

فإذا فني العمر وهُدم الجسد وشاخ ، ونبت النفس وكملت ، إن لم تفارقه ، لا يمكنه الصعود إلى ملكوت السماء ، لأن هـذا الجسد الثقيل المنفسّر الفاسد لا يليق بذلك المكان العساني الشريف ، بل النفس هي التي يحكنها الصعود إلى هناك لتجازى بما علمت من خير ، فإذا الموت حكمة ورحمة .

وأيضاً إن الدنيا مررعة ، وأرحام النساء كالحدر " كما قبال الله تعالى : « نساؤكم حرث لكم . » والنُّطفة كالبذر ، والولادة كالنبت ، وأيام الشباب كاللشوء ، وأيام الكهولة كالنَّضج ، وأيام الشيخوخة كاليبس والجمّاف . فبعد هذه الحالات لا بد من الحصاد والصّرام ، وهو الموت والصّراط والآخرة ، كالبيدر، فكما أن البيدر يجمع الفلات من كل جنس ويدرس وينقي ويرمي التشور والورق والتن والحب والشر ، ويجمل علقاً للدواب وحطباً النيوان . فهكذا نجتم في الآخرة أمم الأولين والآخرين من كل دين ، وتنكشف الأسرار، وعيز الله الحبيث من الطبّب، فيجمل الحبيث بعضه على بعض فكركه جميعاً ، فيجعله في جهنم ، وينبتي الله الذين اتقوا بمفاذتهم ، لا يمسّهم السو، ولا هم مجزنون .

وهـذا كله بعد الموت هو حكمة ورحمة ونعبة من الله تعالى لأوليائه ،

فلأجل هذا يتهنى أوليـاؤه الموت ، كما عاتب من ظن أنه منهم بغــير حق : وقل يا أيها الذين هادوا إن زعــتم أنـكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . » فدل بهذه الآيات علامة أوليــاء الله تعــالى أنهم يتمنون الموت إذا علموا أنهم إلى وبهم راجعون بعد الموت؛ فإذاً الموت حكمة ونعمة.

# فصل في حكمة الموت أيضاً

واعلم يا أخي أن النفوس كالصُّناع ، والأجساد كالدكاكبن، وأعضاء الجسد كالأدوات ، كما بيئاً في رسالة تركيب الجسد . ثم اعلم أن الصُّناع بيمتهدون في الصنائع ، ويحملون مشقة العمل لكسب المال وطلب الغناء ، فإذا استغنى واحد منهم ترك الدكان والأدرات واستراح من العمل ، فهكذا حكم النفوس إذا هي أحكمت ما يُراد منها بكونها مع الجسد من الزاد للآخرة ، استغنت عن الجسد ، فاستقلت بذاتها . قلر لم يؤخذ منها الجسد ، لكان وبالأ عليها ومانعاً لها من الصعود إلى ملكوت السباء ، والدخول في ترمرة الملائكة ، والسيعان في عالم الأفلاك ، والسريان في فيسعة فضاء السبوات ، والتلم من الرُّوح والربحان ؛ فإذا الموت محكمة ونعمة من الله تعالى لعباه الساطن .

وقال بوسف الصّدّيق : « رب قد آتينني من المُلك وعلمتني من تأديل الأحاديث فاطر السبوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة نوفني مسلماً وأختني بالصالحين . » أما ترى أنه ، عليه السلام ، تمنى الموت بقوله : « توفني مسلماً » لما علم أن اللمحاق بالصالحين لا يكون إلاّ بعد الموت ? فإذاً الموتُ حكمة ونعبة .

وقال خليل الرحمن، عليه السلام: والذي خلقني فهو بهدينِ والذي يطعمني ويستينِ وأذا مرضت فهو يشفينِ والذي يمينني ثم مجيبنِ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئي يوم الدين ، رب هب لي حكماً وألخني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، فإذاً الموتُ حكمة إذ كانت وراثة الجنة لا تتلسر إلاً بعد الموت .

ثم اعلم أن الكرامة للنفس من الله › واردة " للنفس خاصة " لا للجسد ، لأن الجسد قــد بلي في التراب ، وإنما ألحقت بالصالحين نفسه .

## فصل في كيفية خروج النفس من القوَّة إلى الفعل

فنقول: اعلم أنار الله يرهانك بأن نفوس الصيبان عاقلة " بالقوة ، ونفوس المله، ونفوس البالنين عاقلة " بالقوة ، ونفوس المله، علامة بالنموة ، والفلاسفة نفوسهم حكما علامة بالنموة ، والفلاسفة نفوسهم حكما المبافوس ، والحكماة الأشيار ملائكة بالقوة ، فإذا فارقت نفوسها أجسادها كانت ملائكة بالفعل ؛ فإذا المرت حكمة ووحية .

واعلم يا أخي أن المادن تستجل إلى أجسام النبات ، وأجسام النبات تستحيل إلى أجسام الحيوان ، وأشرف الحيوان الإنسان ، فصورة النبسات صراط منكوس إلى المدق وقد جازتها النفس الحيوانية ونجت منها . وصورة الإنسانية وغجت منها . وصورة الإنسان صراط مستقيم كالحط قاعمًا منتصباً بين الجنة والنار وهي أخريات جهنم ، فأي نفس جازتها نجت من جهنم ودخلت الجنة التي هي صورة الملائكة ، والأ رددت إلى أسفل السافلين ، كا ذكر الله تعالى : و لقد خلتنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون . »

فانظر يا أُخي في هذا الباب وتفكُّر \* فيـه فإنك على خطر عظيم . وقــد يلفتَ قريبــــاً من باب الجنة ، فــإن بادرتَ قبل مفــارقة الجــد للنفس ، واستمد يت وتزودت بالأعمال الصالحة والآراء الصعيمة والأخلاق الجميلة والمعلمة والأخلاق الجميلة والعلوم الحقيقة ، وجوت لك أن تنجو من نيران الهاربة التي هي عالم الكون والفساد ، وتصل إلى الجنة بالصمود إلى عالم الأفلاك وفيسمة السموات عالم الدوام والبقياء والحداد في التعيم والسرور مع النبين والصديقة في والشهداء والصالحين ، وحسين أولئك رفيقاً ، ذلك الفضل من الله ا

## فصل في غرض السياسات

اعلم أن الجسد مسئوس ، والنفس سائس ، فأي نفس اوتاضت في ساسة جسدها كما يجب ، أمكنها سياسة الأهل والحدام والفلمان . ومن ساس أهله بسيرة عادلة ، أمكنه أن يسوس قبيلة ، ومن ساس قبيلة كما يجب ، أمكنه أن أن يسوس أهل المدينة كاجم ؛ ومن ساس أهل المدينة كما يجب ، أمكنه أن يسوس الناموس الإلمي ؛ ومن ساس الناموس الإلمي ، أمكنه الصعود إلى عالم الأفلاك وسمة السبوات عالم الدوام ليُجازى هناك بما عمل من خير ، فإذا المدت محكة .

فإن لم يستَر لك يا أخمي سياسة الناموس الإنهي، فكن حاذقاً فيه فلملك تنجو من جهنم بشفاعة أهلها، وتصمد إلى ملكوت السباء بمعاونتهم ، وتدخل الجنة برحمة الله وفضله وسمعة وحميته ، وفقك الله با أخمي الصواب ، وهداك الرشاد وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد إنه وحم جواد .

### فصل في عيوب الجسد ومثالبه

فاعلم يا أخي أن قد بينا في رسالة تركيب الجدد ، ورسالة الإنسان عالم صغير ، ورسالة الحاس والمحسوس مما تستقيد النفس بكونها معه من الحكمة والعلوم والفوائد ، وما ترتاض من اتخاذ الصنائع والسياسات والتدبير والربوبية والتشبه بالإله بحسب الطاقة الانسانية ، إذا أخذت النفس طريق ذات اليمين ، لأن هذا الجمد له خده النفس صراط بمدود بين الدنيا والآخرة . فإذا عبرت النفس على هذا الصراط وسكبت من آفاته ، سَهُل عليها سائر ما بعد ذلك . فين عبوب هذا الجمد كون النفس كمحبوس في كنيف، لأن الكنيف فين عبوب هذا الجمد ، فيو ينبوع لكل قاذورات من وسخ وبول وغائط ومُخاط وبُصاق ودم وصديد ولها ومرفق نتنش وبعض ومول وغائط كل ما يكون في الكنيف من القاذورات فينه مخرج وفيه يتكون ، فأوله نُطلق شدرة ، وآخره جيفة منتنة ، وما بين الحالتين بملوء عذرة "١ ، والنفس على دوام الأوفات في تنظيفه وغسله وتنقيته ومداواته وستر عوراته وحفظه من والمات الحروالبرد والجرع والعطش والصدمة والضرية والآفات المارضة الني يصحى عددها .

وبالجبلة ، فليس في العالم نتن ولا نجاسة ولا قاذورة ولا جيفة إلا منه . ومن وجه آخر ، فتقول مشل النفس مع الجسد كعابد صنم يعبد بالليل والنهاد ، وذلك أن النفس إذا تركت تعلم العيلم وعبداد الله ، عز وجل ، والنظر في أمور متعادها بعد فراق الجسد ، والاستعداد له والتزوّد الرسطة من الدنيا إلى الاتخرة ، واشتغلت بما يكون فيه صلام الجسد من الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب وما شاكلها من أنواع زينة الدنيا ،

١ المُذرة : النائط .

فقكون كأنها هُودي\ يعبد صنماً كما ذكر الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُ مِنْ الْخَذِ إلَمْهُ هُواهُ وأَضْلُهُ اللهُ عَلَى عَلَمْ وَشَمْعُ عَلَى سَمِعُهُ وَقَلْبُهُ وَجَعَـلُ عَلَى بَصِرَّ عَشَاوة فعن يهديه من بعد الله أَفَلا تَذكرونُ ﴾ .

ومن وجه آخر فنقول : الجسد كأنه كافر محجوب عن الله تصالى ، لا يعرفه ، ولا يدري من حُلقه ورزقه .

ومن وجه آنشر، كأنه صاحب بـِدعة يدعو إلى هواه، ويربد أن نكون لأمور عواده .

ومن وجه آخر، كأنه جاهل عَجُول لا ينظر في المواقب، وأيضًا كأنه عدو للنفس يظهر الصداقة ويكتم العــداوة . وأيضًا كأنه شيطان من كثرة الوساوس . وأيضاً كأنه إبليس يدعو إلى العبداوة . وأيضاً كأنه ميت على جنازة حملتها النفس على كتفها لا تستربح منه ، يا ويلـتنها ، حتى إذا دفنته في التراب . وأيضاً كأنه غيم بين أبصاد الناظرين ونود الشبس ، لأن ظلمات أخلاط الجميد تمنع عن النظر إلى نور العقل ، وهو يُعطر الآمالَ ديُنسي الآجال . وأيضاً مثلُ هذه النفس الجزئية ، مع شرفها وشرف جوهرها ، وما هي عليه من غُربتها في هذا العالم الذي تحت الكون والفساد ، وما ابتليت به من آفات هذا الجسد وفساد هَيُولاه ، كَمثُل رجل حكم خبير في غُربة قد ابتُلى بعشق امرأة رعناء فاجرة ، جاهلة سيئة الحُلق وديئة الطبع ، فهي دام الأوَّقات تطالبه المأكولات الطيبة ، والمشروبات اللذيذة ، واللباس الفاخر ، والمسكن المزخرَ ف ، والشهوات الرديثة ؛ وإن ذلك الحكيم من شدة يحنته بمحبتها وعظتم بلائه بصُعبتها قد صرف كل هنته إلى إصلاح أمرها ، وأكثرُ عنايته بتدبير شأنها ، حتى نسي أمر نفسه ، وصلاح شأنه ، وبلدنسه التي خرج منها ، وأقرباه الذبن نشأ معهم ، ونعبته التيكان فيها بدءًا ، فكأنه قد فمُررِن بشيطان مَريدِ وعدو مُدين . فهذا الشيطان هو الذي قال الله تعالى : « يا بني

۱ مودي د پيودي .

آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، فهو لمذا إبليس الذي أخرج آدم من الجنة .

ثم اطم أن جوهر النفس جوهر سباوي، وعالسَها عالم ووحاني، وهي حية بذاتها، غير محتجة إلى الأكل والشرب واللباس والمسكن وما شاكل ذلك بما يحتاج إليه الجسد في قوام وجوده ومادة بقائه ، وإن كل مسا يحتاج إليه الإنسان من أعراض هذه الدنيا فإنما هر من أجل هذا الجسد المستعمل الفاسد، ولإصلاح شأنه ، وقوام وجوده ، وجر المنفعة إليه ، ودفع المضرة عنه ، وهو لا يثبئت على حالة واحدة طر ثقة عن .

ثم اعلم أن النفس ما دامت مع هذا الجسد إلى الوقت المعلوم فإنها متعوية يحترة غمومها لإصلاح أمر هـذا الجسد ، شقيّة "بشدة عنايتهـا فيا تتكلف من الأعمال الشافقة ، والصنائع المتعبة لاكتساب المال والمتاع والأثاث، وما مجتاج البه الإنسان في طول حياته الدنيا .

ثم اعلم أن النفس ما دامت مربوطة بالجسد، لا راحة لها دون مفارقتها هذا الجسد \* كما أن ذلك الرجل الحكيم المُبتلى بعشق تلك المرأة الفساجرة الرعناء لا راحة له مما قد ابتثلي به إلا بمفارقتها والتسلي عن حبها وعشقها ، فإذا الموت حكمة ورحمة ونعمة لنفوس الأخيار بعد بتواد الأجساد، فما الموت إلا نعمة وسرور ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور .

الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، إن ربنا لفغور شكووا ، وفقك الله وليانا وجميع إخواننا للسداد إنه وحيم رؤوف بالعباد .

> تمت الرسالة الخامسة عشرة في ماهية الحياة والموت ، ويتلوها رسالة اللذات .

الشكور : من أسماء الله تعالى ، وهو الذي يزكو عنده الشليل من أعمال العباد يشاهف
 لهم الجزاء . فشكره لعباده منشرته لهم .

# الرسالة السادسة عشرة من الجسمانيات الطبيعيات

في خاصية اللذات رفي حكمة الحياة والموت وماهيتهما ( وهي الرسالة الثلاثون من رسائل إخوان الصاه )

#### بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله 'خير' أمَّا يشركون ?

### نصل

اعلم أيها الأع ، أيدك الله وإنا بروح منه ، أنا قد فرغنا من بيان حكمة الموت والحياة ، وبيان ماهيتهما ، وقلنسا ما الحكمة من وجودهما في عالم الكون والفساد ، ومسا الميات في كراهية نفوس الحيوانات الموت وعبتها الحياة ، ونريد أن نذكر في هـذه الرسالة ماهية اللذة والألم والفرح والسرود والحزن والراحة والتعب ، ونبين أنها كلها أغوات متضادات أو مشاكلات .

واعلم يا أخي ، أبدك الله وإيانا بروح منه ، بأن اللذة والألم نوعـــــان : جـــانية وووحانية ، وهكذا حُسكم أخواتها .

فأما اللذات الجسمانية فهي الراحة التي 'تحس" بها النقوس الحيوانية عند زوال

الآلام . وأما الآلام التي تُسمس بها النفوس الحيرانية عند خروج المِزاج عن الاعتدال من الأمر الطبيعي لماى أحد الطرفين من الزيادة والتُنصان بسبب من الأسباب ، فهي كنيرة لا مجصي عددها إلاّ اللهُ تمالى ، ولكن نذكر منها طرقاً لتعلم ماهية الآلام واللذة وكيفية حدوثهها .

فين ذلك ماهية الذة الأكل والشرب. أقول: إن حرارة متعدة الحيوانات ذوات المتعدة والتوانص فيها بمنزلة نار السراج المشتعلة بالفتيسة ، فإذا فني الفيداء ، اشتعلت في رُطوبات جرم المعدة فأفنتها ، واحترقت تلك العصبات المندوجة هناك كما يشتعل نار السراج في الفتيلة إذا فني الدّهن ، فعند ذلك نقس تلك النفوس بالألم ، فتنهض أجساد هما في طلب الغيداء ، التخلف على المعيدة بدلاً ما قد فني وعوضاً عنه ، فإذا أوردت تلك المواد إلى المعيدة ، واشتعلت فيها تلك الحرارة الشفيع ، فيسكن ذلك الهيب من جرم المعيدة ، وعبسب شدة لهيب تلك الحرارة وصحوبها تكون لذة الأكل .

وأما اللذة التي بجدها الحيوان من الجياع فإن تلك المادة التي تسمى المني" وهي زُهدة الدم إذا كثرت في بدن الحيوان، واجتمعت في المواضع المُمَد"ة لها، وجدت الطبيعة عند ذلك ثقلًا وتمدداً، كما تجد عند اجتاع البول في المنانة والنائط والنائط في المحمى، فتطلقها الإوادة عند ذلك اللاووز، فهكذا ماكم

المنيّ ، وقد جملت الحكمة الإلهية والعناية الربانية شهوة " مركوزة في جبلة الله كرّ ان للاجتاع مع الإناث من أبناء جنسها ، وكذلك في طباع الإناث الاجتاع مع الذّ كران ليكون منهما التناسل والنّتام ليبقى النسل في بعماء الأسفاص والصورة في المسيّولى إذا كانت الأسفاص لا بقاء لها دائماً في عالم الكون والفساد ليعلل يطول شرحها . وقد ذكرنا طرقاً منها في رسالة البعث والقيامة ، وطرقاً في وسالة العلل والمعلولات . فإذا خرجت تلك النّطلة من بعن الحيوان القمع خند ذلك واحة ولذة .

وأما اللذة والراحة التي يجدها الحيوان عند السكون والهدوء والنوم فهي من أجل أن الحركة التي تُسخن مزاج أبدانها ، وتجفف وطوبات العضلات والأعصاب المحرسكة الأعضاء، فتضعف عند ذلك عليها الحركة ، فإذا سكنت وقددت وهدأت ، يردت أبدائها وتولدت من السكون برودة ، ومن البوودة وطوبة ، فلانت الأعصاب والأوتار المحرسكة لتلك الأعصاب والعضلات ، وسهمك الحركة ، وهكذا أيضاً حكمها عند وضع أحمالهما وأثقالما تجد واحة ، لأن الحركة المخرطة والشكل يستخشان الميزاج ومجرجانه من الاعدال .

وأما اللذة والراحة التي يجدها الحيوان عند الحر والبرد فهو من أجل أن الحر إذا دام عليها ، ستختن ميزاج أبدانها ، وأغرجها من الاعتدال ، فيؤلمها ذلك ، فعند ذلك يطلب ما يُضادها من برد الظلال والأفياء والمواضع الباردة، فإذا دامت هناك زماناً طويلا ، أفرطت البووهة في أبدانها ، وخرجت من الاعتدال إلى الجانب الآخر ، فعند ذلك تطلب الدف، والشمس والنيوان وما يُضادُ البوودة .

فقد تبين بما ذكرنا أن الحيوانات في دائم الأوقات تنفرج وتستريح تلوة من ألم الحرارة إلى ضده ، وتلوة من ضده إليه ؛ وتبـين أيضــاً أن اللذات الجسانية إلما هي من خروج الألم، فهو خروج من الاعتدال إلى أحد الطرفين إما إلى زيادة أو إلى نقصان ، أو من حر إلى برد ، أو من برد إلى حر ، أو من حركة إلى سكون ، أو من حركة ، أو من جوع وعطش ، وعلى من حركة إلى سكون ، أو من سكون إلى حركة ، أو من جوع وعطش ، وعلى هذا المثال إلى شبّع وريّ ، أو من شبّع وريّ إلى جوع وعطش . وذلك أن الذي تجده والقياس بوجد حُمّع سائر اللذات والآلام الجسانية . وذلك أن الذي تجده النفس من اللذة بالنظر إلى عاسن الموجودات ، أو بالاستاع للنفات ، والشم للروائح الطببات ، واللس المعلوسات ، في كلها تكون بحسب مُشاكلات المؤاج الطبيعي ، وذلك أن كل عصوس يُخرج مزاج الحاس من الاعتدال والمزاج الطبيعي ، فإن الحاسة تتألم منه وتحرهه ؛ وتميه وتحبي المه وتحبه وتحبي المه وتحبه وتحبي المهاسة تتلم منه وتحبه وتحبية المهد

فإذا تأملت يا أخي ما ذكرنا، علمت وتبين لك بأن هذه الآلام والذات الجسانية إلى جُملت لنفوس الحيوانات عنيد خروج مزاج أجسادها من الاعتبدال ورجوعها إلى الاعتبدال ، لكيا تدعوها تلك الآلام إلى حفيظ أجسادها وصيانة هياكلها من الآفات العارضة لها ، وتحتُها تلك الذات على طلب جر المنفعة إليها أو دفع المفررة عنها ، إذ كانت الأجساد أجساداً أمراناً لا تقدر على دفع مضرة عنها ولا جر منفعة إليها ، ولا تحتوز من الأشياء المنهلكة لها أو المنفرجة لمزاجها من الاعتدال . والدليل على صحة ما قلنا المنهلكة ما ومفنا ، أن الأجساد لا تقدر على دفع مضرة ولا جر منفعة ، ما نرى من حالها عند مفارقة نفوسها مستسلمة "إلى المنهلكات بما لا خقاء به من حال جنة الموتى .

فأما اللذات والفرح والسرور الذي تجده عند وجدانها ومنافعها ومحبوباتها، وما تجده من الشفقة والتحنن على صفار نتاجها ، وما يَمرض من الفم والهمّ عند فيقدانها ، أو ضرر ينالها ، فكل ذلك حَثّ النفوس على صيانة الأجساد

إلى وقت معلوم .

وأما الشهوات المركوزات في حِبلة الحيوانات فقد ذكرةا طرفاً من عللها في رسالة الأخلاق، ولكن نذكر هاهمنا ما لا بد من ذكره، وذلك أن كل ما في كل طبيعة جمد وحِبلة كل مزاج من الشهوات المركوزة هي ما يوافق طباعها ، ويُصلِح مزاجها ، وذلك أن الحيوانات الآكلة الله شائل لا تشتهي الحشائش بالا عند الفرورة وفقدان اللهم، وكالطيور والحيوان الآكل للمشب والحسب لا يشتهي ولا يلتذ به . وهكذا الإنسان لا يشتهي ولا يأكل با ما يوافق طبعه ومزاجه أو ما قد اعتاد أكله على بمر الأيام والأوقات . وأما شهوة العليل لما يضره فاقرساب أخر يطول شرحها .

فقد تبين أن الجوع والعطش بجسب الحاجة إلى الطعام والشراب ، وأن اللذة بجسب الكفاية ، والشهوة بجسب المرافقة للمنزاج والطبع ، ونويسد أن نذكر في هذه الرسالة الملقبة باللذة والآلام كون العلمة في كراهية نفوس الحيوانات الموت ومحبتها للحياة فنقول :

اعلم أن لمعبة الحيوانات الحياة وكراهيتها الموت علمتين : لمحداهما ما يلحق نفوسها من الأوجناع والآلام . والثانية ما في طباع الموجودات من معبة للبقاء وكراهية الفناء هو من أجل أن الباري تعالى لما كان هو علمة الموجودات وسبب الكائنات ، كما بينما في وسالة المبادئ، وهو أبدي الوجود ، دام البقاء ، صاوت من أجل ذلك في جيلة الخليقة بحبة البقساء وكراهية الفناء الذي هو صد البقاء .

ثم اعلم أن الموجودات نبعان : كليات وجزئيات . فالكليات تبتدى من أيّمها ثم الأدون فالأدون إلى آخرها ، وهي نسع مراتب : أولها وأو لاها البارىء تصالى الذي هو علمتها كلها ، ثم العقل ، ثم النفس ، ثم الطبيعة ، ثم الميّولى الأولى ، ثم الجسم المُملل ، ثم الفلك ، ثم الأركان الأربعة ، ثم المركات الثلاثة وهي آخرها ، كما بلينًا في رسالة المبادىء .

والأمور الجزئية تبتدى. من أنقص الحالات ، ثم ترتقي أولا فأولا إلى أن تنتهي إلى أفضل الحالات ، كما بيئاً في رسالة مستط النطقة ، ورسالة نـُـشو. الأنفس الجزئية ، ورسالة البعث والقيامة ، ورسالة الكون والفساد ، فمن أراد علم ذلك ، فليرجيع إلى هناك ليعلم صعة ما قلناه وحقيقة ما بيئاًه.

#### فصل

## في ما العلة في وصول الآلام والأُوجاع إلى النفوس الحيوانية هون سائر النفوس التي في العالم

فنقول: اعلم أنَّ قد بينًا ماهيّة اللذة والآلام ، وكيفية إحساس النفوس بهما ، ونويد أن نذكر في هذا الفصل مـا العِلنّة والحكمة في رياط النفوس الجُنُوثية بالأجساد الحيوانية، ووصول الآلام والأوجاع إلى النفوس الحيوانية دون سائر النفوس النباتية والموجودات التي في العالم .

فاعلم أنه لما كانت النفوس الحيوانية من الأمور الجئزئية، ولم يمكن للنفوس الجئزئية أن تبلغ لجل أتم الحالات وأكل المراتب إلا بأن تقاترن بالأجساء الجئزئية التي هي أجساد الحيوان، وكانت الأجساد تعرض لها الآفات المفسدة قبل تسامها وكال نفوسها ، ولم يمكن للأجساد متدرة على دفع تلك الأشياء المنصدة لها ، لا نم حواهر الأجسام عاجزة ، جاهلة ، ميتة ، ناقصة الحال ، المنصدة لها ، لا نمواجب الحكمة الإلهية جعل لنفوسها أن تكسقها الآلام وتعشها تلك الأرجاع من الأشياء المنصدة لأجسادها ، كيا تدعوها على الآلياء وتعشها تلك الأرجاع على دفع تلك الأشياء المنصدة لأجسادها ، وتحفظها من الآلات تلك الأرجاع على دونص التلف الى أن تتيم تلك الأجساد وتكمل أيضاً تلك النفوس أو أبت ، المنات النفوس أو أبت ،

النفس ، كما ييتنا في وسالة حكمة الموت. ولو لم تَعرِض النفـوس الآلامُ من الأشياء المنفـدة لأجــادها ، لنهاونت بها وتركتها مُتعرَّضة للآفات ، وكانت تـُفــد أكثرَهــا قبل تَسَامها وكمالٍ نفوسها .

وذلك أن النفس الإنسانية لم يكن نشرؤهـا ولا تتسيمها ولا تكميلها إلأ بتوسُّط هذا الجسد المملوء من آثار الحكمة ، كما بيُّنا في رسالة تركيب الجسد، ورسالة الحاسِّ والمعسوس ، وقد بيِّنا ذلك في رسالة الإنسان عـــالم صغير . فيواجب الحكمة الإلهية رُبطت بالأجساد البشرية ، وذلك أن النفس الإنسانية لا تعر ف حقائق المعسوسات ، ولا تتصور معاني المعقولات ، ولا تقدر على عمل الصنائع ، ولا تتخلق بالأخلاق والأعبال الحميدة إلا بتوسُّط هذا الجسد طول حياته إلى آخر العبر، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجُكُمْ مِنْ بِطُونَ أَمَّاتُكُمْ لا تعلمون شيئًا ، وقال: ﴿ فَلَمَا بِلَغُ أَشُدُّ ۚ وَأَسْتُوى آتَيْنَا ۚ ﴿ حَكَّما ۗ وَعَلَّما ۚ ، ﴿ فلو لم يَعرِض للنفس الألمُ من الأشياء المنفسدة للجسد ؛ لكان الإنسانُ مثلًا إذا نام فاستغرق في نومه، ثم مد يده ورجله فدخلتا في نار إلى جنبه فاحترقتا، ولم يكن يُعسُّ به حتى ينتبه من نومه ، فإذا هو بلاييدين ولا رجلين ، وكان يبقى طولَ عمره بلا آلة للمشي ولا أداة لاتخاذ الصنائع . وعلى هــذا النياس حُكم نفوس سائر الحيوانات ، لو لم يكن يعرض لنفوسهما الألم من الأشياء المُنْفُسِدة لأجسادها ، لتهاونت بها وتركتها متعرضة اللآفات والهلاك ، كما أنه لو لم يكن يجعل لها شفقة على صفارٍ أولادها وتحدَّناً عليها ، لتركتها وتهاولت إ بها ، ولم تحتمل المشقة في تربيتها ، وكانت تهلك كاتبا قبل التام ، وكان مصير ذلك سبباً لانقطاع النسل ودُثور الصورة من المادة . وقيــل لبعض الحكماء: أيُّ أولادك أحب إليك ? مغال : صغيرٌ م حتى يكبُّر ، وعليلهم حتى يبرُّأ ، وغائبهم حتى يرجم . فإذا بواجب الحكمة جعلت تنُمس ما يلحقها من الآلام إلحفظ أجسادها من التلف ، وتحشُّها على صيانتها من عوارض الآفات والآلام .

## نصل في ماهية الألم واللذة وكيفيتهما ...

فنتول : أن اللذات والآلام التي تحفظ أجسادها من التلف ، وتحثُّها على صيانتها نوعان : جسماني ودوحاني . فاللذات الجسمانية هي التي تجدهـا النفسُ عند الحروج من الألم، والآلامُ التي 'تحسَّها النفس عند خروج مزاج الأجساد عن الاعتدال الطبيعي إلى حد الطُّر فين من الزيادة والنُّقصان بسبب من الأسباب هي كثيرة " لا يُعْصَى عددُها ، مثالُ ذلك الجوعُ أحد الآلام تُنْحسّ به النفسُ عند خلو المسَعِدة من الطمام ، وذلك أن الحرارة الغريزية التي تستضع الطعام في المتعدة إذا لم تجد هناك طعاماً تكون مشتغلة "، فإذا اشتغلت في جرم الممدة فنيت رطوباتها المد"ة هناك لمُصالحها ، فإذا فنيت تلك الرطوبات انفسد بجرم المعدة ، فإذا أحسَّت النفس بالآلام ، انتهض الجسد في طلب القرت ليزيلَ عنه النساد وعن ذاتها الألم ، فإذا وصل ذلك إلى المعِدة رَجِعت تلك النارُ عن جرم الجسد ، واشتغلت عن ذلك الطعام ، وسكن الالتهابُ عن جرم المعدة ، فتجد النفسُ لذلك راحـة"، فتستَّى تلك الراحـة لذَّة". وهكذا العطش فإنه حرادة" تلتهب في جرم الكبد، ولا تسكن إلا بشرب الماه . فتُنصن النفس عند النهاب تلك الحرارة ألمـــّـا ، وعند سكونها راحة "، فهاتان الحَلَّتَانِ نحُنْتَان النفس الحيوانية عـلى طلب مادَّة أَجِسادها ، لتَخَلُّف علمها بدَّل ما يتحلل منها إذ كانت ذات الجدد دائماً في الذوبان والسَّلان من أسباب خارجة وأسباب داخلة ، ولو لم تعرض لنفوسها الآلام ُ والأوجاع عند الجوع والعطش ، لما نهضت أجسادُها في طلب غِذَائهـا وفي مادة بقائها ، وكان بُمطيلُ أَحِسادُها الذوبانُ قبل عَاميا وكالهـا . فإذا قد بان من الأَلْم واللذَّة أمّا هي حَثُ النفوس على ما يُصلح الأجساد ، لأن في صلاح الأجساد صلاحً النفوس ، كما بيَّنا قبلُ . وهذه اللذة التي تجدهـا النفوس الحيوانية عند تناول الغذاء هي أيضاً تجدها النفوسُ النباتية ، وهي التي تحثُّها على جَذَب الرطوبات

إلى أصول النبات ولملى أعلى فروعها ، فإذا لم تجد ذلك جَفَتَ أجسامها وهو موتها ، ولكن لا يتعرض لنفوسها الأثم عند فقدان الفذاء كما يعرض لنفوس الحيوانية ، فمن أجلَ هذا لم تُنجعَل لهما حِيلة التنقل من مكان لمل مكان في طلب الفيذاء كما للمعيوان ، ولا فواراً من المؤذيات ، لأنه لا يليق بالحكمة الإلهة أن تجعل لها ألماً وتتمعها حيلة الدفع .

وأما النفوس الحيوانية لما جُملت لهـا حيلة الدفع عن أجسادها الأشاء المفسدة لها ، جُملِ لهـا ألم عِنْها على ذلك إما بالطلب ، وإما بالهرب ، وإما بالتحرار ، كما بينا في وسالة الحيوان .

... وأما لذة الانتقام فهي أيضاً خروج من الألم. وذلك أن الغضب نال وحرارة تشتمل في جرم القلب وهو شهوة الانتقام من المؤذي الذي أثار الغضب، فإن وصل إلى الانتقام، سكنت تلك الحرارة وخمدت نارها. وإن لم يعدر على ذلك ولم يصل إليه ، صار الغضب ُ حُزناً ومصية ، مثال ذلك ، إذا قُديل لأحد قتيل وقدت نار غضبه على القاتل شهوة القوقة، فإن قتيل القيات سكنت تلك الحرارة ، وإن قتله الموت صار حزناً ومصية ، لأنه لا يمكن أن يؤخذ من الميت القرة . وعلى هذا القياس سائر الشهوات نيران تشمل في الأجساد ونحس النفوس آلامها .

ثم اعم أن الأجساد كلهما نيران بالقرة جامدة ، فإذا أمايتها نار باللعل ، صارت نيراناً بالفعل . والدليل على ذلك أنها كلها يمكن أن تحرق بالنار. فلو لم تكن من النار لما أمكن إحراقها بها. وهكذا مشكم مأكولاتها وملبوساتها كلها نيران جامدة كثور نت من النار والهواء والماء والأرض ، ولميها تستميل بعد مفارقة النفوس لها . ومن أجل هذا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ولم النار يأكلون ، وعملى النار يتقلبون ، وهذه حال الأجاد ومرافقها وماة تها كلها نيران جامدة ، إذا الشملت النهبت على الأقشدة كما قال الله ، عز وجل : « نار الله الموقدة التي تطلم على الأفشدة إنها عليهم

مؤصدة في عمد ممددة ، وهي آمال طوال وآجال قصار ، لابثين فيها أحقاباً لا يذوفون فيهما برداً ولا شراباً إلاَّ حميماً وعُسَّاقاً، إشارة إلى ما ذكرنا ، كلما نَضِيعت جلودهم ، يعني أجسادهم ، بالبيلى بدالنا لهم جلوداً غيرَها ، بُدالوا بالكون ثاناً .

#### فصل

اعلم يا أخي بأن الله ، عز وجل ، قد أكثر في القرآن مدم المؤمنين ودم الكافرين ، لأنهما حَلَمُتان بينهما بُعد بعيد: إحداهما مجمع الحيركله ، وفضيلة الإنسانية فيها كلها ، وهي الإيمان ، والأخرى ضدها وهي الكفر ، وهو مجمع الشرور كلها . وقد بينا في وسالة الناموس ورسالة المؤمنين معنى قولنا ما الإيمان ومن المؤمن ? ونذكر في هذا الفصل ما الكفر ، ليُعلم من الكافرون بالحقيقة ، فنقول :

اعلم أن الكفر في لفة الدرب الفيطاء ، وهو شيء يُعرض للنفس من جهة الجسد، وذلك أنه إذا استقرت النفس في الجهالة تغطش عليها أمر 'ذاتها، وذهب عليها معرفة 'جوهرها ، وتنسى مبدأها ، ولا تذكر من أمر متعادها ، حتى تظن أنها بنائخ من جهالتها ألاً تعلم بأن لها وجودا خياراً من الجسد ، حتى تظن أنها جسم مم كما ينظنن وبقول كثير من يتعاطى النَّظَر في العلوم ، وهو قولهم: ان الإنسان هو هذا الجسد الطويل العريض العميق ، المؤلف من اللحم والدم . ولا يدرون أن مع هذا الجسد جوهرا آخر وهو المنعر الده ، وهي النفس المنطهرة 'به ، ومنه أضالها .

فمن لا يعرف جوهر النفس فهو لا يعرف شيئًا من الأمور الروحانية ولا يتصورها ، وإذا ستسيع ذكرها أنكرها لشدة استغراقه في مجر الهيُّولى وظمُلُمُات الجهالات . فهؤلاء إذا سمعوا بذكر جهنم ، لا يتصورونها إلاّ أمراً صِناعيّاً ، وهو أبيم يظنون أن جبنم هي خندق محفود ، كبير واسع ، مملوء من نيران نشتمل وتتهب ، وأن الله تمالى يأمر الملائكة قصداً منه وغيظاً على الكفّار أن يأخذوهم ويرموا بهم في ذلك الحندق . ثم إنه كاسا أحرقت أجسادُهم وصارت قحماً ورماداً ، أعاد فيها الرطوبة والدم حتى يشتمل من الرأس ثانياً كما اشتمل أول مرة . وهكذا يكون دأبهم أبداً ، ويحتبون بقوله تعالى : وكلما نضيت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب .» ولا يدرون منان رؤوف ودود ، وما شاكل ذلك من أسائه الحسنى ، وتفكر وا فيها أنكرت عليهم عقولهم ما اعتدوا فيه من الحقد وقلة الرسمة لحلقه ، فعند ندلك يتحيرون ويتشككون فيا أخبرت به الأنبياء ، عليهم السلام ، إذ لا بعرفون شيئاً عن صفة جهنم وعذاب أهلها ، ولا يعرفون تأويل كتبهم ولا معاني إشاواتهم ورموزاتهم ودفائق أسرادهم .

فهكذا إذا سمعوا ذكر الجنة ونعيها وسرور أهلها ولذاتهم ، فسلا يتصورونها إلا أموراً جسهانية شبه بساتين فيها أشجار وعليها شيار ، وقصور " بينها أنهار ، وفي تلك القصور حُور وغلمان وولدان مردان على أمثال أبناه الدنيا ونعيم أهلها . وإذا سمعوا بأن أهل الجنة في جيوار الرحين حيث قال: في مقدد صدق عند مليك مقتدر ، وأنهم يزورون رب الصالمين فيرونه وينظرون أليه ، كما قال تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، ، وأن الملاتكة يزورونهم بالهدايا والشَّعَف كما قال الله تعالى : «والملائكة يدخلون وأن الملاتكة يزورونهم بالهدايا والشَّعف كما قال الله تعالى : «والملائكة يدخلون أو مباشرة مع الأبكار ، وأنهم أحياه لا يموتون ، وشبان لا يهر مون ، وأصيحًا ولا يتفوطون ولا يموطون ، ويأكلون ويشربون ولا يتبولون ولا يتفوطون وصا شاكل هدفه من الصفات التي لا تليق بأجسام الطبيعة الكائمة الفاسدة فضلا بالأشياء الروحانية .

فإذا فكروا فيها تحيووا أيضاً فيا يعتقدون من أمر الجنة ونعيمها وحالات أهلها ، فيشكّرون أيضاً في الجنة وما خبّرت به الآنياه ، عليهم السلام ، من وصف الجنان ونعيم أهلها وحالاتهم ، وما يُقصّر الوصف عنها . فإذا ذهب عليهم معرفتُها وتغطّى عليهم علمها ، أنكروها بقلوبهم ، وإن كانوا لا يظهرونها بألسنتهم مخلفة السيف والصّلب كما قال الله تعالى : « الذين يؤمنون يظهرونها بألسنتهم عنكرة وهم مستكارون » .

فهذا هو حقيقة الكفر والضكال والجبهالة وعمَى البصر ، لأن هؤلاء لا يؤمنون بظواهر الآيات والأخبار ، ولا يتفعمون عن حقائق أسرار كلام الله ، وأسرار الأخبار النبوية ، حين قالوا وبتنوا . فجملة ذلك حق وصدق لا مرد عليه حسب ما اقتضى العقل حقيقة ذلك ، كما لا ينهم هؤلاء الظائلة الكفرة ، أعادنا الله وإياك أيها الأخ ، من الكفر والتقاق والفيستى والعصيان، ورذقك وإيانا الإيان والغفران ، إنه رؤوف وحيم بالعباد .

#### فصل

ثم اعلم وتيقن ولا تشكُّ في أن جهنم هي عالم الكون والفساد الذي هو دون فلك القدر ، وأن الجنة هي عالم ألكرواح وستمة السموات ، وأن أهل جهنم هي النفوس المتتعلقة بأجساد الحيوانات التي تنالها الآلام والأوجاع دون سائر الموجودات التي في العالم . وأن أهل الجنة هي النفوس المتككية التي في عالم الأفلاك وستعة السموات في روح وريجان ، البريثة من الأوجاع والآلام . والدليل على ذلك قوله تعالى: « انطلقوا المل ظل في تلات شعب . المساوة الى النفوس المتحدة بالأجسام ذات الطول والمرض والمتبق التي دون للك النفوس المتحدة بالأجسام ذات الطول والمرض والمتبق التي دون فلك القعر . وذلك أن تلك النفوس لما جنت هناك الجناية التي تأكوت في فقة آدم ، عليه السلام : « وقبل اهبطوا منها جميعاً بعض عليه لسك عليه ولكم

في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ۽ وقال : فيها تحيون ، يعني في الأرض ، وفيها تمونون ، ومنها تخرجون عند النفخ في الصور .

وإغا قبل إن جبنم هي سبع طبقات ، لأن الأجسام التي دون فلك القمر سبعة أنواع: أربعة منها هي الأمهات المستميلات التي هي الأركان الأربعة وهي النار والهواء والماء والأرض ، وثلاثة هي المولندات الكائنات القاسدات التي هي المعادن والنيات والحيوان .

ثم اعلم أن تلك النفوس لما أخرجت من الجنة عالم الأفلاك ، أهبطت إلى الأرض عالم الكون والفساد الذي دون فلك القبر ، وهي ساكنة في عُمتى هذه الأجساد ، وغريقة في مجر الهيّولى القابل الكون والفساد ، وغائصة في هيساكل هذه المتولدات منقطمة " فيها كما قال تعالى : « وقطعناهم في الأرض أيماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك . » وقال : « وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » .

ولما قال لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم ، لأن كل ما يجري في عالم الكون والنساد فبدلائل هذه السبعة السيارة ، وإما قال عليها تسعة عشر ، لأن دلائلها لا تظهر في عالم الكون والفساد إلا بسيرها في هذه البروج الاثني عشر ، فعملتها لكون تسعة عشر ، وهي التي بها يكون تقلبُ أحوال الدنيا وما تقتضيه موجبات أحكامها في مواليد هذه الأجساد ، وما يدل عليها مما يُصببهم من الآلام والأوجاع ، والأسقام والأحراض والأحزان ، من الجوع والمعلش ، والحر والبود ، واللهقر والتني ، والذال والعبودية ، والغبوم والمموم ، ونوائب الحدان ، وعداوة الأقران ، وحصد الجيران ، وجود السلطان ، ووساوس الشيطان ، وعداوة الأقران ، وحسد الجيران ، ومعائب الإخوان ، وحود الموت الموت ، وعدد ما بعد الموت المذكل هذه المصائب التي لا يُعمى عددها التي هي النفوس المرهونة بها ما دامت مع هذه الأحساد .

فإذا فحكر العاقل اللبيب في حال النفوس المتجددة وما يلعقها من الميحن والمصاقب بتوسط هذه الأجداد ، وما يَعرض لها من الآلام والأوجاع والمناحس كما بيناً قبل ، وتفكر أيضاً في حالات النفوس التي هي أهل ألجنة وعالم الأفلاك الذين هم سكان السموات ، إذا سمع بأنهم أحياة لا يمونون ، وشبان لا يهر مون ، وأغنيا لا يفتقرون ، وجيران لا يتحاسدون، وإخوان على سُرر ، متقابلين متنمين متلذذين ، خالدون فيها ، آمنون لا مخافون ولا يجزئون ، فهم في روح ورمجان ورضوان ، رغبت نفسه إلى ما هناك ، وزهدت في الكون هاهنا .

فكاما نظر بعين وأسه إلى جسده في عالم الكون والفساد معذَّبًا من ابناء جنسه ، استعاذ بالله وسأله الخلاص والنجاة بما هو فيه من مشاركة أبناء الدنيا؟ وكلما نظر بعين عقله إلى نفسه وأبناء جنسه في عالتم الأفلاك ، وما هم فيه من الرُّوسِ والريجان ، تمنى الوصول إلى هناك ، وسأل ربَّه اللحاق بهم ، كما سأل يوسف الصَّدَّيق ، عليه السلام ، وكذلك إبراهيم ، عليه السلام ، وعند ذلك تصير الدنيـا عليه سجناً كما قال ، عليه الصلاة والسلام : ﴿ الدنيــا سجن المؤمن وجُنَّةُ الكَافرِ . ، ويكون عنــد ذلك من أصحاب الأعراف الذين هم أهلُ المعادف، كما وصفهم الله تعالى: ﴿ وَبِينَهُمَا حَجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافُ رَجَالُ يَعْرَفُونَ كلاً يسياهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوهــا وهم يطمعون. ، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ﴿ أصحابِ النارِ ﴾ يعني أهل الدنيا التي في عالم الكون والفساد : ﴿ قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَمُ الْقُومُ الظَّالَمِينَ . ﴾ وهؤلاء الرجسال الذين على الأعراف هم الذين مدحهم الله تعـالى بقوله : ﴿ رَجَالَ لَا تَلْهِيهُمْ تَجَارُهُ وَلَا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وقال : « تتجانى جنوبهم عن المضَّاجِم ﴾ فهؤلاء هم أو لياء الله الذين هم يتنفون الموت لما قد تبين لهم مــا بعد الموت من الوجود المسمِّض والبقاء الدائم والرُّوح والرُّمجان والنجاة من الآلام والأوجاع والأسقام التي كلها جهنم ونيران .

#### فصل

#### في كيفية وجدان اللذة والآلام معاً في وقت واحد

فنقول: اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخلو من ألم ولذة جسمانية وروحانية من عيد"ة وجوه. مثال ذلك العاشق يرى معشوقه وهو على خييانة، فقسره رؤيته له ويلتذ بها ، وتتفشّه خيانته له وتؤله كما قال :

قايستُ بين جمال وفيماله › فإذا الملاحة ُ بالتَّباحة لا تفي

و كميثل من يأكل طعاماً يشتهه وله رائحة "مُنكرة تؤذيه ، مثل الصّعني ا والمامياه الساكن السواحل ، فهو يلتذ بأكله وتؤله رائحته . ومثل من يسمع لحناً طبياً ونغمة لذيذة كغياء أبيات من الشعر فيها هجو "له ، فإنه يلتذ باستاع اللعن اللطيف ، ويغمّه هجوه في وقت واحد . ومثل من يسمع بموت مُورث له توكته ، فيغتم عجر موله ، ويسره ما ورين . ومثل من به جوب مؤذ يحكم ، فيجد له لذة " وغماً في وقت واحد ، وألمين متضاد ين وواحة بينهما .

١ الصحن : ادام من السمك الصدير المماوح .

٧ الماميامه : الظاهر انه ضرب من السمك ، ولمله المارماهي ، وهو الألكيس .

و كمن هو يعمل عملًا منعبًا أو صناعـة شاقة برِجو عليها ثوابًا جزيلًا وأجرة" وافرة، فهو يجد ألماً من عمله المتعب، ولذة وفرحاً لما يرجو من ثوابه . وعلى هذا القياس حكم سائر الآلام واللذات الجسمانية كما قال القائل :

ومن نكد الأيام أن صروفَها إذا سَرٌ منها جانب ، ساة جانبُ

أو كمن سكن عنه وجع الدين وضرب ضرسه ، فإنه يجد ألما وراحة في وقت واحد. وكمن له خُلق حسن وخُلق سيّ ، فإنه يجد من أحدهما راحة ومن الآخر ألما في وقت واحد. ومثل من يرى صديقاً قد غاب دهراً وأخبر بسوء حاله ، فيسره رؤيته ويغبه سوء حاله . أو كمثل من يضع إحدى رجيه في ماه بارد ، والأخرى في ماه متفلي ، وإحدى يديه في ماه فاتر ، فإنه يجد لذة وألما في حالة واحدة . ومثل من عمل عملا حسناً يرجو جَزَاة عليه ، وعملا سيئاً مخاف عقوبة عليه ، فيكون مثالاً ملتذاً في وقت واحد . وعلى هذا المثال إذا اعتبر أحوال الناس ، فلا مخلو من ألم يؤذبه وراحة من ألم قد زال عنه ، فيكون الإنسان الواحد في وقت واحد ملتذاً مثالماً ،

ولمنا ذكرنا هذه الإشارات وأوردنا هذه الأمثلة من أجل أن كثيرا بمن يتكام في علم النفس، ويبعث عن ماهية جوهرها، وكيفية تشغيصها، برى ويعتقد أنها أشغاص متباينة كثيرة. فأكثر ما يتو"ي وأي من ظن" أن النفس أشغاص كثيرة ما يظهر من اختلاف أحوالها وأفعالها وأخلاقها وآرائها وأعالها، وأن بعضها ملتذة ويعضها متألمة، فحكم بهذا الاعتبار أنها أشغاص تكيرة منفصلة متباينة كتباين الأشغاص الجيسانية المركبة. ثم ناقض رأيه بقوله بأنها جواهر بسيطة، كأنه لا يدري ما معنى البسيطة، ونحن قلد أخبرنا بأنها نفس واحدة تجتست أجناسها وتنوعت أنواعها، وقد تشغشت بحسب اختصاصها بالأجناس الجسانية وأنواعها وأشغاصها، لأبا في ذاتها

متكثرة منفصلة متباينة ، لأن اختلاف أفعالها مجسب استعبالها الأجساد المعتلفة الأجناس والأنواع والأسفاص ، كما يبيّنا في رسالة تركيب الجسد أن اختلاف أفعال نفس إنسان واحد هو من أجل اختلاف أشكال أغضائه ، وفنون للإنسان الواحد ثلاث نفس الإنسان نفس واحدة . وقد ظن كثير من أهل العلم أن للإنسان الواحد ثلاث نفوس: شهوانية وغضية وناطقة . وفئ قد ببيّنا بأن هذه الأسباء تقع على نفس واحدة بجسب أفعالها المغتلفة ، وذلك أنها إذا فعلت في الجسم الفيذاء والنبو " سهيت نباتية وشهوانية ، وإذا فعلت الحس والحركة ، سبيت سيوانية غضيية ؛ وإذا فعلت النظق والنبيز والوبة والفكر ، سبيت ناطقة ، كما أن الرجل الواحد حداد "غيار" بناء ، إذا كان يُحسنها كليها وبسعلها .

#### فصل

فنقول: لما فرغنا من ذكر الآلام والذات الجسانية ، وبيت أنما كلبا هي راحة تجدها النفس عند رجوع الأمرجة إلى الاعتدال بعد خروجها من الاعتدال ، وأن الآلام هي إحساس النفس بتغير مزاج الجسد وخروجه عن الاعتدال الطبيعي ، أو عضو من أعضائه عند ملاقاة الأشياء المفسدة لها ، كما بيئًا في رسالة الحاس والمحسوس ، وقد بيئًا أيضاً علمة كراهية الحيوان بيئًا في وساله الحاس المحسوس ، وقد بيئًا أيضاً علمة كراهية الحيوان سائر النفوس الجزئية التي في العالم بأسرها ، نريد أن نذكر في هذا الفصل ما المذات الروحانية التي تجدها النفس بجرادها وما آلائها التي تنفرد بها دون الجند التي عبوت عنها الشريعة النبوية بالثواب والعقاب فنقول:

اعلم، أرشدك الله تعالى، أن اللذات أدبعة أنواع: شهوانية طبيعية، وحيوانية حيسيّة ، ولمنسانية فيكرية ، وملككية روحانية . فاللذات الشهوانية الطبيمية هي التي تجدها النفس عند تناول الغذاء من الطعام والشراب . وأمــا اللذات الحيوانية أيضاً فهي نوعان : إحداهها ما تجدها النفس عند الالتئام ، وهي لذة الجداع ، والأخرى ما تجدها عند الانتقام وهي شهرة تهيج عند الغضب . والفكرية ما تجدها النفس من اللذة عند تصوئرها معاني المعلومات ، ومعرفتها مجتائق المرجودات . والروحانية الملكية هي ما تجدها النفس من الراحمة واللذة بعد مفارقتها الجدد التي هي الرَّوح والريجان .

فاللذة الشهوانية مشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات. والحيوانية الحِيشِيَّة مشتركة بين الإنسان والحيوان. والفكرية مشتركة بين الإنسان والملاتكة دون الحيوان. والملكية الروحانية مختصة بالنفوس المُمَالِقة للأجسام الناحة من بحر الهمولي.

فالنفوس النباتية لما لذّات وليس لها ألم كما قلنا قبل في رسالة كراهية الحيوان للمبوت. والنفوس الملكية لها أيضاً لذة وليس لها ألم ، كما قد تقدّ م بيان ذلك ؛ لكن لها الحوف والإشاق كما قال تمالى : « يخافون وبهم من فوقهم » وقال تعالى : « وهم من ششية وبهم مشققون » . فالنفوس الحيوانية لها لذة وألم جميعاً ولكن لذاتها كلها جسمانية . فأما الأنفى الإنسانية فلها كل اللذات والآلام الجسمانية والروحانية جميعاً ، لذلك نحتاج أن نبين ولشرحها واحدة بعد واحدة لتنضع وتتصور بجتائها فنقول :

اعلم أن جميع الذات التي تجدها النفس الإنسانية نوعان : منها ما تجدها بعر دها، ومنها ما تجدها بمر دها، ومنها ما تجدها المدركات بطريق النظر من محساس الألوان والأشكال والنقوش والتصاوير والأصباغ الطبيعية منها والصناعية جميعاً. والثاني المدركات بطريق السبع من الأصوات والآطان والنعم والمدح والثناء وما شاكلها . والشالث الممدركات بطريق الذوق من الطموم الموافقة لشهواتها . والرابع الملموسات المحتوية لأضلاط جمدها . والحامس المشمومات الملاية لمزاج أخلاطه . والسادس لذة الجياع . والسابع لذة الانتقام .

فيذه كلها لذات تجدها النفس بتوسط الجسد مرتان : إحداهما عند مباشرة الحواس لها ، والأُشْرَى عند ذكرها بعدها . مثال ذلك إذا رأى المرء وجهاً حسناً أو زبنة من محاسن الدنباء فإن النفس نجد عند رؤيتها لها سروراً ولذ"ة. ثم إذا غابت عن رؤية العـين ، بقيت رسوم تلك المعـاسن مصوَّرة" في فكر النفس، وكلما لمحت هي ذاتهـــا ونظرت إلى جوهرها، رأت تلك الرسوم المصورة في فكرها ، فسُرّت بها والتذَّت ، وتذكرت تلك المصومات التر انطبعت فيها منيا هذه الرسوم . وهكذا سائر المعسوسات حكمها إذا تذكرتها النفسُ التذَّت ومُرَّت بها من غير شركة الجمد . وهكذا حكم أضدادها التي هي الآلام ، وذلك أن الإنسان إذا رأى منظرًا وحشيًّــا أو صورة قبيعة ، أو سمع صوتاً هائلًا مُنفزعاً ، فإنه يؤلمه رؤيته لما في وقته ، واستاعُها ، وبعد مغيبها ، إذا تذكرهما وفكتر فيهما وليس التذكُّر والتفكر شئنًا سوى لمعمات النفس ذا تهممها ونظرها إلى جرهرها ورؤيتها رسوم تلك المعموسات مطبوعة في ذاتها ، كما ينطبع نتشُ الفَصَّ في الشبع المغتوم . فهــذه المــــلاذ" والآلام ، ولمن كانت لا تصل لملى النفس لمالًا بتوسط الجسد ، فقد تجدها بعد غَيبة المعسوسات عن مُباشرة الحواس" لمسا ، فبدل هذا على أن النفس لما لذ"ة نجدهـــا بعد مفارقة الجسد أيضاً ، كما تجــد لذ"ة المصوسات بعد مفــارقتها وغستها .

## فصل في اللذات الروحانية

فنقول: أما الذات الروحانية التي تجدها النفس بجرّدها فهي نوعان: إحداهما ما تجدها وهي مقارنة له . الحداهما ما تجدها وهي مقارنة له . فالتي تجدها وهي مقارنة له . فالتي تجدها وهي مقارنة له نواتي تجدها وهي مقارنة له في أربعة أنواع: قبل هذا ، والآخر من ذاتها ، والتي تجدها وهي مقارنة له فهي أربعة أنواع: فمنها ما تجدها من اللازة والسراور والفرح عند تصورها حقائق المرجودات من المحسوسات والمآكولات جبيماً . والثانية ما تجدها عند اعتقادها الآراه الصحيحة ومذاهبها الحميدة . والثالمة ما تجدها عند عدوبة أخلاقها الرام الجليلة . والرابعة ما تجده من الفرح والسرور واللذة عند ذكر أعمالها الزكة وأضالها المحتيدة . وهمة اللذات مشتركة بين الإنسان وبسمين الملائكة ، وأضاده من الآلام ، ومشتركة بين الإنسان والشياطين كما سنيين بعد هذا الفصل .

وأما بيان ما يلعق النفوس من اللذة والألم في اعتقاداتها ومعاوفها وجهالانها وأخلاقها وأحالها ، فاعلم أن الإنسان، إذا كانت أعماله سيئة"، وأفعاله فيسعة غان نفسه أبسدا لتكون مرتابة مرعوبة مضطربة متألمة ، كما ذكر الله تعالى في صفة المنافقين فقال: « يحسبون كل صيعة عليهم هم العدو فاحدوهم قاتلهم الله ، فإذا كانت أعمالهم صالحة وأفعالهم جميلة ، فإن نفوسهم أبسداً تكون ساكنة هادئة مستريحة .

وهكذا إذا كانت أخلاق الإنسان جميلة، وينجاياه سَهُلة، ومعاملته طبية، وعالطته عدّبة، وعالطته عدّبة، وعالطته عدّبة، وعالطته عدّبة، ولا كانت أخلافه شَرِّبة، وطباعه وحشة، وهبيته سَبُعيّة ، يكون من يصحه أبدا في عناه، وهو من نفسه في جهل وبلاه. فهكذا حم الاعتقادات والآراء، وذلك أن بعضها مؤلم لنقوس معتقديها ومُعيَّرَّ ومشكك كما

قيل ( شعرا ) :

# أَلْمُ تَوَ أَنِي، مُذَ ثَلاثَين حِيجَة، أُروح وأغدو دائم الحسرات؟

ومثل من يعتقد أن ربَّه قتلته اليهود . ومثل من يعتقد أن إمامه مختف من غوف مخالِفيه . ومثل من يعتقد أن رب العـالمين خَكَـق خلقـــاً وفاصَبهم العداوة وهو إبليس وجنوده . ومثل من يعتقد أن رب العالمين حَقُود حَـنق يغتماظ عملي الكُفَّار والعصاة من خلقه . ومثل من يرى ويعتقد أن أمر المالم غيرٌ منتظم ، وأن مُدبَّره وصائعه قد أهبل أمر عالبه حتى يجري فيه أشياء على غير سُراده ومشيئته . ومِشْل من يُمتقد ويرى أن وب العالمين الغفور الرحيم الودود البارآ المحسن الحنئان المئان الجواد الكريم الجميل بأمر الملائكة بأن بأخذوا الكفار والعُصاة ويرموا بهم في خُندق من النار ، وكلما احترقت جلودهم ، وصاروا فعماً ورماداً ، أعاد فيها الرطوبة والحيساة ليذوقوا العذاب. ومثل من يعتقد أنه يُباشِر في الجنة مع الأبكاد ويلتذُّ منها ويُزيل البِّكارَة ، ثم تعود البِّكارة . ومثل من يعتقد ويرى أن يُشرَب الشَّرابَ في الجنة ويكون باديه ساقيه . ومثل من يمتقد أنــه يتمنى في الجنة الطيور المسَشو يَّة الحاصلة عنده ، فيتحصَّلُ بعد غنَّيه في الحال ، ثم يأكل منها حتى الشبع ، ثم بعد ذلك تطير الطيُّور كما تطير في حال الحياة . ومشـل من بمتقد أن الإنسان إذا مات بطكت نفسه ووجودها. ومثل من لا يرجو الجنة إلاَّ بعد خراب السمرات وطيُّها كطي السَّجلُّ الكتب. ومثل من يعتقد أن الكواكب تتناثر وتتساقط في التيامة . ومثل من يعتقد أن أعسال الإنسان تجمل في كِفَتَنَينِ من كِفْتَي الميزان . ومشـــل من يعنقد سُؤال مُنكر ونَكير في القبر من جسد الميت. ومثل من يعتقد ويرى أن في الجحيم تَنانِين وثُمابِين وأَفَاعِيَ بَأَكُلُونَ الفُسَّاقَ ، ويصيرون أَحياة بعد ذلك ، ومــا شَاكُل هذه من الاعتقادات المؤلمة لنفوس مُعتقديهـا . مــع أن جبيع مــا نطق بــه

الأنبياء ، عنيهم السلام ، من صفة الجنة ونعيم أهلها وعذاب النسار والعقاب وأحوال القيامة كلُّها حتى وصدق لا مرية فيها ، ولكن ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء الطُّلُسَة الكَفَرَة ، بل أَمر وراء ذلك لا يعلمه إلاَّ الله والراسغون في العـلم .

وأما من برى وبعتد ويعلم أن العالم بادئاً حكيماً ، قادراً حليماً ، جواداً كريماً ، غفرراً رحيماً ، وأنه قد أحكم أمر عالبه على أحسن نظام ، ورتسب تدبير الحليقة على أتعن حكمة ، ولم يترك فيه خلك ، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السباء ، ولا برى في خلق الرحمن من تفاوت ، فيان نفسه أبداً ساكنة هادئة مستريحة من الألم والآراء الفاسدة وأرجاع الاعتقادات الرائعة ، ومن وصحة 'ظلمات الجهالات المتراكة، وهو في واحة من نفسه، والحكتى في راحة منه. ومن جهة في أمان لا يُريد بأحد سرءاً ، ولا يرى له عليم فضلا ، ولا يطالبهم بحق ، ولا يشكوهم من جفاء ، ولا يُصيبهم منه أذى ، فهذه صفة إخوانك الكرام .

فهل لك با أخي أن ترغب في صنعبتهم ، وتتبع منهاجهم ، وتسير سيرتهم ، وتتخلق بأخسلاقهم ، وتنظر في علومهم وسياستهم ، لتعرف أسرارهم واعتقاداتهم ، أو تقرأ وسائلنا هذه لملك توفئق لفتهم معاني ما تضنته ، وتنتبه لنفسك من نوم النفسلة ، وتستيقظ من وقدة الجهالة ، وتنفتع لمما عين البصيرة ، فتحيا حياة العلماء ، وتعيش عيش السعداء ، وتصعد إلى ملكوت السهاه ؟

ثم اعلم أن من الآراء والاعتقادات ما هو مُؤْلُم لنفوس معتقديهـــا ، ومؤذ لها ؛ ومنها ما هو مُغُوَّح ومُسِر ومُلِّذَّ لها ، كما يئنًا فَبَلَ هــذا ، ولكن نَـَضُر بِ مثلًا لذلك كيا يتضع .

## (حکایة)

ذكروا أنه كان رجل من أرباب الشمّ منديّناً ، وكان له ابن متباهر بالسُّكر وكان الرجل كلاهاً لذلك منه . فقال له يومـاً : يا بُني ، انتَّ عن السُّكر ، حتى أعطيك شطراً من مالي وعقاري، وأفرد لك داراً ، وأزوجك بجسناه إحدى بنات أرباب الشّم .

فقال ابنه : يا أبت ، ماذا يكون 9

فقال : تعيش فرحاً مسروراً ملتذاً إمَّا بُكِيت.

فقال ابنه : إن كان الغرض هو هذا فهو حاصل لي .

فقال له أبوه : كيف ذلك ?

قــال : لأني إذا سكرت وجدت في نفسي من الفرح واللذة والسرور ، حتى أظن معــه أن مُـلــُك كــرى كله لي ، وأتخيــل في نفسي من المظمــة والجلال حتى أدى العصفور مثلًا قـَـدُرُ البعير .

فقال له أبره : ولكن إذا صحوت لا ترى لذلك حقيقة .

قال : أعود فأشرب ثانياً حتى أسكر فأرى مثل ذلك .

فبكذا النياس في حكم المتقدين ببقاء النفس بمد مفارقتها الجسد في وجدان لذاتهم ، لأنه إن كان الفرض من الحياة في الدنيا ليس إلاً لأجل اللذة والفرح والسرور والراحة بعد المرت كما قال تعالى: «وترجون من الله ما لا يرجون» بعد الموت الذي ليس هو شيئاً سوى مفارقتها الجسد كما بنئاً قبل هذا ، وقد يينًا أيضاً في وسالة حِكمة الموت ، ولا ينقص هذا الاعتقـادُ من لذاتهم في الدنيا شُئيًاً .

أما معتقدو فنائما فإنهم لا يخلو إما أن يكونوا من سعداء أبناء الدنيـا أو من أبناء أشقيائما . قلو كانوا من أبناء سعدائما ، فإن هـذا الرأي والاعتقاد يوثم نفوسهم ويؤذيها ، وذلك أنهم كلما فكروا في الموت والفناء ، تنقّص عليهم عيشهم ، وأدخيل الحزن على نفوسهم ، ونقص من لذاتهم في دنيـاهم ، لأنهم قد أيتنوا بنناهابها وفنائما ، ولا يوجون غيرهـا ، ولا يؤملون سواها . وإن كان هؤلاء المعتقدون بفناء النفس من أبناء أشقياء الدنيا ، فهم يعيشون في غمّ وحيرة ومصيبة .

ثم اعلم أن الاعتقادات الردينة والآراء الفاسدة المؤلمة لنفوس معتقديها المؤفية لها كثيرة "لا يمكن إحصاؤها وبيان صفاتها ، ولكن نذكر المصدودة منها ونصلها لتشرك " و وتسلك بها وتجتنب سواها . وقد بينا في رسالة النواميس طرفاً من ذلك ، وفي وسالة اعتماد إشوان الصفاه ، ورسالة ماهيئة الإيان وخصال المؤمنين المحققين الذين وعدم الله الجنبة ، وشرحنا طريقتهم وأخلاقهم وكوامهم وأصالهم في إحدى وخسين رسالة ، وبيئا فيها صفاتهم وكيفية أحوالهم ، لكن نذكر بجملة الهكنا منها بقول وجيز مختصر، عنصر، عالماً ، وأنه قد نظام أمر عالمه إمالهم صانعاً ، ورتب الموجودات ترتيباً عالماً ، وأنه قد نظام أمر عالمه صفيرة ولا كبيرة إلا وهو يعلمها ويكانبات ، وبحسب الاستعدادات الحاصلة من الكائنات ، وأن يجري حكم والكائنات ، وبحسب الاستعدادات الحاصلة من الكائنات ، وأن يجري حكم عالمه بهميع خلائفه من الأفلاك والبروج والكواك والأركان والمولودات كمبيع عمل قدى ملائكته في الحبيع عمل وقد عاما وأطلاك والبروج والكواك والأركان والمولودات كمبيع عمل وقد عاما وأفلاك والبروج والكواك والأركان والمولودات كمبيع عمل قدى ملائكته في الحبيع عمل وقد عاما وأفلاك والبروج والكواك والأركان والمولودات الحاطة عن مائنان واحد في جميع

بدنه ومفاصل جسده . وهذا قرل مجبل قدّ شرسنا تفسيره وبيّناه في جميع وسائلنـــا أجمع ، ولكن لا يد من أن يصادره المتعلمون في أول الأسر ، والمُبتدئون بالنظر في هـذا الشأن العظيم ، كما يصادرون سائر العلوم والصنائم ثم فى آخر الأمر يعرفون حقيقته وتقيين لهم صحته .

### فصل

ثم اعلم أن غَرَض إقرار المبتدئين، واعتقاد المتعلمين في مبدإ كل صناعة ، على تحقيق أصولها قبل معرفتهم بها تقليداً ، هو من أجل أنه لا يَهين ذلك إلاً بعد التبحُّر فيها والبحث والكشف عنها .

واعم أنه كما أن المتوسطين في كل علم وصناعة لا يرضون بالتقليد ، إذ قد يمكنهم البحث والكشف عنه بالبواهين ، فهكذا أيضاً ينبغي للمكورين بكتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وما غيها من الأسراد والإشارات المكنونة والعلوم الشريفة . والمتوسطون في العلوم لا يرضون بالتقليد مثل الصبيان والنساء وضعفاء العقول ، بل يجب عليهم البحث عنه والكشف عن الأسراد والإشارات . ذلك بأن ليس غرض الأنبياء ، عليهم السلام ، فيا وصفوا من مجلس الجنان واذاات أهلها هو الإقرار باللسان حسّب بلا اعتقاد ، ولا الاعتقاد حسّب بلا تحقيق يظهر لهم ، بل الفرض هو التصور أو لما مجاقتها كيا تقع الرغبة فيها والطلب لها ، لأن الإنسان لا يطلب ما لا يرغب فيه ، ولا يرغب فيا لا يتحققه ، ولا يتحقق ما لا يتصور الشيء المخلس المؤنان وسرود ، ولا يتصور الشيء المخلس الجنان وسرود أهلها والذات نصيها ، فتارة وصفها أوصافاً جيسانية على قدر طاقة القوم مثل قوله تعالى نصيها ، فتارة وصفها أوصافاً جيسانية على قدر طاقة القوم مثل قوله تعالى بأحواب وأباديق ، الآية . ذكر كمذا وبين على قدر قديول أفهامه ،

لا يمعنى أن هذه الأشاه ستوجد في الجنة على حالات جسانية ، بل ستوجد أشياء روحانية ".و ما لا عين رأت ولا أذن سبعت ، ولا خطر على قلب بشر .» وقال تعالى أيضاً : و في سدر مخضود وطلح منشود وظل بمدود وماء مسكوب » وما شاكلها من أوصافى الأمور الجسائية .

وتارة وصفّها بأوصاف روحانية على فَـدّر نهم المتوسطين مثل قوله تعالى: « في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وقال : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من هرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ، وقال : « فيها مـا تشتهي الأنفس وتـلذ الأعين ، وقـال : « وجو ، يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، ومـا شاكلها من الأوصاف الروحانية التي لا تلق بالأجسام الطسعة .

وتارة" وصفها بأوصاف هي بين الروحانية والجسانية مُسل قوله تعالى : « مَشَلُ الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأتهار من لبن لم يتفير طمعه وأنهار من خمر لذة الشاديين وأنهار من عمل مصفى ولهم فيها من كل الشهرات » .

أما ترى يا أخي أنه قال : مَثَلُ البنة على سبيل التشبيه والتمثيل ، ليُقرّب من الهم تصورُ مَا ، لأنه يقصر الوصف عنها بمقائها ، وإنا خاطب كل طائفة من الناس بحسب عقولهم ومراتبهم في المعارف والنهوم ، لأن دعوة الأنبياء ، عليهم السلام ، في وصف الجنان ونعم أهلها الناس . وقد صرّح المسيح ، عليه السلام ، في وصف الجنان ونعم أهلها بأوصاف غير جسانية ، فقال المحراديّين في وصة لهم: ( إذا فعلم ما فعلت بأوراف غير جسانية ، فقال المحراديّين في ملكوت الساء عند أبي وأبيح ، وترون ملاتكته حول عرشه يُسبّحون بحمده ويقدّسونه ، وأنم هناك ملتذّون بحبيم اللذات بلا أكل ولا شرب . ، ولمنا صرح المسيح ، عليه السلام ، ولم يومن عليهم الترواة وكتب الملام ، ولم يومنا إلى المناه كان مع قوم قسد هذّ بتهم الترواة وكتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وكتب الحكماء أيضاً ، وكانوا غير محاجب إلى

الإشارات والتنبيهات ، مِل كانوا متبيئين لصورَها مستعدَّين للنَّبُولِهَا .

فأما صيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، صلى الله عليه وآله ، فقد اتفق متبعثه في قوم أميين من أهل البوادي ، غير مرتاضين بالعلوم ، ولا مقر"ين بالبعث والنشور ، ولا عارفين بنعيم ملكوت الدنيا فضلا عن معرفة نعيم أهل السموات الذين هم ملكوت الأفلاك والآغرة وأهل الجينان فبعل أكثر صفة الجنان في كتابه جسمانية ، ليقربها من فهم القوم ، ويُسهل تصو"دكا عليهم ، وترغب نقوسهم بها . ونحن قد جعلنا مجتنا عن أسرار الكتب الإلهية ، وبيتنا في أكثر رسائلنا معنى أسرار التنزيلات النبوية، وكشفنا عن أكثر الرموذات والإسادات وعن الموضوعات الناموسية. وذلك لأن خطابنا لا يكون إلا مع أقوام علماء فضلاء مارسوا إخوان الصفاء ، ورسخوا في العلم ، وارتاضوا بالرياضيات الحكيبة المقرونة بأسرار الكتب الإلهية وإشارات الأنبياء عليهم السلام .

فإن كنت أيما الأخ واحداً منهم ، فها لل الله إخوان لك فضلاء ، وأحدقاء كرماء ، علوسُهم حكسة ، وكدابهم نبوية ، وسيرتهم مككية ، ولذاتهم ووحانية ، وهمهم إلهية ، واتراك صُعبة إخوان الشياطين الذين لا يريدونك إلا لجر منفعة الأجساد ، أو لدفع المضرة عنها ، وكن يا أخي من المؤمنين الذين بعضهم أولياء بعض يأسرون بالمعروف وينهون عن المنتكر ، حتى تكون من الذين أشار إليهم بقوله: « إن عادي ليس لك عليهم سلطان ، وتكون من الذين مدحهم الله تعالى بقوله : « الأخسارة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقن » .

ولمذقد فرغنا من ذكر اللذات والآلام الجسمانية التي تجدها النفس بمارقتها الجسد ، وما نجدها يبعر وها وهي مع الجسد ، فنريد أن نذكر مسا نجده بعد المفارقة من اللذة والآلام التي هي جزاؤها وثوابها على ما عسبلت من شر وعوفان ولمنته المستر عنه في الشريعة النبوية بالثواب والجزاء والعذاب الآليم .

#### فصل

# في كيفية وصول الآلام إلى النفوس الشريرة بعد مناوقة أجسادها وكيف تكون من جنود إبليس وحزب الشياطين

فنقول : اعلم أن الإنسان العاقل ، إذا سمع أوامر النــاموس ونواهيــه ووعيده وزواجره ، ثم لم يأتمر مجدوده ولم ينقد لأحكامه ؛ أو سمع العلوم الحِكمية ، فلم يَكُم بواجبها ، ثم أهمل أمر نفسه وأعرض عن النظر في مصالحها بعد مفارقتها ألجسد، بل جعل أكثر عنايته في إصلاح شأن هذا الجسد واهتامه في تربيته، واشتغل الليل والنهار بما يُصلح الجسد من المأكولات والمشروبات واللَّئِس والمركب والمسكن وجمع المال والأثاث وزينة الدنيا ، واستفرق في الشهوات الجسمانية ، وغاص في اللذات الجرمانية ، لا يفكر في غيرها ولا . يهمه سواها ، وتنى الخلود في الدنيا ، مع أنه ينيقن بأن لا يُترَأَكُ هاهُنـما ، وأننى عمره كله ساهياً ولاهياً إلى المهات ؛ ثم جاءته سكرة المرت بالحق التي هي مُغارفة ُ النفس الجسد على كره منها وإجبار منها ، وتلك شـَربة " لا بد" من شُعربها لكل من دخل في عالم الأجساد والأجسام الطبيعية الهَيُولانيـة ، وبقيت عند ذلك نفسهُ بلا جسد وقد سُلبت آلات الحواسِّ التي كانت تنــال بها اللذات الجسمانية وقد اعتادتها بطول الدُّرُّبة فيها، فانطبع في همئتها النزولُ إليها ، ولا وصولَ لما إلاَّ بهذا الجسد وأعضائه ، وقــد مُنيعت ذلك لكون مَثَلُها عند ذلك كَشَل من سُلتَ عِناه ، وصَبَّت أَذناه ، وشكت بداه ، وقُلطِمت رجلاه ، وخَرِس لسانه ، وشُكَّة مُنغِراًه ، وعبي قلبه ، وفارقته أحبابه ، وجفاه أصدقاؤه ، وتركه إخوانه ، وهجره جيرانه ، وظفر بسه أعداؤه ، وشَسَت به حُسَّاده ، وما بقي معه إلاَّ الروح في الجسد معذَّابـــاً ، فلا هو حيٌّ يلذُ بالعيش ، ولا ميت يستريح من العذاب كما قال تعالى : « لا يوت فيها ولا يحيا ، ، فتبقى تلك النفوس عند ذلك تائمة " هائة بهدومها في طلب ما قد فانها بما اعتادته من لذات هذه المحسوسات ، وقد منهمت الوصول الهمها والعود ، فعند ذلك تتنى وتقول بهستها : « يا ليتنا ننرو فنعمل غير الذي كتا نعمل " يا ليتني كنت تواباً ! فهل لنا من شفعا فيشفعوا لنا ? ، ثم يقون الله سبعانه : « ولو رد وو العادوا لما ننهوا عنه . ، فعند ذلك تبقى بحسرتها ، نداعتها متألة بذاتها ، مصدبة من سوه عاداتها ، عبياء في جهالاتها ، دون فلك القمر ، سائحة " في قعر الأجسام المناهمية ، غريقة في عمر المغيل القمر ، سائحة " في قعر الأجسام المناهمية ، غريقة في عمر المغيل القمر ، سائعة " في قعر الأجسام المناهمية ما المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناه عن ألم والجزاء المنفوس المتجسدة والوسوسة لمما المن على طباعها من شهوات هده الملذات المحسوسات ، ضالين مضائين في جهم خالدين ، كا ذكر الله تعالى : وذلك هو العيقاب والعداب الألم والجزاء المنفوس المسروة الجاهلة والفاذلة عن الحقائق والعلوم الشرعية .

## فصل في ماهية الشياطين وجنود إبليس أجمعين

اعلم أن النفوس المتبحدة الحيّرة ملاتكة المؤمنين المحقين ووسالة البحث. كانت ملائكة بالفعل، كما بيئا في رسالة صفات المؤمنين المحقين ووسالة البحث. كانت شياطين بالفعل. فهذه النفرس الشيطانية بالفعل توسوس للنفوس الشيطانية بالفترة ، لتُخرجها إلى الفعل ، كما قال تعملى : و شياطين الإنس والجن يوسي بعضهم إلى بعمض زخرف القول غروراً . ، فشياطين الإنس والجن يوسي المتجددة الشهرية آنست بالأجماد ، وشياطين الجن هي النفوس الشهرية المفاوقة للأجمام المحتجبة عن الأبصار . وشياطين أوسوسة هذه النفوس المفارقة لهذه النفوس المتجدة كمثل من قويت شهوته للطعام والشهراب ، وضعفت مرارئه المفاضة عن نضعها ، فهو يشتهي ولا يستمرى ، فعند ذلك تكون هيئته أن توى الطعام والآكاين / لينظر اليهم ، فيستريح عنها لضعف الآلة ، وبنطلان فعل القوة ؛ وأكمثل من ضعفت آلة جماعه لا يقوم عليه ، فهيسته ان توى الفاعلين لعله يئة عي طبيعته وينهيض آلته .

وهذه حُكمُ النفوس المفاوقة ليست لها آلة تنال بهما اللذات المصوسة ، فهي تُسُعبُ وتوسوس إلى أبناء جنسها بمن لهما تلك الآلة على الفعل . فهكذا وسوسة النفوس الشريرة المُسْغضة ، إذا فارقت أجسادها ، تعلقت بآبناء جنسها من النفوس المتبعدة المُسْغضة الشَّرَّيرة بالوسوسة لهما إلى القنال والحصومات والمداوات ، وإلى هذه النفوس أشار بقوله تعالى : « من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من المَسِشة والناس» .

نه في كذا مكم أبناه الدنيا ، يا أخي ، ألجاهلين بآسر المتعاد ، المشتغلين بالأجداد ، الفاظلين عما بعد المرت ، المُنظّرين إلى بيم الوقت المعلوم كما ذكر الله تعالى: « ومن وراثيم برذخ إلى بوم بيعثون ، كما بيتنا في وسالة البعث والقيامة ، فاطلب

۸۱

من مناك.

ولمذ قد فرغنا من ذكر الآلام الروحانية التي تصل إلى النفوس الشريرة بعد مفارقتها أجسادها التي كانت جَنَّة "لها ، فنريد أن نذكر اللذات الروحانية التي تجدها النفوس الحُنِّرة الفاضلة بعد مفارقتها أجسادها التي كانت كالسّعين لها ، كما يتنا في رسالة كراهية الحياة والموت .

ثم اعلم يا أَخي أن اللذة والراحة والسرور والفرح والنعم التي تجدها النفرس الحَيِّرة الفاضلة المُسَكِّدة ألفاضلة المُسَكِّدة ألفاضلة المُسَكِّدة ألفاضلة المُسَكِّدة ألفاضلة المُسَكِّدة معرفتها الجسد المُسَكِّد عنها في الشريعة بالثواب ووالحائزة أبدية سرمدية . قال تعالى : « فلا تعلم أنفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاة بما كانوا يعملون . » وقال ، عليه السلام : « فيها مين اللذات ما لا عين رأت ولا أذن صعمت ، ولا خطر على قلب بشر من الرُّوح والرُّحان . »

ولكن نذكر منها طرعاً ونشير إليها إشارة وهبية "حسب ما جرت عادة الإخوان الأصداء في ذلك، ونضر ب لذلك مثلا شبة الرموز والإشارة والتنبيه ، كيا يقر ب من فهم المنفكر بن ويتصور في أفكار المريدين، فنقول: اعلم أنه كان في الأزمان الماضية فتى من أولاد الملوك، شابناً ظريفاً، حسن الموجه ، كامل البنية ، تام الصورة ، حبيل الأخلاق ، كريم الأفسال ، عادل السيرة ، عشق جاوية حسناه من أقاربه من بنات الملوك ، فتزوجهها وزقتها كما يليق بأولاد الملوك من الكرامات ، وعاش معها زماناً طويلا في عز سلطانه ونعم مملكته ، ولذة شبابه ، وصرور نعمته ، تمنين هادش بلا تنغيص من عوارض الحيدتان . ثم فرق الدهر بينهها بموتها ، وزال المفتى عن منكته بفالية عدو ظهر عليه ، واغترب عن بلاده وساح في الأرض على معالة منكرباه ، واقتمر وأصابه الذال والمدرم، وضعف بدنه ، وذهبت قوته ، وكرا

فيه من المحنة والبكوى والجئهد والشدة ، فدخل خر بة "ونام فيها على من "بكة ورماد يسترسح بلين وطائما ، فوجد راحة "، فنام ، فرأى في منامه كأنه شاب طري "كهيئة ما كان عليه في صاه ، وقد رجَمت إليه قوة بدنه ونشاط نفسه وأيام شبابه ، وكأنه على سرير في مُلكه وعز سلطانه ونعم اثاثه وسرور أيامه ، إذ هو بنلك الجارية كهيئتها يوم عشقها وزمان تزوجها بحُسنها وجمالها ، فعانقها والتزمها شهوة " ونال منها شهوته ، كما كان يُدرك بَدّه ا ، وهما على سرير المُلك يحيلهما الربح مسيث أرادا. فين شدة ما وجد من اللذة والدرح اضطرب من نوم في قلك الحربة وفي تلك الحرّبة وكلاب موله وكلاب موله عليه ما يعد عليه ما يعد عليه المربح المنها المربح المنه والمناه والمناه والمنه عليه المربح عليه عليه عليه عليه ما يعد المنه والمناه والمناه والمناه والمناه والمنه والمناه والمنه والمناه والمنه وال

فعاذا ترى أيها الأخ كم بين حالي نفسه في ذلك المنام ، وما وجد من اللذة ، والسرور والغرج ، وبين حالتها لما استيقظت من الفدوم والأحزان والشدائد والبدوى والجبهد ? فهكذا اللقياس بين حسال النفوس الحيرة وكونها مع الأجساد وبين كرنها مفارقة " لأجساد من اللذة والفرح والسرور ، وبالإضافة لمل حالما مع الأجساد وما يلعقها من الهدم والفرح والأحزان والمحائب والشدائد. غيّانا الله وإياك وجبيع إخواننا من ألم نيران جهنم عالم الكون والشداد ، وأوصلك وإياك نعيم الجنيان عالم الأرواح والأفلاك من ملكوت السماه وحوار الملائكة المقر"بين مع النبين والصد" يقين والشهداه والعالمية .

تمت وسالة الآلام واللذات ، ويتلوها وسالة في بيان علل اختلاف اللذات.

# ُ الرسالة السابعة عشرة من الجسمانيات الطبيعيات

في علل اختلاف اللغات ورسوم الخطوط والعبارات ( وهي الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل لمخوان الصفاء)

### بسم الله الوحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشرِكون ?

#### فصل

اعلم أيها الأخ البار الرحم ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، انه لما فرغنا من ذكر اللذات والآلام الجسمانية والروحانية ، وذكر عليّة كراهمية الحيوان المموت ، نريد أن نذكر في هذه الرسالة التي في آخر الطبيعيات بيان اختلاف على اللغات فنقول :

إن معرفة علل اختلاف اللفات والكلام والأصوات ، ووسوم الحطوط والكتابات ، وكينية مبادى المذاهب واعتادات الآراء والديانات ، وأصل تكوينها ومَبدئها وظهورها ومنشئها وتزيينها ونحوها وكارتها ، واختلاف أهلها فيها وآرائهم ومنهاجهم ، ودثور قوم وكون آخرين منهم قرناً بعد قرن وأمة بعد أمة ، لا تكون إلا بعد البيان والإيضاح عن الأصل الذي تفر"عت

عنه هذه الأمور التي ذكرناها ، والإخبار عن كيفية تركيبها وتحليلها ، وحركتها في مبدئها ، وكونها بذاتها، وعن اختلاف مجاريها وينبرعانها في سائر الأجسام، وشدة بيانها عن الحواس"، وسربانها في الأجناس، وإنارتها العمواس، وصفة حدوثها بسئرعة وانتقال ، وخروجها مجركة وانقصال ، وذهابها بعدم واضمحلال ، وكيف كانت فيه في مبدئها وكيفيتها فيا دونه من الحيوان وغير الحيوان ، تؤديها إلى حاسة السمع من بحبلتها ، ومن يحملها وكيفية حملها ، وما السبب الموصل فما إلى الحاسة بها ، ولم يدركها من الحواس غير هذه الحاسة ، وما العلة ، في ذلك ، المتحققة بها ، ولم يدركها من الحواس غير هذه الحاسة ، وما العلة ، في ذلك ،

وهذه أمور غامضة نحتاج فيهما إلى مجث دقيق ؛ والإخبار بها من غايات الأسرار، ونريد أن نذكر منها في هذه الرسالة طرفاً بحسب التوفيق، ليكون مدخلا إلى علم ذلك، ومقد منه "بين يديه ليسهل الله في ، ويكون بأوجز قول يؤد ي يا للهم ، وأوضح دليل يسهل به العلم من غير تطويل بشتبه على قارئه ، ولا إسهاب يُضجر راويه ، ونبدأ من ذلك في ذكر الأصل والعلم في مبادئه فنقول :

المُ الله أن هيُولى الحِكمة تتحد من إدادة الميثة ، لأنها هيُولى قابلة لجميع الأشياء ، وهي مادة سباوية ، وقو"ة فلكية وأسباب عُلُوية ، وقوة عقلية متصلة "بجواهر روحمانية وأشخاص نفسانية ، ترتبط بأفلاك دائرة ، وتتصل بكواكب سائرة ، وتشرق على نجوم طالمة ، وتنيء بأنوار ساطمة ، وترمي إلى ما دونها أنوارها وتودع المُصطفين في الأشخاص الإنسانية أسرارها، وتجعل فيهم ودائم الحيوات ، وتجعلهم مفاتيح البركات ، وذلك بما يتخالف إليها ويتعاقب عليها من اتصال وافتراق ، واختلاف واتفاق ، من غير خملك في نظام الابتداء ، ولا تنقص عن قام البلوغ والانتهاء . وإن تلك المادة الفاعلة طبيع المكورات لا لارتداء ، ولا يُبلغ ثم البلوغ والانتهاء . وإن تلك المادة الفاعلة الحبيم المكورات لا لارتداء الإلى المؤلسة ، ولا يُبلغ ثم تاولها إلاً

بالالتاس، وكيف لا يكون ذلك كذلك، وهو السبب الذي لا تنقفي عبائب مادئه ولا تفنى مواد كميته، فنقول:

اعلم يا أخي أن المعرفة لها والعلم بها درجة صعبة الارتقاء ، ومسافة بعيدة الانتهاء، ومي درجة العارفين ومقام المستبصرين الناظرين إلى آثارها، العارفين بأخبارها من طريق الحيرانية ، والطريق الحيرانية ، إذ كانت آثارها روحانية ، وموارد ها نفسانية ، وعنها صدرت القو"ة المتصلة بالحكماء ، وهي ووح القد س النازلة على الأنبياء ، عليهم السلام ، بالوحي من السماء ، وعليها معو"ل العلماء ، ووبا وردت أشياه كثيرة الاختلاف ، بعيدة الموازين .

وذلك أن ما كان منها في هذا المكان الأرضي والمركز السُغلي تضمُف الحواسُ عن إدراك معرفتها ، وتعجز المشاعر البشرية التي هي من أسباب المميولي عن بلوغ إدراكه . فإذا كانت الأشياء على هذا الميثال منشؤها ، وبهذا الترتيب مبدؤها ، وكانت القوة التي هي مادة المعرفة بالحس" في العالم الإنسي ، وسبب التبول في الجسم المعبول يعجزان عن البلوغ ، ويضملهان عن الوصول ، وكانت مدة الزمانية التي هي سبب الحياة الإنسانية ، تقصّر عن الطلب ، وتغنى قبل بلوغ الأرب ، وتضيق عن الإحاطة بمرفة ذلك السبب وإذا كان الأسر على ما وصفنا ، كان أو"ل ما قصده العاقل وتوخاه ، واعتبد عليه الفاضل وتحر"اه ، معرفة أما طاوعه عليه حسيه ، وساعده على قسبُوله جوهر نفسه ، وتلقياه أبام مدته ، وأعيل فيه فكرته ، وادت فيه بصيرته ، فمن لا حسر نفيه لا معرفة له ، ومن لا معرفة له لا جوهر له لا وجود له ، ومن لا مقر" له لا وجود له ، ومن لا وجود له فهو العدم .

ثم اعلم أن الغرض من انحاد المركبّات كلُّها هو معرفة السبب المرّوجب لذاتها ، المُنشىء لمباديها ، المؤلَّف لكفَّتاتها ، وكنف كان منشأ الابتداء ، ولمل أبن تؤول العاقبة في الانتهاء، وكيف كان التئام التأليف، واتفاقُ اللطيف بالكثيف ، وازدواجُ التركيبِ ، وكيف يكون افتراق المجتمع ، وانفراد المزدوج ، وانحلال المنعقد، واتحادُ منفردها ، وعدم وجودها ، ونقادُ أجزاجًا بعد صعة وجودهـا وسلامة معهودهـا ، ووثاقة معقودهـا . فإذا أنت علمته وتصواً رته وتبيَّنته وتأملته بان لك ، إذا ساعدك عليه حيستُك وأوصلك إلى معرفة قَــْبُول جوهرة نفسك ، وتأملته تأمــل التعقيق ، وبان ك كيفيَّة التأليف والتركيب ، واقترانُ اللطيف بالكثيف اللذين بهمـا وبصعة معرفتهما وجود مادَّتهما ، وإحداهما مـادَّة أرضيَّة وقوة جِسميَّة ، والأُخرى صورة ووحانية وشهوة ملكمية ، فيا لها من قصّة عجيبة ظريفة من اجتاع ما علا مع ما دنا ، وارتباط ما لطُّنف بما كَثْنف ، حارت في ذلك عقول الحكماء ، وتأهَّتْ فيه أَدْهـان المُثلاء ، وانسد"ت الطرقـات ، وانطبــت العلامــات ، وتعذ"رت الدلالات، إذ كان من المنكر في هذا العالم على من له حكمة ونظر أن يقرُّن العالم بالجاهل، وأن يجمع بين الجوهر والحبر في مقرٍّ واحد، اللَّهم ألاً يكون أواد تعذيب العالم بالجاهل ، جزاء له بذنب عَمله وجُرم قدُّمه ، أو مُقارنة الجوهر بالحجر وكونهما في مكان واحد ، ليكون الحجر ستراً على الجوهر وواڤياً له وغطاء عليه وحجاباً بين يديه، لا أن يكون العالم والجاهل عنده في مقمام واحد . وكذلك الحجر والجوهر إذا كانا في مقمام من جهمة الصُّورة الجسانية والهَيْولى الجرمانية ، منعكسان في فيء الهَيُولى ، فإنهما لا يعرفان ما اتحد بهما بفيء الظل والجوهر من المواد المُنْضئة والرتب العُلُونة ، أعنى العالم ، والحجر ُ عدم ذلك فليس يقال بأنه عالم . و لما كان ذلك "كذلك ، زالت الشّبهة والإنكار لوجود معرفة ذلك السبب ، ومن بعد وجود اجتاعها حُصول افتراقها ووجود أحدها بجُسلة ، وعدم الآخر وجود اجتاعها حُصول افتراقها ووجود أحدها بجُسلة ، وعدم الآخر اقها والمورقة ، وإذا عرفت ذلك بان لك الفرق بين الجسم والمَرّض وأدر كت المراة والغرض . وسأبين من ذلك عرفا يُعينك على ذلك ، ويبلغك إلى معرفة ما وصفت لك ، إذ قد فرغنا من ذلك ، وجعنا إلى الإبانة عن تركيب الأصوات واختلاف اللهات، ومبادى الخطوط والكتابات والألفاظ والعبارات واستخراج الحروف والمؤلفات ، ومن أبن تخرّجت وعمن أحديث ، وفي أي مكان ومجدت ، والله وكية التوفيق .

#### فصل

ثم اعلم أنه لما سرت القوة النفسانية في الجسم الذي هو العالم بأسره بعد كونها لا سريان لها ، ساكنة في حظيرة الثداس في روخة الأنس ، حيث مر يان القوة العُلْوية فيها وإشراقها عليها، وكونها سُر تُبّة بحيث رتسبها باريها كا قال تعالى : « ولقد علمة النشأة الأولى » وهي الكون في وقت الابتداء . فلما امتلأت من الفضائل والحيرات وما بلغ إليها من الإفاضة ، وكانت ذات فكر وتخيل ، فتفكر ت ثم تخيلت ، ثم نظرت ، فارادت أن تكون ذات في ونفيل ، ونفيل ، ونمي الكون فيم ميئة وتفضل ، وأن تكون رياسة ونكاسة ، وأن تكون مفيدة ، فبدا لها في ذلك التغيل الذي تمثيلة ، والبدأ السريان فيم والارتباط به من جسم العالم ، ومكنها الله تعالى من ذلك وجعله جسداً لها ، وأراها خيلاف ما ظئته ، فلما دارت أفلاكه وسارت أملاكه ، وز مرت كواكبه ، وبدت عبائبه ، أقبلت تُمشل فيه ما كان مُمشكلا فيها ، وغرجه من القوة إلى الفسل ، ومن المقول إلى المحسوس ، الشيء بعد الشيء ، ثم إن

جميع الموجودات وسائر المصنوعات ، لما بدت و و'جدت في العسالم وقع الاختلاف فيها والسؤال' عنها من جهة ثلاثة أنواع يحصرها جنس واحد. فأولُ ذلك الترتيب الأو لل المرتب كان في النفس أولاً بالقدوة والأمور العقلية المعقولة ، وهي صورة أعيسان بسائط المركبات والموجودات بالترتيب ؛ والثاني هي الأمور المحسوسة ثم البرهان يتتفي عياستها وبيين معانيها، ويعرف الناظر' فيها والسائل' عنها معرفة كيفيتها معقولة في غاية التجراد النفساني ، وكونها بعدها محسوسة في العالم الجسائي .

فأما تفصيل ذلك فتقول: أما الصورة المقلية فهي آثار العقل الكُلْتِي في النفس الكُلْتِي في النفس الكُلْتِي في النفس الكُلْتِي فقت أور مضيئة تحرُّم عن حَدّ الوصف بالعبارة الجسانية من حيث التركيب ، إذ كانت في غاية البساطة والتبريد ، إلى الأمور المحسوسة ، فهي صورة " في المُمَيُّولى تدركها الحواس" بالماشرة لها ، وتنعل منها مجاصة القوة فها .

وأما الأمور المنبرهنة فهي أشياء لا تُدرَك إلا بمواد العلم وصعة العقل ، وهي أمور يكون مبدؤها من أمور إلهية وأشفاص مَذَكية ، قضطر العثول إلى الإقرار بها والإذعان لصعتها والنسئك بمعرفتها ، كما بُسِّن في كتب بأطرافها ، ولا تدرك أقدارُها ، ولا ترى أقطارُها ، ولا يمكن درْيتها إلا مُدورُه ، بأي شكل الشياء لا يُعاط مُدورُه ، بأي شكل الشياء لا يُعاط كان أو سطحاً ، ولا يمكن درْيتها إلا كتابه : إن مقدار ظل أي نهاية ، حِسماً كان أو سطحاً ، أو نطحاً ، فإنه ، فيمكن أن يوجد منه دائماً ولا يغين أبداً . فهذه حركمة لا تدركها الحواس ولا تتصورها الأوهام البئلة من غير تعريف .

وقد تكام أُقليد س أيضًا في مقدَّمات كتابه عن البرهان وقال: إن البرهان مقدَّمات الحيمة على تحقيق الحبور.

فأما التمام فهو العلم بالمعلوم بجبيه ما ذكرنا . قال أُقليد ِس: وإنما التُّقطة

هي التي لا جُرُه لها ، والحتل هو طول بلا عَرْض ، وطرفا الحط نشطتان ، والحتلة المستقيم هو الموضوع في مقابلة كل واحدة من نشطانتي طرفيه على سَسْت واحد. فهذا يَدلُّ على أنَّ الشُّعلة وهمية لا تتعقق إلاَّ بالبرهان ، ولا تعرف إلاَّ بالجرة ، فقد تبين إذا أن الأمور المُبرهنة لا تُدر كها الحواس ولا تتصورها الأوهام ، ولكن البرهان الضروري والحبة القاطمة يضطران الممثل إلى الإقوار بها ، لأن البرهان ميزان العقل كما أن الكيل والوزن والذرّع ميزان الحواس ، فاعرف ما ذكرنا وتحقيق ما وصفنا ، وأدم فيه فكرك ، وأعيل رويتك ، فإنك بذلك تنال غرضك ، فتبلغ سُرادك وطلبتك .

## فصل في معرفة الأصوات الفلكية

فنقول: اعلم أن الأصوات هي الأعراض الحادثة من الجواهر ، والجواهر ، والجواهر ، والجواهر ، والجواهر ، جنسان ، فما علا ولكثف قبل : جواهر عليوية ، وما دفا وكثف قبل : جواهر مُنظية وأصوات هي أعراض لا يكون حدوثها إلا عن الجواهر ، وحدوثها لا يكون إلا من مُنحر ك يجركها قارة يطن الصوت ويتصل بجسم الحاضرين ، وقارة يُسكنها فيسكن الصوت . ولما كان ذلك كذلك وضح اللجمان على أن أصل الحركة هو النفس ، وأن الصوت منفعل من حركتها وسريان قواها في الأجسام .

ولما كانت الأفلاك دائرات ، والكواكب والنجوم منصركات ، وجب أن يكون لها أصوات ونفعات. ولما كانت مستوية في بظامها ، محفوظة عليها صووة أ قامها وكمالها ، وجب أن تكون حركاتها منفطة ، وأصواتها متصلة ، وأقسامها معتدلة ، ونفعاتها لذيذة ، وألحانها بديعة ، ومقالتُها تسبيعاً وتقديساً وتكبيرا وتهليلا تقرّح بها نفوس المستمين لها ، والحافشين بها من الملائكة والنفوس الي تقدم عليها ، وتصعد إليها . وتلك الحركات والأصوات هي مكيال الدهور والأزمان التي بها يُحكم على عالمها بالبقاء من حيث هي ، كما أن الأصوات اللذيذة والأطان المنطربة والنغمات الحسنة في عالم الأبدان تقرح بها نفوس السامعين لها ، وتحين إلى استاع ما كان اذبذاً منها ، وتشرّ بقربها ، وتنسلتي عنها الفهوم ، وينجلي عنها الهموم ، ويكون منها سكونات فاصلة بين تلك النغمات والحركات ، فتصير عند ذلك مكيالاً للزمان ، وذرعاً له ، وعاكمية خركات الأشخاص الفلكية ، والأصوات الملكية ، ومناسبة لما ، وعاكمية خركات الأشخاص الفلكية ، والأصوات الملكية ، ومناسبة لما ، عالم الكون والفساد ، فتذكرت بها عالم الأفلاك واذات النفوس التي هناك من فرعها . فشيحة الجنان وروضة الربحان ، وعلمت أنها في أحسن الأحوال ، وأطيب اللذات ، وأم الأطان ، وهي أطيب ، لأن تلك النفيات والأصوات تاليفاً ، وأجود مناسبات ، وأصغ ، وأمية والنفياً ، وأضع ، وأمية والنفياً ، وأضع ، وأمية والنفياً ، وأضع ، وأطيب ، لأن تلك أحسن ترتيباً ، وأصح حركانها أصح تاليفاً .

فإذا تخيلت النفوس الجزئية التي في عالم الكون والفساد ما في عالم الأفلاك، وتبكّنت حقيقة منا وصفنا ، تشو قت عند ذلك إلى الصعود إلى هنـاك ، والرسول إلى حظيرة الفلك وروضة الأنس.

ولما بان أنا أن الفلك طبيعة خامسة ، وأنها لبست بمُخالِفة لهذه الأجسام التي دون فلك القسر في كل الصفات ، وذلك أن منها مسا هو مثنيء كالناد وهي الكواكب، ومنها حقيل الوجه كوجه المرآة وهو جرم القسر ؛ ومنها ما يقبل النور والظائمة مثل المواه وهو فلك القسر وفلك عُطارد . وهذه كله أوصاف الأجسام الطبيعة ، تشاركها الأجسام الفلكية ، فقد بان بأن الفلك ، وإن كان طبيعة خاصة ، فليس بمُخالِف للأجسام الطبيعة في كل الصفات ، بل في بعض ون بعض ، وذلك أنه لبس مجسائه ولا بارد ، ولا الده ، ولا

وطنب ولا يابس ، بل هو صُلْب أشد مكابة من اليافوت ، وأشف من البياثور ، وأشف من البياثور ، وأمنك وعجملة البيائور ، وأمنك ويحملك وعجملة ويطين كا يطين النياض ، ويكون المفاته وأصواته مناسبات مؤتلفة ، وألحان موزونة كما بيتنا في وسالة الموسيق بأكثر من هذا البيان ، وأفضا عليه البوهان من صناعة العود وضَرّب الأوثار، وما يستحمله أهل هذه الصناعة من النسبة . وهي أصح نسبة تكون ، وأفضله ، لأنما نسبة ورحانية .

#### فصل

ثم اعلم أنه لو لم يحن لحركات أشغاص الأفلاك أصوات ونضات ، ولا للسلائكة كلام ولا تسبيح ولا تقديس ، فلبسوا هم إذا أحياه ، فهم أموات ، لأن الصدت بالموتى أو لى ، ولوبما احتك بعض الأحجار ببعض ء فيحدث من بينهما قدر ع في الهواه . ولو كان الفلك ومن فيه بغير كلام ولا صوت ولا نـُطتي ، لكان ما يكون تحته مُشاكيلاله ، وكان من يكون ساكناً بغير حركة .

ولما كان هذا من الأصل في البيداية ، وجب أن يكون ما تحته مُناسباً له لكن هر الأعلى زيادة عليه ، إذ كان هو الفاعل وهذا المنفعل ، وأيّهما الأولى بالشطق والحركة والتكلم والتسبيح والتكبير والتقديس والتهليسسل : أهل السماوات والأفلاك أم أهل الأرض من عالم الإنسان والحيوان والجادات? وأيّهما أولى بالسّع و الأبصار والأذهان والأفكار والحوال الواذكار واللم والمقل : أهل السماوات أم أهل الأرض ? فأهمل السماوات مم المسبّعون والعقل : أهل المنوات أم أهل الأرض ? فأهمل السماوات مم المسبّعون المستغفرون لمن في الأرض ، لا يمتشرون عن التسبيع ، ولا يسكتون عن التقديس بأطان طيّبة ونفعات لذيذة ألذ من نفعات الهيدان، ونتقر الأوتال والطنابير، ومُهاوته المراميد في الميادين الفسيعة والأنبوبات التائة. وإن تلك النفعات والقائم اليسطة التي همتاك سرور عالم الأدواح

ومَحلُ الأَشْبَاحِ التي فوق فلك الأفلاكِ التي جواهرُهـا أَشرفُ ۖ وأَلطفُ منَ ۗ جواهر عالم الأفلاك الذي هو عالم النقوس ودار ُ الحبوان ، التي تعسمُهـ كلُّه رَوح ورمجان في درجات الجنان . ولذلك صارت النفوس الجزئية التي في عالم الكون والفساد ، إذا سمعت الأصوات الطبية والنفمات الذيذة ، مثل قراءة الإنجيل ، وتبلاوة الفرآن ، وألحان الداوديَّة ، وألحـان القـُرُّاء في المجالس ، تذكرت رسومَ الأَفلاك ، ومحلَّ السماوات ، وتشوقت إلى ما هناك. ولذلك قالت الحكماء: إن الموجودات والمعلومات هن التي تحاكي أحوال الموجودات الأُولى التي هي عِللٌ لها . وقولُهم إن الأَشْفَاصُ الفلكيَّةُ عِللُ وَآلاتُ لهذه الأَسْخَاصِ التي في عالم الكون والفساد ، وإن حركات تلك علة ﴿ لحركات هذه، وحركات هذه تحاكي حركات تلك؛ فواجب أن تكون أصوات هذه ونفياتها تحاكى ما هو علة" لها ، كمحاكاة الصبيان أصوات كالمثهم وأمهاتهم وحركاتهم في لعبهم، فإنهم مجاكون أفعال الآباء والأمهات. وهكذا التلامذة محاكون أفعال الأستادين . وأكثرُ العقلاء والعلماء من الناس يعلمون أن الأشخاص الفلكية وحركاتها المنتظمة وأصواتها الموزونة على النِّسبة الفاضلة ، متقدُّمة ُ الوجود على الحيوانات التي تحت فلك القمر ، وحركاتها علة " لحركات هذه ؛ وأن عالم النفرس مُتقدَّمُ الوجود على عالمَم الأجسام كما بيُّنا في رسالة المبادى، العقلية . ولما وُسُجِد في عالم الكوّون والفساد حركات وأجسام ُ دُوات ُ أَصوات وحموانات ناطقة ، دل على ذلك أن في عالم السباوات أشفاصاً ناطقات ولطائف متحركة ، وأن لتلك الحركات نغمات متناسبات مُقرِّحة لنفوسها ، ومُشوَّقة لهـــا إلى فرقها ، كما يوجد في طباع الصبيان اشتباقٌ إلى أحوال الآباء والأمهات ، وفي طباع المتعلمين والتلامذة اشتياق" إلى أحوال الأستاذين ، وفي طباع الجنود والحدُّم اشتباق إلى أحوال الملوك والرؤساء ؛ وفي طباع العقلاء والفضلاء اسْتياق" إلى أحوال الملائكة وتـَشبُّه " بهم ، كما قيل في حد الفلسفة إنها تـَشبُّه " مالإله عمس طاقة الإنسان .

وقد قبل إن فيناغنُورس سمع بصفاء جوهره وذكاه قلمه نعمات حركات الأفلاك ، وأصوات حركات الكواكب ، واستغرج بجبُودة فيكره أصوات نغمات الموسيقى وأوضاع ألحائها المُطربة ، وهو أول من تكلم في هذا العِلم، وخبُر عن هــذا السر من الحكساء ، ثم نيقوماض وبطليموس وأقليدس وغيرهم من الحكماء قصرٌ قوا في ذلك وأتقنوا كما ينبغي .

وقد ذكرنا في هدا المعنى واستقصينا البيان بإفامة الدلالة عليه في رسالة الموسيقى ، فقد بان بما ذكرنا ونحقق بما وصفنا أن السباوات عامرة بأهلها مسكونة ، ولسكانها أصوات وننمات ، والأصوات والنمسات والحركات ، التي هي أعراض تحدث من حركات الأجسام الحيوانية وغير الحيوانية ، إنما تظهر وتبرز مجسب بروز تلك الأصوات في ذلك العالم .

وهكذا أيضاً تنبع منه الحركات الجرثية تلك الحركات الكلية . وهذه حركات ناقصة ، وتلك حركات كاملة . وهذه حركات فانية ، وتلك حركات باقية صافحة . وتلك الحركات والأصوات والنضات كلها مفهومة ، وهذه غير مفهومة ، وتلك مستونة ، وهذه غير مستوية .

والعبائة في ذلك صفاء هَيُولى تلك ، و كدر هَيُولى هذه . وهيولى هذه انتهائية ، فاسدة ، وتلك بافية صالحة . وتلك الحركات مكابل الدهور النفسانية ، وهذه مكابل الأوقات الزمانية . وهذه مركبة ، وتلك بسيطة . وهذه فيها اختلاف وتغيير ، والنفسات اللذيذة والمخسوب ، والنفسات اللذيذة والأصوات الطبية في هذا العالم قلبلة الوجود ، معدومة على الحال الأكثر ، يتخصص بها الملوك والكبار ، ويتنافسون فيها ، ويكثر غير المخصوص بها لشرفها وجلالتها في النفوس . ولذلك صارت النفوس الجزئية إلما سمعت نغمة طبية وصوتاً حسناً ننجذب إليه وتصيو نحوه ، وتنتصت إليه أساعها لقلته وكثرة أضداده من الأصوات المنتكرة ، وهكذا ميلها إلى الصورة الحسنة والأشخاص المليحة لتلتها وكثرة أضداده المنافية المناف

فيها ، محبوبة" لكثرة الثنافس فيها ، وثقلة وجودها .

فأما ذلك العُلويُّ فكله رُوح وربيان ، ونضات لذيذة وألحان طبية ، وصور حيان ، وهو مسكن الحمُور والرلدان ، وسرور وغير معرَّى من الشوائب المُسْفَقة والأخلاق المرحِشة . فلذلك قبل إنه لا يصل إلى هناك الأمن صنت أفصاله وزَّكت أعاله ، فيكون ذلك مُسْناً له على الارتقاء إلى هناك ، واللَّماق بذلك العالم الفاضل الشريف الكامل . ولذلك قبل حُسنُ الصوت زيادة " في الزرق ، وقبل ساحة الصوت نصف الزمانية .

#### فصل

ثم اعلم أن من لدن فلك المعيط إلى منتهى فلك القدر أصواناً مرتنعة وأطاناً ممطربة ، ونغمات لذيذة ، ولهم التعقيقة ، وحركات مؤتلفة فاطقة كلم المتسبيح والتهليل والتحميد . فقيد بان لك بهيذا الوصف معرفة الأصوات الأرضية والحركات السباوية . وسنذكر بعد ذلك الأصوات الأرضية واللغمات السُفلية .

# فصل في معرفة أصول الأصوات الأرضية

فنقول: اعلم أن أصل الأصوات هو ما حدث من تصادم الأجرام وسركات الأجسام. والصوت قرع مجدات من الهواء إذا صدمت الأجسام ، وسمركات الأجسام ، بعضًا بعضًا ، فتحدث بين تنينك الجسين حركة عرضة تسمى صوتاً ، بأي حركة تحركت ، ولأي جسم صدمت ، ومن أي شيء كانت . وهذه الأصوات تنقسم قسين : حوانية وغير حيوانية . والحيوانية تنقسم أقساماً وتنفرق أجناساً على حسب اختلاف الحيوان في أجناسها وتباينها في أصواتها .

وسناتي على بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. والأصوات التي هي غير حيوانية أيضاً تنقسم قسمين وترجد في نوعين ، وذلك أنها طبيعية وآلية . فالطبيعية كالجمادات، والربيح والمابرق وكصوت الأجمام التي لا أدواح فيها كالجمادات، ومثل صوت الحديد والحجر والحشب وما أشبه ذلك . والآلية هي الأجمام الصناعية كصوت الطبسل والبوق والزشر والوتر والمناقر . وجميع هذه ، طبيعية وآلية ، لا مجدت فيها صوت ولا يُسمع لها حركة للا من تصادم بعضها ببعض ، والمتزاج بعضها ببعض . فإنه لولا أن الوام ينقغ في الناي ، والمغنى مجر ك الوتر ، والناقر ينتثر الحجر ، لم يوجد لذلك صوت ولا يُسمع له حس .

وأما أصوات الرعد فقد قالت الحَسَنُريَّة ' إنه للمُلَكُ يِزَجُر السَّجَابِ ويسوقه ويفرَّنه بيناً وشالاً، وإن الملائكة عن بينه وشاله يسبَّعون بتسبيعه ويسكنون بسكوته . سبحانك هذا بُهتان عظم ، فلم يكن عند علماء هذه الطائفة الحَسُوبة أكثرُ من هذا العمى ببصيرتهم وقبلة عقلهم وقام جَهالتهم .

وقدال غيرهم بمن يدّعي معرفة علم الهيئة لمنه بجدث من تصادم السّعاب واصطكاك الغيوم . وهذا خطأ لأن السيماب جسم منعقد من البُغار يتصاعد من الأرض لطيفاً ، ثم يتكاثف من التئام بعضه إلى بعض ، وهو جسم لا صوت له .

وقــال آخرون هو الربح بخر'ق السحاب ، والربح إذا خر″ق السحاب ، فر″قه وقطـّمه ، ولم مجد'ث من بينهـا صوت.

بقي القول في الصواب ، وهو أن يُطلُمُ البخارُ بلطافته ، حتى يتعلق في عِنان الهواء ، وهو على ضَرْبين رَطب ويابس . فإذا اجتمعا وتكاثفا امتزجا وتعاقداء فعُمْدِ البخارُ الرطب مع البخار الياس بقرة كثافته وشدة رطوبته،

الحشوية : طائفة اسلامية تمسكوا بالغلواهر وذهبوا إلى التجسم وغيره .

ولا يكون له منفذ إلا بشدة شديدة ، فيجتمع بقوته ومخترق الهواء بلطافته ، فيحد ثن منه ذلك الصوت على قدر كثرته وقلته. وربا طلب المُلُو فلم يكن له منفذ ، فانمكس البخار البابس ، فطلب السُفل ، فقدح ناراً أو مجد ث منه صوت هائل ، وهو الذي يسمى الصاعقة ، كما مجد ث من الزق المنفوخ ، إذا وقع عليه حجر ثقيل من شاهق ، وشقه وخرج منه الهواء الذي كان فيه بقرب تلك البُقة ، وربا يتحول ذلك البخار فيصير ريحاً بدور في جَوف الشيحاب ، ويطلب الحروج منه ، ويُسبَع له دوي وقرقرة كما يُسمّع من أجواف المنيوان والإنسان من الربح التي غد ثن في الجوف من جهة المأكول الذي يحدث فيه .

#### فصل

ثم اعلم أنه ، لولا العنابة الإلهنة والسياسة الرئانية ورحمة الله تعالى بخلقه ووافت بعباده بأن جعل كرة النسيم عالمية عن كرة السيعاب ، سرتفعة بعيدة من الأرض بمقدار الحاجية ، وجعل من شأن السيعاب أنه إذا انخرق طلب الصعود إلى فوق، ومن شأن قرع الهواء إذا حدث أن تكون حركته إلى فوق ، ولولا ذلك ، لكانت أصوات الوعد ولمحان البرق تضر بمسامع الحيوان وأبصارها ، ولأهلكنها كما يكون ذلك في بعض الأحايين . وذلك أن السيحاب إذا تزاحم ودفع بعض بعض بعض عنى ينضغط فينتقل من قرب الأرض، وتحدث منه الرعود ، وتتخرق الشعب من أسفل ، فيحدث من ذلك قدع في المواء ، وتدائم من منسطة في الأرض، فيكون من ذلك صوت ها أل يسمى صاعقة ، وتدائم من منسلم المحدود لأنها نار لطيفة . وأما الأجسام المحدة لأنها نار لطيفة . وأما الأجسام المحلة فإنها

47 \*\* 7\*\*

قلَّ ما تقعل فيها ، وقد ذكرنا طرَّفاً من هذا في رسالة الآثار العُلُوبة ، ولولا خروجنا عبًا له قصدنا ، لشرحنا ذلك شرحاً تاشاً كاملًا .

ثم اعلم أنه كما لا يجوز في العقل أن يكون حيوان الأ من مُساسَّة أسباب أو نكاح أجسام ، كذلك لا توجد الأصوات إلاَّ في الأجسام ، ولا تصو"ت الأجسام إلاَّ بحركات .

ثم إن الأصوات أعراض حادثة ، والجواهر أجسام حاملة لها ، فإن زعم زاعم " أو اعترض معترض، فقال إنه قد نوجد أصوات في غير أجسام ومن غير حركات الأجسام ، وذلك أنه إذا تكلم مُتكلمٌ في سَفح جبل، أو صاح في قمر بئر أو نهر، أجابه مجيب مثل كلامه، يسمع المتكلَّم ُ جوابه من غير جسم ولا حِرَاةَ جِسم . وقد يُوى أيضاً حيوان يتكو"ن من غير نبتاج ولا نكاح مثل دود الحل" وسُوس التمر وما يتكو"ن من العُفونات ومن النَّداوات وما أشبه ذلك ، فليعلم هذا المعترض وهذا القائل أنه ليس القول كما زعم ، فإنه جاهل" بهذه الأشياء وبهذه الأسباب الموجبة لحدوثها منهما وكونها عنهما ، فعُلَيْط فيما رأى من موجوداتها، وكان قلبل المعرفة بمعلوماتها، وإنه لما سمع الصوت من الجبل والبئر، ظنَّ بأنه أجابه بجوابه ورد عليه بكلامه إما من حيوان لا يراه تخيُّل من لا عقلَ له ولا معرفة عنده . فالصوت الذي يسمعه إنما هو صوته والحركة التي بدت منه في المواء، وذلك أنه صاح في سَفَح الجبل وقَــَعر البش إلى جانب الحائط، فغرج من جَوف المنكلم شُكُلُ كُرُ وَيُّ ونقشٌ عرضيُّ يأخذه الهواء إلى أن يؤدّيه إلى ذلك الموضع ، فيصادفه ما يمتعه من النفوذ والانتشار ، فيرتد راجعاً ، فنُسبَع منه ذلك الصوت وهو الصَّدى ، وسنأتي على شرح ذلك كما ينبغي في موضعه . واعم أن الأصول في أصوات ذوات الأصوات أن معرفتها تكون بمعرقة الطبائع الأربع السبي هي الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوسة ، والأركان الأربعة المعلومة ، وكيفيّة استحالة بعضها إلى بعض، وامتزاج بعضها ببعض في الأزمان والأماكن، وما مجد ث منها في البيقاع والمعادن. فمن مجت عن ذلك بفكره ونافذ بصيرته وجودة تأمله وثاقب نظره ، علم أن الأركان الأربعة لما حيات أدبع من الشرق والنوب والشال والجنوب. ولهذه الجهات أوتاد أربعة وهي الطالع ، والقارب ، ووتد تحق الأرض ، ووتد وسط السماء . وهذه الأسباب الأربعة ممثلة على حدود أربعة ترجع الى سبب واحد . ولمدنة الحدود أقوام إذا سألتهم عنها عرقوك، وإذا قصدتهم أرشدوك، وإذا قصدتهم أرشدوك، وإن الكائنات التي هي من استحالة هذه الأركان أربعة أنواع :

فينهـا حوادث الجو ، والتغيّرات الهوائية ، والكائنات منها مثل الوياح والأمطار والرعد والبرق والناج والهالات ِ والشّهُبُ وذوات ِ الأذناب واحمرار الشقق والنيران الحادثة في الأفق .

ومنها الكائنات التي في باطن الأرض كالبُخار المعتقين هناك ، والهواء المنتصر، وما مجدت من الزلازل والرَّجَفات والحَسَف والهدّات، وما قد أحكمته الطبيمة في باطن الأرض ، وأَسْفَنته ببغارها وطبخته بنارها من مائع وجامد وكاثر وفاسد، مثل معادن الذهب والفقة والنُّعاس والحديد والرصاص والزيبق والكيريت والنَّعُط والملع والشبّ والزاج وسائر المعديّات الذائبة والجامدة . وهذا علم معرفة كثيرة الفائدة . وقد ذكرةا طرّغاً في رسالة المعادن .

ومنها الكائنات ُ على وجه الأرض التي تستّى النــامية ، وهي على ضربين : نام بالقوة وهو سائر النبات، ونام بالحياة وهو جميع الحيوان. وكون جميع الحيوان عـلى ضربين « نِتاج وتكوبن » فالنتاج من ماسَّة الأجسام الحيوانية بعضها لبعض ، وقد ذكرنا في رسالة الحيوانات المتكوَّن منها بغير ماسَّـة ما هو من امتزاج الطبائع بعضها ببعض، وهو النكاح الأول وهو الأصل. فإذا المتزَّجْتُ الطَّالُعُ ونَكُمَّتُ بَعْضُهُا بَعْضًا نَكَاحًا طَبِيمًا ۚ ، أَخْذَتُ القوَّةُ ۗ المنفعلة عن القو"ة الفاعلة بمقدار هَبُولي ذلك المكان ، وما في هيشات ذلك الزمان بما يُسهُل قَبُلُولُه ، فيحدث من بينهسا حيوان . والدليل عـلى ذلك أن ما فيه طبعة واحدة لا مجدَّثُ منه حبوان ، وسائرُ الأجسام الصلبة لا يوجدُ فيها حبوان لامتناع الهواء أن يتفلُّلها . وكلُّ مكان لا يدخمله الهواء لا يوجَّد فيه حيوان ، ولمفنا الهواة يجمع بين قدُرى الطبائع ويؤلُّف بينها وبجر"كها حركة الاختيلاط والإمتزاج، ويُكسيبها النَّداوة والعفونة والتعليلُ والتركيب، ويُكو"ن الحرارة فسَلقَمُ ذلك المكانُ ويقبَسلُ العقونة من الهواء، فنتمد الطبيعة بالطبيعة وتختلط القو" تان فيكون الشَّغار' الحار الباس كالذُّكر ، والبارد' الرُّطبُ كَالأَنشَى ، واجتاعُهما كالنُّكام ، فيتعدُّث من بينهما حيوان . وقسه ذكر الله تعمالي ذلك في القرآن إذ يقول : ﴿ وأُدسَلنَا الرَّبَاحِ لُوافِّع ﴾ الرياحُ هاهنا فاعلة " ، والأصل ُ في هذه الكلمة موضوعها في اللغة العربية على ما أجمع عليه النُّحويُّون مَلاقعه \* فيصير هاهنا على القلب والتبديل . والعرب تُقلبُ الشيء إلى الشيء، وتُبدِل وتُنقد م إذا كان المعنى مفهوماً ، وكان المُنظاطَّبُ به يفهم من المخاطب. والدليل على أنها مكاقع ُ قولهم في اللغة القبعت الأرض ُ والسَّخلة فهي لاقعة " ، والجبع لواقع ، فجعل لفظة الناعل هاهنا لفظة المفعول على القلب كما قال تعالى : ﴿ مَاهُ دَافَـقَ ﴾ وإنما هو مدفوق ؛ لأن الرباعيُّ الذي أسم الغاعل منه مُفعِل والثلاثيُّ الذي اسم المفعول منه فعيل ، وقد يكون الفعيلُ مرَّة " للضاعل ومرَّة " للمفعول ، والمعنى بدُّل " عليسه ، "كقولك : قتيل"

١ ألمالاقم ؛ النحول التي تلفع الاتاث ، وإحدها مُنفع .

وجريح وصريسع ، إذا أردت المعمول ، وكريم ورحيم وعليم ، إذا أردت الفاعل .

و كذلك تجدها في حُكم الطبيعة أن الرباح هي المُلقيعة الشجرة وغيرها ، فقد تبين إذا كف يكون ذلك من المُمازَجة والاختالاط ، وبطال أن يكون من غير ماذجة . وقولنا نكاحاً طبيعياً إما هو على المجازيعي به المتزاج الطبائع بعضها ببعض . فقد أَهنا الدليل على أنه لا حيوان إلاَّ من نكاح ، ولا صوت عرضي إلاَّ من جوهر ، ثم نرجع إلى الأَصل في الأَصل .

#### فصل

ثم اعلم أن الأصرات على ضربين: مفهومة وغير مفهومة . فالمفهومة هي الأصوات الحيوانية ، وغير المفهومة أصوات سائر الأجسام متسل الحبو والمدرا وسائر المستلفة المستنبات. والحيوانات أيضاً على ضربين: منطقة وغير منطقة . ففير المنطقة ، وهي نفيات تسمّى أصواتاً ولا تسمى منطقة لأي كون إلا في صوت يحر بحر من خرج يمكن تقطيم بالحروف التي إذا خرجت عن صفة الحروف ، أمكن المسان الصحيح نظمها وترتيبها ووزنها ، فتخرج مفهومة باللغة المتاركة بين أهلها ، فيكون بذلك النطق الأمر والنهي والأخذ والإعطاء والبيع والتراء والتوكيل وما شاكل ذلك من الأمور المخصوصة بالإنسان .

ِ فَأَمَا يَخَارِجِهَا مِنْ سَائْرُ الحِيوَانَ فَإِنَّهَا مِنَ الرَّئَةُ إِلَى الصَّدَرِ ، ثُمُ إِلَى الحُلق ،

١ المدر : تعلم العلين اليابس .

ثم إلى الفم ، ثم يخرُم من الفم شكلُ على قدّو عظمَ الحيوان وقوة رئسه وسَمَة شَدِقهِ ، وكلما اتسع الحُلقوم وانفرج الفَكانِ وعَظَمْتَ الرئمة ، زاد صوتُ ذلك الحيوان على قدر قوته وضَعَه .

وأما الأصوات الحادثة من الحيوان الذي لا وثة له مثل الزنابير والجنادب والصّرصَر والجندجُدا وما أشبه ذلك من الحيوانات ، فإنـه يستقبل الهواء المتما عَناصَه ، واتحاً فاه ، ويصدم الهواء ، فيحدث منه طنين وونين يشبه صوتاً .

وأما الحيوان الأخرس كالحيات والديدان ومــا بجري هــذا المـّـجرى ، فإنه لا رئة له ، وما لا رئة له لا صوت له .

وأما الحبوان الإنسيّ فأصواته على نوعين : دالتّ وغير دالة . فأما غميرُ الدالتّ فهي صوتُ لا هيجاه له ولا ينقطع بجروف مُسْسِّرة يفهم منها شيء مثل البكاء والضعك والسُّمال والأنين وما أشبه ذلك . وأما الدالة فهي كالكلام والأفاويل التي لها هجاء في أي لغة كانت وبأي لفظ قيلت .

وكل هذه الأصوات مقهومها وغير مفهومها ، حيوانها وغير حيوانها ، إنما هي قرع مجدات في الهواء من تصادم الأجرام وعَصْر حُلقرم الحبوان . وذلك أن الهواء ، لشدة لطافته وصفاه جوهره وسُرعة حركة أجزائه ، يتخلّلُ الأجسام كلها ويسري فيها ويصل إليها ويحراك بعضها إلى بعض . فإذا صدم جسم "جسما ، انسل" ذلك الهواء من بينهما ، وتدافع وتمراج إلى جميع الجهات ، وحدث من حركه شتكل "كروي يتسع كما تتسع التارووة من نفخ الزجاج . وكلما اتسع ذلك الشكل ، عُمّلت قوة ذلك الصوت إلى أن يسكن . ومثال ذلك إذا رميت في الماء الهادى ، الواقف في مكان واسع ، حجراً ، فيحدث في ذلك الله دائرة "من موضع وقدّم الحجر ، فلا تزال

١ الجدجد : طويشر شبه الجراد .

تتسع فرق سطح الماء وتتبوع إلى سائر الجمات . وكلما اتسعت ضعفت حركتها حتى تتلامى و تدهب . فين كان حاضراً في ذلك الموضع أو بالقرب منه من الحيوان ، سبع ذلك الصوت ، فبلغ ذلك التبوع الذي جرى في الهواء إلى مسامعه ودخل صباخه ، وتحر الله الحياه المستقر في عمتى الأذنين عبب القوة السامعة بذلك التبوع و الحركة التي تنتهي إلى مؤخر الدماغ ، ثم يقف فلا يكون له مخرج ، فيؤديه إلى الدماغ ، ثم يقديه الدماغ ، الخلب من هذه الحاسة ما أدته إليه من ذلك الحادث . فإن كان صوت ممهوماً يدل على معنى ، ترجهت المرفة بذلك ؛ وبأن كان غير مفهوم ، فإنه لا بد أن يستدل على معنى ، ترجهت المرفة بذلك ؛ وبأن كان غير مفهوم ، فإنه لا بد أن يستدل على ذلك الصوت ، ومن أي جوهر حدث ، وعن أي حركة عرض ، وهو يستدل على ذلك من ماهية الصوت وكيفية التبوج والقرع والحركة الواصلة إلى حاسة السبع . ومثال ذلك طنين الطاس، خدث من قرع شيه آخر أصابه ، إما من جهة حيوان أو حدوث شيء وقع عليه من غير قصد ولا تصد .

وكذلك صوت الحديد والذهب والففة وغير ذلك ، فإن أصواتها إذا حدثت تكون مختلفة "بحسب اختلاف جواهرها ، وتبايئن طباعها من الصلابة والرخاوة واللين والبيوسة . ومثالما في ذلك مثال أصوات الحيوانات ، فكلما كان في نفسه أمثل ورثته أقوى ، كان صوته أعظم وأبعد مسافة " في الهواء لشدة حركته .

و كذلك ما كان من الجواهر المدنية أشد طابة وأكثر يُبوسة ، كان أرفع طنبناً وأشد تصويتاً . فإذا اتفق أن يكون مصنوعاً لذلك والقصد منه النصويت والطنين مثل الجلاجل والطرَّجَهادات المصون التي تستعمل

١ الطرجارات ؛ جمع طرجارة ، وهي شبه كأس يشرب فيها .

على الاسوال والتغور ، فإن أحواتها وطنينها يمكن في الهواء على قدر انساع لله الأواني وضقها . وصوت النحاس خفيف صاف ليبسه وصلابته وقواة الحرارة فيه . ولا يمكن أن تشخذ من الرصاص آلة الطنين والتصويت كا يُشخذ من النّجاس . والحديد إذا خالط النجاس كان له أيضاً تصويت وطنين ليو، وهو معتدل الحرارة لين الطبيعة قد تساوت فيه أجزاء طبائعه . والفقة دون ذلك وهي أشف من لين الطبيعة قد تساوت فيه أجزاء طبائعه . والفقة دون ذلك وهي أشف من الذهب وأحسن صوتاً منه إذا نقرت . كذلك الرَّحاص لا صوت له كصوت النّجاس والحديد، وذلك لفلة الأَجزاء الأرضة عليه و كافة جسه . وصوته يُشاكِلُ صوت الحجر وما بينها . وعلى هذا المثال وحيد منطق الإنسان على الاعتدال ، لا بالجهر الحارج عن الحد كصوت الأسد وصهبل القرس ونهي الحماد وما شاكل ذلك ، ولا صامت كصوت السك ، ولا خفف

ومن أداد أن يكون له صوت طويل يمكث في الهواء ، فليتعمد ذلك ويجتهد في جمع الهواء ، حتى يكون إدسالُه بجسب منا اجتمع فيمه فيدوك يذلك ما يريد ، وإن تأذى وتألم . وإنحا كان صوته متوسطاً لتوسط طبائمه واعتدالها ، مثل ما اعتدات طبيعة الذهب ، وكان أشرف الجواهر الذائبة بالنار . وكذلك الإنسان أشرف الحيوانات المتحركة بالحياة .

١ الساج : شجر هندي عظم .

عليه من طبيعته . ومجسب قوته يكون اتصالُ ذلك الحادث في الهواه بمسامع الحيوان من الإنسان وغيره . فالإنسان إذا سبع صوت الحشب والحديد والماء والربح أمكنه أن يُغضِر عن صوت كل واحد منها وبنسبه إلى مساحدت عنه وخرج منه . والحيوان لا يعرف ذلك ولا يمكنه أن يعبّر عنه ويُفصّل كما عبر الإنسان بقو"ة النُّعلق والبيان عما سمع . وجهذا فضل الإنسان على غيره من الحيوان . وكذلك يجري حاله في حاسة السبع ، فإنه من جهة الهواء يتصل به ذلك ، ويخبر عن كل رائحة بما هي به ، وينسبها إلى الذي فاحت منه . وكذلك يُخبر عن حاسة اللبس إذا لمست الأجسام وعرقت الحاسة أما كان رطباً وبابساً ، وحاراً وبارداً ، وليناً وخشناً ، وما شاكل ذلك . وأما حاسة البصر فإنما تحتاج في معرفة محسوساتها إلى حواس أخر ، لأنها ربا كذبتها محسوساتها مثل ما ترى الكبير صغيراً ، لبعد ما بينها وبينه من المسافة ، والصغير كبيراً في الأرض الواسعة ، والمستوي معوجاً كليجذاف في الماء وما شاكل ذلك .

#### فصل

ثم اعلم أن منتهى كل حاسة إلى القلب مقرُّها ، وعنده مَوثِلُكُما ، ولكل حاسة بحسوسة تعرض لسواها . حاسة بحسوسة تعرض لسواها . فالبصر محتص بالنظر ، والأذن مختصة بالسبع ، واللم مختص بالذوق، والأنف مختص بالثم . وكل حاسة من هذه الحواس تؤدي بحسوساتها إلى القلب ، ويكل حاسة من هذه الحواس تؤدي بحسوساتها إلى القلب ، ويكلهم منها حاسة القلب .

ثم إن قوة حاسة القلب إذا أدركت من الحواس شيئًا وقبَــِلته منهــا ، أدُّته إلى العقل ليدركه . ولولا قوة حاسة القلب ، لبطلت هذه الحواس ، كما

أن الأكسّبة الذي يولد كذلك لا 'يمكنه أن يتصور الساء ولا موضعتها من الجهات ، لأنه لم ير جهة فتؤدّيها الحاسة الناظرة إلى حياسة القلب المناسبة لها ، لأن حاسة البحر تؤدي آثار محسوساتها إلى قوة عاقلة مناسبة لها ، حافظة لما يؤدّى إليها . ولذلك قال تمالى : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ، وقد بيّنا في رسالة الحاس والمحسوس شبئاً من هذا الشرح .

ثم اعلم أن النلب في الجسد مُصورٌ على صورة الإنسان ، ولذلك صال أفضل الأعضاء التي في أجسام الحيوان ، وذلك أن له بصيرة "يُبصر بها ما غاب من حاسة النظر من خسارج ، وله مسامع يُدوك بها الأصوات ويؤدي إلى حاسة السمع ما يُدوك بها ، وله حاسة اللس فهو يتشرّ ألى كسوساتها إذا فقدها ، مثل ما يشتاق العاشق عناق معشوفه والتزامه .

وكذلك الأكمه لا يتصور بقلبه صور الأشياء ، لأن حاسة البصر لم تؤد للى الحاسة المختصة بالقلب شيئاً ، فتبقى تلك الحاسة فارغة معطئة ، مغلكة اللب ، لا يطرقه العلاق فيكون لها به معرفة . ولكل حاسة من هذه الحواس مدر كات بالذات ومدر كات بالمرض وهي لا 'تخطى، في المدر كات بالمرض . مثال ذلك البصر فإن المنبصرات له بالذات هي الأنوار والضياء والطئلم . فأما إدراكها الأوان فإن ذلك بتوسط النور والفياء . وأما سائر الأجسام وسطوحها وأشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركاتها فهي بتوسط الألوان ، لأن كل جسم لا لون له لا يُرى ولا يُدرك البئة . والمحسوسات التي له بالذات لا واسطة بينها وبينه في إدراكها ، لأن لا يحتاج البصر في إدراك الظبة أيضاً ، وصار بينه وبين النظر إلى الألوان واسطة "واحدة وهي النور ، وصار بينه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة واحدة وهي النور ، وصار بينه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة واحدة وهي النور ، وصار بينه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة واحدة وهي النور ، وصار بينه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة واحدة وهي النور ، وصار بينه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة والمياها والمناه المناه وبين إدراكها وبين النظر إلى الألوان واسطة والمناه والمناه المؤلفة أيضاً ، وصار المناه وبين النظر إلى الألوان واسطة والمناه والمناه والمناه وبين النظر إلى الألوان واسطة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وبين النظر إلى الألوان واسطة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمن

١ الأكمه : الاعمى من الولادة .

كيفية الأجسام وأسابتها النور' والألوان'. وكلما كثرت الوسائط' بينه وبين النظر ، كان الحظأ فيه أكثر ، واحتاجت العاسة' فيه إلى دليل آخر بحقتى نظركا ويُصدق خبرها . من ذلك السراب' فإنه آخيذ" من لون الماء بياض، ومن النفياء إشراقه ، فعار فيه النظر' وحال البُعد فيا بين النظر وبينه عن الحائم عليه با هو به ، فظنه ماة ، فلما جاءه لم يجده شيئاً ؛ وكالمجذاف الذي هو غائص في الماء ، فإن البصر لا يُدرك إلا مُمْوجاً ، لأنه قد زاد فيا بينه وبينه واسطة "أخرى وهي الماء ، وكذلك ما يكون في الماء من الأشباء، فإن البسائط في به . وكذلك مال الشيء البعد فإن الوسائط بينه وبين البصر كذيرة" وهي الضياء والهواء ، وكلما بعد ازداد في الصغر والتلائمي في البحر إلى أن يغيب .

وأما حاسة السمع فإنها لا تتكذب وقلما تنفطى ، وذلك لأنه ليس بينها وبين محسوسانها إلا واسطة "واحدة وهي الهواه ، وإنما يكون خطؤها بحسب غلظ المواه ورفتيه ، وذلك أنه ربما كانت الربح عاصفة "والهواة منحركاً مركة شديدة ، فيصو"ت المصر"ت في مكان قريب من المسامع ، فلا يسمع من شدة حركة الهواه وهيجانه ، فتكون حركة ذلك الصوت يسيرة في شدة حركة الهواه وهيجانه ، فيضمف عن الوصول إلى الحاسة السامعة . وإذا كان حركة الهواء ساكناً ، وصل ذلك الصوت إلى الحاسة ، إذا كان في مكان يمكن أن يتصل به ذلك التمو"ج والحركة الحادثة ، في المواه . فأما إذا كانت المسافة بعيدة فإنا لا تدركه وتتلامي تلك الحركة ، وتنفذه قبل وصولها إليها .

وهكذا عامة الشم فإنها تُدرِك من ذلك بجسب غلظ المـواء ورقته وسكونه وسركته ، وذلك أنه إذاكان المواء غليظاً فإنه قل ما تجد الروائيح في الجهات وقل ما تسري فيه . وإذاكان صافياً رقيقاً والمسافة قريبة ، فإنها تتصل بشام الحاضرين، وإذا بعدت تقرقت تلك الروائح في ألجهات ولم بُدراك شيء منها . وأما فحبُول الهراء للأصوات والروائح فإني أشرحه لك بعون الله.

ثم اعلم أن جميع الجواهر تختلف في أنواعها وتنبابن في عناصرها وتركيبها، وكلُّ جوهر هيُدُولاني بكون ألطف جوهرا وأشدُّ روحانية وأعم خاصية، وإنه يكون التبول الصورة وحَمل الأعراض أسرع انفمالاً وأسهل قمبولاً من غيره. مثال ذلك المله العذب لما كأن ألطف جوهراً من الماء المالح وأصنى، صار لقبول الطشّعوم والأصباغ أكثر قبولاً . ولا بد أنه للحيدوان أكثرُ المتزاجاً ومخالطة وأكثرُ نقعاً وصلاحاً ، وبذلك صار حياة الأجسام ومادة، الحيوان .

وهكذا لما كان الضياء ألطنف من الهواء، صار قسَوله الألوانَ والأشكالَ أسرعَ انفعالاً ، وأشد روحانية وبساطة ، وألطفَّ سرَياناً .

و كذلك جوهر النس ألطف وأشد وصانية من جوهر النور والضاء ، والدليل على ذلك قبر له وسوم سار المصوسات والمعقولات جميعها، فلهانين السلتين صار الإنسان يقدر بالقوة المشخيلة أن يتغيل ويتوهم ما لا يكدر عليه بالقوى الحاسة ، لأن هذه روحانية وتلك جسانية "، ولأنها تشدرك سار حسوساتها في الجواهر الجسانية من خارج ، والقوة المنجيلة أنما تتخيلها وتتصورها في ذاتها . والدليل على ما قلنا أفعال الصناع البشريين. وذلك أن كل صانع ببتدى، ويفكر وينخيل ويتصور في وهبه صورة "مصوعة بلاحاجة في مكان ما، في زمان ما ، فيتصور وفيها ما كان متصوراً في ذاته بأدوات ما وحركات ما . وذلك أن كل حيوان لا يبصر، فهو لا يتغيل الألوان العرضية ولا يتضور ولا يتغيل الألوان العرضية ولا يتوهم المراقبية ولا يتوهم الما المواس، ولا يتوهم الألفاظ المنطقة . فأما الإنسان الصحيح التركيب، السالم الحواس، والذيت كا كان يفهم الكلامة ورف . والغرض .

من الكلام تأدية المعنى وكل كلام لا معنى له فلا فائدة السامع منه والمتكلم به . وكل معنى لا يمكن أن يُعبَّر عنه بلغظ ما في لفـة ما ، فلا سبيلَ إلى معرفته ، وكل حيوان ناطق لا يُعسن أن يُعبِّر عما في نفسه فهو كالمـدم الزائل والجباد الصامت .

## فصل

ثم اعلم أن المعاني في الكلام كالأرواح، وألفاظها أجساد" لها، فلا سبيل الى قيام الأرواح إلا بالأجساد. والكلام ضربان: مفيد" وغير مفيد. والفائدة واقعة في الإخبار من جهة المجهول ، والمجهول ، هو المنجر عنه. والحبر دال وغير دال . والحبر هو للنجيرة عن الزمان ووضعة أنه مسموع من قائله ، مثل مخبر أن المسيان أو لمنضية عن الزمان ووضعة أنه مسموع من قائله ، مثل مخبر أن مدينة كذا عامرة "بأهلها ، وأن فلاناً الذي مات كان من أمره وصفته كذا ، فقد جاز لمن يسمعه أن يصدته وأن يكذبه لفيبة ما ذكره من أمر المدينة عن الدمان وغسة المائت في الزمان .

وأيضاً فإن الإخبار على ثلاثة أقسام: إماً عن ماضٍ من الزمان ، أو عن غائب. عن العيان ، أو عن موجود في زمان ومكان . وامتحان ذلك بكان ويكون وكائن . فكان لزمان ماض ، ويكون لزمان آت ، وكائن لما هو موجود في الحال . وكل هذه الأقسام تدخلها الموجبة والسالبة والموضوع والمحمول ، وهذه أقسام الحبو. وهو أيضاً غير خارج من معان ثلاثة واجبب والممتنع معروفان مستغنيان عن الدلالة على أحوالهما في الصحة والفساد. مثال ذلك إذا سمع رجل قائلا يقول الأرض تحتي والسماء فرقي ، فإنه لا يشاك في صدقه ولا يحتاج إلى إقامة دليل على ذلك . وهذا ، وران كان كلاماً مستقيماً ، لا يستغني عن الدليل على ذلك . وهذا ،

منه فائدة " ، ولا فائدة أيضاً في قوله ولا في سباع ذلك ، ولا يُعَدّ هذا من المُتَكَلّم به فضيلة "بل ربما من هُجُر ِ قوله " .

وكذلك لو سَسِيع قائلًا يقول: إني قد حملت الجبل وخُنْفت الناد ووأيت شجرة عــلى سطح البحر نابتة ، فإنه لا يَشكُ في كذبه وبُـُطلان قوله ، فهذا القسم الممتنع .

وأما الجائز أن يكون صدقاً وأن يكون كذباً فهو الذي يجب أن يُطلب الدليل عليه ، والفائدة وافعة فيه ، وبه يستفيد السامع ، وعنه يسأل السائل، والممنى الذي بعه بوصل إلى علم الحقيقة ما كان عند الإخبار بمكناً أن يكون صدقاً وكذباً ، وهو أن يكون متيقناً عند من بلغه عنه الكذب والصدق يقيناً ، ويعلم أن ذلك ثابت بجيث يثبت عليه نظر أهل العقول تحموفة من أخبر بعبارة المدينة أو حال الميت با وصف به المنفير عنه ، فقد صار كذب المنفير منفيناً ، وعند من تقدمت عنه صحيفاً . وكذلك ما حكمت عليه المقول وقضت به البراهين عند العارفين، فإنهم يعرفون ما غاب كعلم ما حضر، ويصير الدليل والبرهان كالمثال ، لأن المثال صورة المخبر عنها ، المدلول ويصير الدليل والبرهان كافياً ذلك .

١ هجر القول : مذيانه .

#### نصل

# في معوفة أصل الصوت وعن الأجسام التي في الابتداء دون فلك الثمر قبل خلق الانسان والحيوان

فنقول مُعرَّانِ على الله تعالى: بأنه لما خلق الله السموات بمشئته ، وأتقنيا بصَّنعته ، ووتسُّها مجكمته ، وجعل الأرض بساطاً تحتهــــا ، وجلق الهواء فسحة " فيما بين السماء والأرض ، ثم أرسله بميناً وشمالاً عـلى وجه الأرض ، ويُسري على البحار ومجر كما وبمر"جها ، كان كالأروام السارية في الأجساد ، فأقام الهواء على تلك الحال ، والسَّريانُ في الجهات الأوبع مخليط البحــارّ فتّحدُث بحركته أنواعُ الأصوات ، والصفير ، والطنين ، ومجاوَّبة الجبال ، وأصوات ُ أمواج البحاد ، وهبوب ُ الرباح في الفلوات والقفــاد ، فتــكو"نت المعادن في البقاع المخصوصة بكونها فيها ، وانعقد البُخار ، وارتفعث الأنداء، وتواكمت الغيوم' ، وارتفعت إلى آخر كـُرَّة النسيم ، وتعلُّقت تحت كـُرَّة الزمهرير ، وعصَرَها وهيم ُ الأثير ، واستولت الكواكبُ المائية ، فأرسلت الأمطار على وجه الأرض ، ولحقها الهواة وسرى عليها ، وأشرقت الكواكب بأنوارها ، ولحظتها الشمسُ وسرت فيها قوة النفس النامية ، وكان أولَ مَــا ابتدأ على وجه الأرض بالنمو" والزيادة على سطحها صورة' النبات، وقامت على تلك الحال ، والأرض ليس فيها إلاَّ البحارُ والجبال والنباتُ والأشجارُ ، على ما ذكره بعض العلماء ، ثلاثة آلاف سنة ؛ والرياحُ تَهُبُّ عليها ، والأصوات الهوائية 'تجيب بعضها بعضاً ، والنفسُ سارية في الهواء ، متصلة " بقوة النوو والضاء ، تُدبُّر الأُمور الجسانية ، وتؤلف الطبائع الجرُّ مانية ورُوحانيات الكواكب ، متَّصلة" بعالم الهواء ، فهم سكانُ الأرض قبل آدم عليه السلام .

فلما نمت هذه المدة المُنْقدُّرة بهذه الصفة ، وابتدأ الدور' الجبديد ، وأواد الله إنشاء النشأة الثانية ، وإبراز الصورة الإنسانية ، خلق آدم رحو ًا، من الطين، وأسكنهما الجنة الموصوفة ، وهي الساقوتُ في ناحية المُشرِق ، وكان من أمرهما ماكان، وقد ذكر هذه القصة من أولها إلى آخرها رجلٌ من أهمل فارس عالمٌ مجساب النجوم بكتاب بيِّن فيه هذه الأمور . ولو كان هــذا مــا قصدنا وإياه ما أردنا ، لذكرنا منه طرَّفاً ، ولكنا نشير إلى بعض ذلك . فلما فَـطَـر آدُمَ وسو"اه ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكتـه ، وكان ظهور كدم وحواء بعد كون الصوان ، وعمادة الأوض ، وظهور الأقوات فيها على تمام أجناسها واستيفاء أنواعها ، وكان ظهور الحيوان بعد ظهور النبات وانبساطه على وجه الأرض وعلو". عليها ، وكان أول بروز النبات بحيذاء برج السُّنْسُلة وكان في وسط السهاء ، والعبو ان مجذاء الثوو ، وآدم وحواء بجذاء الجوزاء من أرض المشرق ؛ ولذلك نسل للصوزاء ذات حدين ، وكانت البداية من الحبيل وقد حلٌّ فيه رُحُل وهو هابط ، فعال المركز مهيًّا من "الطين ، وكان أكثره مُظلماً ، وصاد تقلد دريناً ، وصادت الجال واسيات مستقرَّة. وكان أولَ معدن انعقد في بطن الأُرض الأُمْرُبُ، ولذلك صارت الأرض مقر النَّقَل ومستقر الكثائف من أجل زُسُمَل وكونه في ذلك التقدير بمشيئة الله تعالى . فأقام آدمُ وحواة والحيوانُ مدة ما 'ذكر في الكتاب من غير مُهاسَّةٍ ولا النَّامِ ، ثم ألهم الله تعالى عُطان د صاحب المُنطق النُّطق ، ونطقت حواء ؛ وعليم اللهُ آدَم الأسماء كلُّها ؛ فصار بعرفها ويُلقى على كلُّ جنس وشكل ونوع وشغس من النبات والمعادن والحيوان وجسيع المكرثيات الأسماء والصفات . ثم لم يزالا على ذلك حتى أكلا من الشعرة ، وأهبطا من الجنة إلى الأرض مسخوطاً عليهما ، فأقاما في الأرض مدة معلومة ، وكانا مع سائر الحيوانات يأكلان من تمر الأشجار ، ويشربان من ماء العيون والأنهار ، إلى أن سلَّمَ الحَسَلُ الدور إلى الشُّور ، إذ هو أحد منافع الدنيا ، وسببُ

المهارة ، وهو بلت الزُّهُوة . وكانت حسنة الحال مستقبة في مسيرهما ، صاعدة في أوجها ، مشرقة "أنوار'ها ، وكان في هـذا الحد" اجتماع آدم وحواء وبماسَّتُهما ، فحملت منه، وكان ذلك ابتداء النسل . وجرى حالُ الحمَّل على ما ذكرنا في رسالة مُسقَط النُّطفة . فلما كثرت أولادهما تولى آدم تعليمهم وتأديبهم وتهذيبهم ، وعلمهم كيفيّــة الحرّث والزرع وازدواج الذكور والإناث ، وعمروا العالم وعاينوا الحيوانات وما تصنعه بعضُهـا ببعض ، وما يُطلَبُ من منافعها، فاقتدوا بها في أفعالهم، وأَيَّدَ الله تعالى آدم، علىه السلام، بوحمه وإلهامه لمنَّا تاب علمه بما يكون له به صلاح، ولذرَّيته فلاحُ ، وأقام على ذلك مُدَّة ما أراد الله تعـالى ، ثم نقله إلى رحمته وخَلفه مَن خُلفه في ذُرِّيته وأولاده . ولم يزل الأمر على ذلك وبنو آدم مع والدهم يتكلمون بالسريانية ، وقال بعضُهم بالنَّبَطية ، ويفهم بعضٌ عن بعضِ المعاني رما قصدوا وأرادوا . ووصفوا كل شيء بصفته إلاَّ أنهـا لم تكن الحروف مجتمعة "بعضُها إلى بعض ، و لا مؤلفة" بالكتابة ، وإنما كان آدم ، عليه السلام ، يعلمهم تلك الأسماء تلقيناً وتعريفًا ، كما يعلمُ الأشباء ويُعرُّف من لا علمَ له بالكتابة والهجاء . ولذلك يقال لمن لا يكتب ولا يقرأ أشي. وكان الحكلق محفظون تلك الأسماء والصفات عن السُّلف ، إلى أن سلُّم الدورَ الثورُ إلى الجوزاء ، وظهرت الكتابة من أجل أنه بيت عُطاردَ وشَرفُ الرأس، وهُبُوطُ الذُّنب، وصاوت الحروف في ذلك أربعة وعشرين حرفًا ، وهي الكتابة اليونانية ، لأنها قسمت لكل برج حرفين ، فصارت أربعة وعشرين حرفاً ، فقيَّدت تلك الألفاظ وكـُتـبت الأسباء بالحروف على لغة أهل ذلك العصر .

فانظر أيها الأخ إلى هذه الحكمة الصعيحة والصّّعة المُسْحَكمة المُسْعَنَة كَيف تأتي بكل شيء في وقته المقدار وزمانه المُسْسَر . وانظر كيف سرت هذه القوى التي هي الأصوات والنمات أولاً في عالم السموات، ثم في حركات الهواء، ثم في حركات النبات ، ثم في أجسام الحيوان ، ثم في عالم الإنسان . فالصوت

115

في الحيوان يستى بأسباء مختلفة ، مثل قول القائل : صهيل الفرس ، ونهيق الحيار، ونبيل المشراب وغير الحيار، ونبيل الفراب وغير ذلك . وأما الصوت المخصوص به الإنسان فإنه يقال له كلام وانظ منتكاشم كقول القائل: فلان يتكلم بالمربية والفارسية والرومية وغير ذلك، وسنأتي على شرحه وبيانه ، ونفر في بين الصوت والكلام .

# فصل في الفرق بين الصوت والكلام

اعلم يا أَخي أن الكلام هو صوت مجروف مقطَّمة دالَّة على معان مفهومة من مخارج مختلفة . وأبعد مخارج الحروف أقصى الحلق ، وهو بمما يــلى أعلى الصدر . والصوتُ من الجسم في الرئة بيت الهواء ، كما أن أصل الصوت ، في العـــالـُم الكبير الذي هو بمنزلة إنسان كبير ، الهواءُ فها دون فلك القمر ، والنفسُ في عالمَم الأفلاك . ولذلك توجد في الإنسان الذي هو عالمَم صغير ، في الرئة وفي قوة نفسه ، معاني مـــا يدل عليه الصوتُ . وكذلك الحركات والأَصواتُ التي دون فلك القبر إلها هي مِثالاتُ ودلالاتُ على تلك الأُصوات الفاضلة والحركات المُسْتَظِمة ، وتلك أرواح وهذه أجساد . وأصل الأصوات في الرقة هو الا يصعد إلى أن يصير إلى الحلق ؛ فيُديرِه اللسانُ على حسّب مخارجه . فإن خرج على حروف مقطَّعة مؤلفة ِ ، عُرف معناه وعُلم خَارِه. ولمان خرج على غير حروف لم يُفهِّم، كان كالنُّهاق والرُّغاء والسُّمال وما أشبه ذلك . فإن رده اللسان إلى مخرَجه المعلوم في حروف مفهومة ، يُسمَّى كلاماً ونُطقاً ، بأي لفظة كانت على حسَّب الموافقة ومُساعدة الطبيعة ، لكل قوم. في اتساع حروفهم ومُهولة تصرُّفهم في مخارج كلامهم ، وخفَّة لفساتهم بحسَّب مِزَاجِ طَبَائِمهِم ﴾ وأهُوية بُلدائهم ﴾ وأغذيتهم ، ومـــا أوجبت لهم دلائل ُ مواليدهم ، ومنا تولأهم من الكواكب في وضع أصل تلك اللهــة في الابتداء الوضعيّ والمينهاج الشرعيّ ، وما تقرع من ذلك الأصل، وما ينقسم من ذلك النوع .

ثَمُ اعلم أن أصل الاختلاف في اللغات إنما هو لمما كثوت أولاد بني آدم ، وانتشروا في جهات الأرض، ونزلت كلُّ طائفة منهم إقليماً من أقاليمها وقُـُطراً من أقطارهما من الرُّمع المسكون ، تولتى كلُّ قوم، ، في وقت نزولهم ذلك الإقليم ، كو كب من الكواكب السبعة المدبِّرات ، فعقد لهم عقداً نشأ عليه صفده ، ومات علمه كدوهم .

ثم اعلم أن الكلام الدالُّ على الماني مخصوص به عالم الإنسان، وهو النَّطق النَّسام بَّاي حروف كُنُب. والحيوان لا يَشر ك الإنسان فيه من الجهات المنطقة والعبارات اللفظية، لكن من جهة الحركة الحيوانية والآلة الجسمانية، والحاجة فيهما لمل ذلك . لأنك تجد كثيراً من الحيوانات تزيد بأصواتها دفع المضار وجدب المنافع ، تارة لأنفسها ، وتارة لأولادها ، مثل صياح البهاثم إذا احتاجت إلى الأكل ومُنيمت منه ، وإلى شرب الماء وذيدت عنه ؛ ومثل استدعاء أولادها ومناطور التي تحاكي الإنسان ، وعاكماة القرد الإنسان في جيع أفعاله وأكثر أعماله .

فهذه الأشياء ، لما أريد الحيوان التطريب والنصويت والصّياح لها ومن أجلها ، فإنه لا يقال لها معان علمية ، وإنما يقال لها لهادات طبيعية . فأجساد الحيوانات بجبولة عليها ، وإنما استدعاؤها إياها بالنصويت في بعض الأوقات ، إذا عد متها وحيل بينها وبين ما تريد ، وقل ما يكون دالا " بأصواتها على الأمر الأعم ، ولا معنى لها ، ولا يُعرف المراد منها ولا القصد كصياح الطيور في أكثر أوقاتها . منها ما يصو"ت بالليل ، ومنها ما يصو"ت باللهل ، ومنها ما يصو"ت بالنهار ، وكذلك الحيوانات أكثر أها . ولكن المراد بها منها كلها اجتماع الجنس وقيام الشكل إلى الشكل ، وبحسب ما في كل شخص من أشغاصها من قو"ة الحوارة الذكر عرادة وأقوى حركة النفس الحيوانية، فإن كل شخص أكثر حرارة "وأقوى حركة

وأحيى نفساً ، كان أكثر صوتاً وأدورَمُ كلاماً في عموم الأوقات. وما كان دون ذلك ، كان مجسب ما فيه ، وما هو مجبول عليه .

وبالجبلة إن الصوت الحسادث بحركة نسانية حيوانية نهو مخصوص به الحيوان. وأما ما يُسمّع من الأصوات من غير الحيوان، فإنما يقال له قَـر عُ ووقع وطنين وصفير وزمير ونـقر ودق وقرقمة ، كصوت البوق وضرب الدفّ والطبول والدبادب وما شاكل ذلك .

فهذه المثالات لهذه الأصوات مخصوصة " بما مجدد من حركات الأجساد الصامتة التي لا مجدد صوت" وحس" عنها إلا مجمو "ك من غير جنسها يوفعها وينفيها وينقرها ويقرع بعضها ببعض. فالمعر"ك لها إما بعمد وقصد كالإنسان فيا يتخذه من هذه الآلات التصويت بالحركة ، أو كميوان يُعمد ث ذلك بغير قصد ، كاحتكاك الدائة بالباب ودفعها الإناء وغيره ، فيحد ث من تلك الحركة وذلك الدفع صوت " . أو من حركة الرياح والهواء للأجساد والنبات والأشجار ، وحفيف أوراقها ، واحتكاك قضائها ، وسلوك الهواء بينها ، والأشجار ، وحفيف أوراقها ، واحتكاك قضائها ، وسلوك الهواء بينها ، فيحد ث منه أنواع الصفير والتصويت . وما مجد ث من أصوات حوادث الجو ما قد ذكر ناه مثل ما مجدث من حركات المياه ، إذا انحدرت وتدافعت من أعلى الجبال بطون الأردية ، ومشل أصوات الدواليب والأردحيت والطواحين والمجازيف ، وجريان السفن في البعر ، وجري إلمجل في البو . وكل ماه إذا تحرك أو تصر"ف فيه المنحر " وجري المجل في البو .

فهذه كلها أصوات " ، فما كان منها عن أجسام الحيوان قيل : أصوات ونغمات " . وما كان عن ونغمات " . وما كان عن حركة الهواء قيل : صفير وزمير . وما كان عن حركة المواج . وما كان من المعدنيات والأحجار والحشب قيل : وقع " وطنين ونقرة وما شاكل ذلك . وما كان من جهة

الإنسان قبل : كلام ولفظ ومنطق بالجبلة ، وعند التفصيل والتقسيم فكثرة الألوان والفنون مثل' كلام الحطيب ، وإنشاد الشعر ، وقراءة القرآن ، وما شاكل ذلك ، وينسب ذلك الكلام إلى المعنى المقصود إليه به .

فقد بان بما ذكرنا الفرق بين الصوت الحيواني والكلام الإنساني ، وما يحدث من حركة الهواء ، وما يظهر من أجسام النبات والمعادن . وإذا تأملت ذلك وميزته بفكرتك ، وأعملت فيه وويتك ، رأيت تلك الحركات ، وسمعت تلك الأصوات والنعمات والمنجاو بات ، وتبينت أن العبارات كلها تأدية عن النفوس الحجر ثبة بما أمدهما النفس الكيلة .

وكذلك الحركات الكاية العرضية أصلها الحركة الذاتية ؛ وهذه أعراضها وتلك جو اهرها ، وهذه فانية وتلك الحركات باقية . لأن سركز هذه سنهايً ومقر "تلك علوية . وهذه منها فاضلة ومنها غير فاضلة ، وبلك فاضلة كلها . وبعض هذه حمي وبعضها ميت ، وتلك كلها حية . وبعض هذه متكلمة ناطقة أصواتها عهومة ، وبلك أضلة كلها . وبعض هذه أصواتها مفهومة ، وبلك أصواتها كلها مفهومة . وبعض هذه الأصوات دال أصواتها غير مفهومة ، وتلك أصواتها كلها مفهومة . وبعض هذه الأصوات دال حروفها ، وتلك كلها دالة " . ومعاني هذه الأصوات مضبئة " في ويدهم على مراهبها ، وأولئك كلها دالة " . وهولاه أكثرهم غير طبي النفية ويدهم على مراهبها ، وأولئك لا يحتاجون إلى ذلك ، وهؤلاه أكثرهم غير طبي النفية ولا لذيذي الصوت و لا حسني الكلام ، وأولئك كلهم طبيو النفية . وبعض هذه الأصوات ممكوس يشبه أصوات أهل جهنم ، وزفير الحال لذيذة . وبعض هذه الأصوات ممكوس يشبه أصوات أهل جهنم ، وزفير المال نفية التوب من الوحشة والتشمور والفرع والأعب ، وما تضجر منه عبدت في القلوب من الوحشة والتشمور تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة عيد منه أسوس من ما عالم أن كل صوت يسمة على النفوس ، وما شاكل هذه الأصوات والمر"تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة عسمة على من ومنه يستم وسوس يسمة عسمة على المنها كل هذه الأصوات والمر"تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة عسمة على المناه على المنوت والشعب ، وما تضجر منه وسوس يسمة على المناه على هذه الأصوات والمر"تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة على المنوس وما شاكل هذه الأصوات والمر"تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة وشهر المنها على هذه الأصوات والمر"تات . ثم اعلم أن كل صوت يسمة وسمة على المناه المناه والمناه على المناه والمناه على المناه المناه والمناه على المناه المناء المناه ال

فإنما مجرج عن هيئة الجسم الذي يصو"ته بجسب قوته وصفاء طبيعته وغيلـَظها . ونحتاج هاهُنا إلى بيانٍ ووضوح برهانٍ ، ونحن نذكره بشرح مُبين .

#### فصل

ثم اعلم أن اختلاف الناس في كلامهم ولفاتهم ، على حسب اختلافهم في أجسادهم وتركيباتهم . وأصل الاختلاف في اللغات هو اختلاف مخارج الحروف ونقصها عن تأدية ما يؤدّه البليغ منها . وقد زعم بعضهم أن فساد الحروف ونقصها عن تأدية ما يؤدّه البليغ منها . وقد زعم بعضهم أن فساد الحتلاف محارج الحروف في قوّتها وضعفها ، وهو فساد في اللسان يقلب اختلاف محارج وف عن مخارجها . ولو كان من فساد المزاج لكانت اللغة كالمها . في حرف واحد ، ولكانت ترجع إلى الاستواء عند صلاح المخزاج كما يحدث بالفصيح الكلام ، وضعف الصوت من فساد المزاج وغلبة بعض الطبائع . وإذا عاد إلى الأمر السالم عاد كلامه إلى المهرد منه أولاً ، بعض الطبائع . وإذا عاد إلى الأمر السالم عاد كلامه إلى المهرد منه أولاً ، الحقالة فيها والمعدول بها عن استوالها إلى خيلافها ، وهي أعراض كثيرة تختص الحلام ، وهي زَمانة "لازمة مشل الحكلية ، والثانية ، والمثلة .

١ الحلسة : الحتلاط اللفظ علا يبين الكلام .

٧ الفافاة : اخراج الكفة عهد بعد ابتدائها عا يشبه الفاء.

المقلة ؛ اعتقال السان عن الكلام .

الحكلة : عجمة في السان لا يبين مها الكلام .

الرئة : عجمة وحكلة في السان .

الثقة : غَـــو"ل السان من حرف الل حرف كتمواه من الراه الى النين ، ومن الـين
 الم الثاه .

وإذا كان الكلام يثقل على الرجل قيل في لسانه خلسة ، وإذا أدخىل بعض حروف العرب في بعض حروف العجم قبل في لسانه لكنة، وإذا عجز عن سرعة الكلام قبل في لسانه عقلة ، والحــُكـلة إنما هي نقصان آلة المنطق وعجزها عن أداء اللفظ حتى لا بعرف معناه إلاَّ القليسل وهو قريب من كلام البهـــامُ والحرس ونحو ذلك .

## فصل في المعاني

فأما إفهام المعاني فإنها تُشهَم من الكل من الشَّكْنِ والفصحاء ، وإنسا يتفاضل النــاس في البـــلاغة ، وهو عند الحَــَشُويّة والعُوامّ والنساء والصيان حُسنُ الصوت وحلاوة المنطق وصُلاء الكلام .

وليس كل من حَسُن صوته وصفا كلامه كان بليغاً في إبانة المعنى، وإقامة الدليل والحُبِّجة في إزالة الشُّبهة عن النفس الساهية ، وانتباه الجاهل عن رقدته، وإصعاء السكران من سكرته بالتُّذكرة والموعظة ، فإن صاحب النغمة الطبية والكلام الصافي ربحا استعمل ذلك في الأغلني والملاهي .

وسبب كل ذلك مجة اللذات الدنيّة والشهوات الحسيّة، وما يتضمن الكلام من السُّخف والمجرن وأمثاله ، فإن معانيها لا حقيقة لها ، والكلام بها إنحا هو تصويت وهذيان لاحق" بأصوات الحيوان والمجانين والسُّكادى والصيان والنسوان ومن لا عقل لمم .

وأصل المعاني أنها المقالات المدلول بصحتها في الإخبار بها عن معرفة متاثقها ، ومقاصد طرائقها . وحدً المدنى أنه هو كل كلمة دلت عملي حقيقة ، وأرشدت إلى منفعة ، ويكون وجودها في الإخبار بها صدقاً ، والقول عليها حقاً . والأخبار على أدبعة أقسام : خير واستخبار وأمر ونهي. وقد جعلها قوم سنة ، وآخرون عشرة ، وأصلها هذه الأربعة ، فثلاثة منها ما لا يدخله

الصدق والكذب ، وواحد منها يدخله الصدق والكذب وهو الحبر ، ويوجد · في ذلك السالبة والمُـوجِبة والمُنكن والمبتنع .

#### فصل

ر ثم اعلم أن جميع هذه الماني وما يتعاقبها من مدح أو ذم ، ويدخلها من صدق و كذب وبلاغة وحصر ، فلا بد من أن يقع على مُستَّى باسم من مدح أو ذم ، وكل مُستَّى باسم فيه مدح من سائر المعاني فهو واقسع بين انشين متحادين : عدل "بين حاستي جور ي فالعلم واقع بين أمرين : إما علم ما لا يجب أو جهل ما يجب ، فصار العدل بين حاستين : إفراط وتفريط ، وعلى هذا المثال الفهم عدل "بين الاعتراف بما لا يمكن وإنكار ما يمكن . واللب أيضاً عدل "بين التهور والجبن . والمود عدل بين التهور والجبن . والمود عدل بين التهور والجبن . والمود عدل بين الإقدام والجومام . وعلى هذا المثال يقع كل اسم من أسماء القصد والحزم ، وكل وصف يستحق به صاحبه المدح ، وطؤائه ما يستحق عليه الذم .

واعلم أن حقيقة مطالب معنى العدل بأن تأصرف في فنون المسسيات ، وذلك أن القصد هو الذي لا يَجزي ما دونه ولا ينفع ما فرقه نم فهو واجع إلى معنى العدل الذي ما نقص عنه كان ضعفاً ، وكذلك الحزم أيضاً ما لم يَسل إلى إحدى حاسيتيه اللتين إحداهما الفشل والأخرى التهور. وكذلك الحياة الذي طرفا الفتور والقيحة . وكل يوجيع من العدل إلى انقباض بين ازدياد على حدد وانتقاص ، ويؤول إلى انبساط منه وتفريط وإفراط.

فين طلب العدل في جبيع الصفات، وجده متوسطاً.بين ضدين ، أحدُهما يتطرَّق دونه إلى بُخش ونُقصان، والآخر يتطرق فوقه إلى إفراط وعُدوان.

والعدل في الطلب هو ما لم يُمل إلى الإلحام في المسألة ، ولا إلى الابتهال والخضوع . والحر لا يكون مَهيناً والكريم لا يكون لجوجاً . ولهذا قيل : القُنوع خيرٌ من الحضوع ، والعدل في السياسة ما لم يمـل إلى عُبوس موحش ولا مَلَتَق مُدهش. فإن المُبوس بَشين المودة ، وبزيل ما في القلب من صفاء المعبة ، والمُكنِّق بذهب برونق المروءة . ولهـذا قبل من كَـنُثر مُكـَاقُّه لم يُعرف أودُّه . والعدل في البلاغة ما لم يقصُر عن دَرَكُ البُغية ، وإصابة المعنى، وقصد الغرض. ألا ترى أن الهَذُر في المنطق بعد بلوغ الغاية لا يُحتاج إليه ، ولو كانت البلاغة هي البلوغ إلى غايات المعاني ، لكان العالمُ كابهم بلغــــاء ، خاصُّهم وعامَّهم . لأنه ما من أحد إلاَّ وهو إذا عبَّر عبًّا في نفسه بلغ غرضه في إفهام السامع عنه مـا يريده منه ، على حسب استطاعته ومــا تساعده عليه آلاته . وإنما البلاغة هي التوصُّل إلى إفهام المعنى بأَوجز مقــال وأبلغ كلام ، ليُعرَف به المراد بأسهل المسالك وأقرب الطرق بواضح البيان وصادق المقال. والإيجاز ُ في ذلك ما بُلغَت غاياته بدير اللفظ ، والإطناب ما بُلغَت غاياته بالتطويل ، فصادت البلاغة حينتذ التوسط بين الحالتين ، والتوصل إلى إدراك الغاية من أقرب الطرق . وقبل البلاغة معرفة مواضع المفاصل المطلوبة بألفاظ مفهومة ، والبليخ هو الذي لا يؤتى سامعُه من سوء إفهامه ، والفهم الذي لا يأتي بسوء فهم من بريد إفهامه بتقصير عن البلاغة في خطابه أو كتابه، فيخر ُق بغيمه وصفاء ذهنه تلك الحُيُعِبُ الحائلة بينه وبين الممنى الذي يقدر على الغهم، لأنه يحرُّده من تلك الشوائب المعوِّقة له عن البيان والإيضاح . والبلاغـة في اللغة مِن بالنَّفتَ في كذا وكذا ، وهي مشتقة من المبالغة . يقـال بلغتُ أَبِلغُرُ بِلوغًا ، فالمصدر منه بِلاغة ، فأنا بالغُ . وتقول أَبِلغتُ الكلام وبِلُّعْتُه إلى فلان أي أدُّيته إليه .

واعلم أن المعاني تنطق بهـا أفواه السُّوقة والعوامّ في الأسواق والطرق ، ولكن قلّ من مجسن العبارة عنها . وربما أراد المني نعبّر عن غيره وهو بظن أنه قد عبّر عنه . والمعاني هي الأصول وهي الاعتقاد الذي أول مــا يتصوّر في النفس ، والألفاظ هَـيولى لها . والمعاني كالنفوس ، والألفاظ كالأجسام . والمعاني كالأرواح ، والحروف كالأبدان .

#### فصل

ثم اعلم أن الهَيولى إذا قبلت آثار النفس قبولاً تامثاً ، ظهرت أفعال النفس في الغرض والمراد مضيئة "بهيئتها ؛ وإن عجزت عن القبول ، كانت دون ذلك . وكذلك الألفاظ إن قسيلت التأدية عن المعاني ببلاغة ، فيسست المعاني ولاحت دلائلها بغير تطويل ولا أسهاب ؛ وإن عجزت الألفساظ عن تلك التأدية ، احتاجت إلى التطويل ولا أسهاب ؛ وإن عجزت الألفساظ عن تلك الدلالة والحبية . وفي النساس من يجول في قلبه المعنى الصحيح فيمبر عنه باللفظ الركيك ، فيحيله عن معناه وإن لم يُرد الإحالة ولكنه عبز " في اللفظ ، فيصير اللفظ عن مؤد عن المعنى ، لا لعجز المهن ، ولكن لعجز اللفظ ، كا فيصير اللفظ ، كا لعجز اللهائة ، فتنقص عن الكمال ، لا لعجز الطبيعة نعل أشياء ، فتمجز عنها الهيولى القابلة ، فتنقص عن الكمال ، لا لعجز الطبيعة ، بل لعجز المهاني الغامضة وفيه غرض غامض .

وأنت أيها الأخ ينبني لك أن تراجع نفسك النائة الساهية . فانتب من نوم غفلتك ، وأنهم النظر في جميع ما بيئاه من الإسارات والرموزات ، ولا تظن بنا ظن السوء ، لأن إفشاء سر" الربوبية كذر".

# فصل في كيفية إدراك القوة السامعة للأصوات

فنقول: اعلم أن الأصوات نوعان: حيوانية وغير حيوانية . وغيرير الحيوانية قسمان: طبيعية وآلية . فالطبيعية كالصوت من الحجو ، والحديد، والصفر ، والحديد، والربح ، وخرير الماء ، وسائر الأجسام الني لا روح فيها من الجمادات . والآلية كصوت البرق ، والطبل ، والدف ، والمؤمار ، والأوتار ، وما شاكلها . والحوانية أيضاً نوعان : منطقة وغمير منطقة . فغير المنطقة أصوات ماثر الحيوان الني ليست بناطقة . وأما المنطقية مهي أصوات الناس ، منها دالتة " ، ومنها غير دالة . فغير الدالة الفسيك والمناه والأبين والأصوات التي لا هيجاء لها . وأما الدالة في الكلام والقول الذي له هيجاء . وكل هذه الأصوات إلى هو شرع مجدت في الموام عن تصادم الأجرام . وذلك أن الهواء ، بشدة لطاقته وخيفة جوهره وصفاه طبعه وسرعة حركة أجزائه ، يتخلل الأجسام كلها ، فإذا صدم جسم "جسماً آخر، انسل" ذلك الهواء وتدافع إلى جميع الجهسات ، وحدث منه شكث "كا السل" ذلك الهواء وتدافع إلى جميع الجهسات ، وحدث منه شكث "كا ذكرنا أولاً ، فيصل بسامع الحيوان .

فأما كيفية إدراك الحاسة السامعة للصوت الحيواني وغير الحيواني وتمييزها لكل واحد منها كما تميز القوة الذائعة طُعومَ الأشياء، وتخبر الناطقة عن كل شيء بما مجتمع من طقمه ، وكذلك القوة الشامة . فأما الذائعة فهي أكثر تأثراً من الشامة ، وكذلك الحاسة السامعة فإن قدُواها في تميزها الأصوات بعضها من بعض ألطف وأشرف . والحاسة اللامسة أكثف من الجسع . واختلف العلماء في حاسة النظر وحاسة السمع أيهما ألطف وأشرف . فقال بعضهم : حاسة السمع أشرف ، وكان برهان من قال ذلك أن محسوسات

السمع كاتها ووحانية ، وأن النفس بطريق السمع تدوك من هو غائب بالمكان والزمان ؛ وأن محسوسات البصر كاتها جسمانية ، لأنها لا تدرك إلا مما كان حاضراً في ذلك الوقت . وقال إن السمع أدق أفيزاً من البصر ، إذ يعرف جودة الذوق ، وجودة الحيس ، والكلام الموزون ، والنعسات المختلفة ، والفرق بين السقم والصحيح والمستري والمانزحيف ، وصوت الطمير من صوت الجاسل ، وأصوات الأصدقاء من أصوات الأعداء ، وما محدث من أصوات الأجسام التي لا روح فيها ، وأصوات الناس على اختلافهم ، وأشكال كلامهم ، فتخبر عن كل صوت علم هو دأبه ، وتنسم إلى الذي بدا منه ، ولا مجتمل إلى البصر في ذلك وفي إدراكه . والبصر مختلى و في أكثر مدر كانه ، فإنه ربا برى الصغير كبيراً ، والساكن متحر كا والمعيد فريساً ، والقريب بعيداً ، والمتحر ك ساكناً ، والساكن متحر كا . فصح بهذا القول أن السمع ألطف ، وأشرف من البصر ، وليضم ما قيل :

الشمسُ تَستصغيرُ الأجسامُ جُنَّتُها، ﴿ فَالذَّنْبُ لِلعَيْنَ لَا لَلْسُمْسَ فِي الصَّغْرَ

فإذا كان كذلك ، كانت الحواس الحسس الموجودة في الإندان المستوي السينية ، التام الحيلقة ، مناسبة الطبائع الحسس في جسم العالم الذي هو الإنسان الحكيم . فتحاسة اللبس مناسبة الطبيعة الأرض ، لأن الإنسان مجسم المحكم. وحاسة الذوق التي هي اللسان مناسبة لطبيعة الماء ، إذ المائية والرطوبة التي في اللسان والغم تُدوك طعوم الأشياء ، وسنشرحها إذا انتهى بندا القول التي في اللسان والغم تُدوك وحاسة الشم مناسبة لطبيعة الحواء لأن القوة الكامنة هو ائمية وهي المستنشقة الهدواء ، وبه تُدوك روائع الأشياء . والحاسة الباصرة مناسبة الطبيعة النار ، إذ بها وبالنور تدوك بحدوسانها ، والعاسة السامعة مناسبة الطبيعة الغلاسك الذي هو مسكن الملائكة الذين شعار م

وسُتَعلهم ، ليلَهم ونهارَهم ، وكالانهم كله تقديسُ وتسبيحُ وتهليل . ويلتنهُ بمضهم بسماع بعض ، ويقوم لهم في ذلك العالم العُلنويَّ مَتَام الفَيْدَاء الجسماني في العالم السُّغليِّ . وذلك أن حاسة السبع محسوساتُها كلئها روحانية . ولذلك قبل إن فيثاغورس الحكم سبع بصفاء طبيعة وصفاه جوهوه ، نغمات الأفلاك ، ومن وإنه استغرج الآلة التي تسسى العود ؟ وإنه أول من أقف الألحان ، ومن بُعدَهُ من الحكماء الذين اقتدوا به وبان لهم حقيقة منا وصفه ، فصد قوه وتابعوه واتسعوا في فعل ذلك ، كلَّ بقدر ما انسع له زمانهُ ، وساعده عليه المسكانه .

## فصل

م إن لكل صوت صفة " روحانية " نختص به خلاف صوت آخر ، فإن الهواه ، من شرف جوهره ولطاقة عنصره ، مجيل كل صوت جيئته وصغته ، ومحفظها لئلا مختلط بعضها ببعض في مسيد هيئاتها ، إلى أن يُبلغها إلى أقصى غاياتها عند القوة السامعة ، لتؤديها إلى القوة المفكرة . ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، فليلا ما تشكرون . فإن قال قائل " : ما العلة الذي أوجبت للهواه هذه الفضلة الشريفة والحركة الحقيفة ؟ فنتول : لقد سألت عن أر يجب السؤال عنه ، إذ كان من أكثر الفوائد ، فيجب أن تعلم أن جسم الهواء لطيف شريف ، وهو متوسط بين الطرفين ، فيا هو فوقه الهواء أصفى من الماء وألطف وأشرف جوهراً وأخف حركة ، صار النور ، يسرى فيه ويصغه بصبغته ويودعه روحانية ، ، لأنه قد قاربه وجانسه بما فيه من اللماء النور والضياء أصله ومبدأه من أشرف الجواهر الغالية ، من اللمان النور والضياء أصله ومبدأه من أشرف الجواهر الغالية ، من المعال بالنفوس والأرواح ، وصارت ساوية فيه ، وهو المعراج الذي

تمر'ج به الأرواح وتنزل به النفرس إلى عالم الكون والفساد ومجاورة الأجساد. ولما كان للهواء هذه الفضية ، صار مجفظ لكل شيء صورته تامة " وبجوطه حتى ببلغه إلى الحال المقصود به، مجسب ما جمله فيه باربه، جلست قدرته، مجكسته، ليكون بذلك إنقان الصنعة وإحكام الحلقة ، فلذلك صارت تدركها بما هي به، إذا كانت الحاسة صلة والأداة كاملة .

وهكذا حاسة الشم تقبل من الهراء ما يحيله من الروائع ، فإن يحفظها ويتبع الإحاطة بما يتعرض من الروائع عن كثير من الأجناس ، ثم تؤديها إلى حاسة الشم ، فتخبرها عن كل وائحة بما هي به وعمًا فاصت عنه ، ولذلك قبل : عالم الأرواع و و ح و و يحيان ، ونغمات وألحيان ، وكذلك النور مجفظ الأوان على الأجسام ، ولا يتخلِط بعضها ببعض ، وتدركها القرة بما هي به ، إلا كانت الحاسة سالمة . ثم إنه متى حدث ببعض الحواس حادث أوجب تغير إدراك الحاسة ، فليس ذلك لفساد في الهواء والضياء ، ولكن لفساد المزاع واضطراب البنية . فإذا كانت الحاسة سالمة ، وجاهتها الأشياء بخلاف ما تعميد ، فللس ذلك لفساد فيم المحادث الذي حدث في الهواء والضياء . وذلك أن الهواء والضياء . وذلك عند أن الهواء والشياء . وذلك من البصر لا يُدرك بعد مغيب الشمس ما كان يدركه وقت طلوعها . وكذلك السمع لا يُدرك من ذلك في الأصوات في وقت هيجان الربح وحركة الهراء ما كان يُدرك من ذلك في وقت هيجان الربح وحركة الهراء ما كان يُدرك من ذلك في

ثم إن ما دون فلك القبر لطيف وكثيف يجري عليه التغير والاستمالة ، وذلك أن النار تستحيل فنصير هواء ، والهواء يستميل فيصير تراباً ، والتراب يستميل فيصير نوراً . يستميل فيصير نوراً . وألداء يستميل فيصير نوراً . وأدار مراف الهواء والنجر المنار صاد أولها يتصل بالدور . وأول طرآف الهواء متصل بالماء وآخره متصل بالماء وآخره متصل بالمواء . فين جهة طرّفه الأعلى يتصل بما فوقه وبطرفه الأدنى يتصل بما دونه وبستميل إليه .

فانظر يا أخي كيف أوجبت الحكمة التفيير والاستمالة والزوال والانتقال من حال لمى حال في الموجودات الطبيعية ، والعلة في ذلك هو جَزَاة النفوس بما كسبّيت ، وعقوبتها بما جنّت ، لأن عالم الأرواح لا تَغَيْرَ فيه ولا تبديل ولا زوال ولا انتقال .

ثم اعلم أن كيفية إدراك الحاسة السامة بجميع أصوات ما في العالم من الإنس وسائر الحيوان والنبات والرياح والأشجار وما شاكل ذلك من كل شيء له صوت وحركة ينقسم عددها إلى ثلاثة أقسام: أحداها حي، والآخر مست، والثالث لا حي ولا ميت. وكلام الإنسان وصوت الحيوان حي و وحركات نفسانية. وصوت الحجر والحشب والحديد والنحاس وما شاكلها ميت. والقسم الثالث لا حي ولا ميت مثل صوت الهواء إذا تدافع وصدم بعضه بعضاً، وحدث منه الصغير والزمير، وصوت تدافع الخاه في التلاليم، وأمواج البحار وجريان الأنهار، وصوت زفير النار، فإن هذه لا يقال لها حية كما يقال لها حية كما يقال لها مية كما يقال لها عية كما يقال للإنسان والحيوان إنه حي ذو حركم يقصيد لارض يناله بحركته، ولا يقال لميقام، ولا يقال تتعريم مرة عركة الموادل المؤوان ورخة تأسكتها، وكذلك الماة والنار. ثم يجمع

هذه الأصوات كلُّمها شيءٌ واحد وهو هَيُولاها ولولاها لما كانت .

فأما كيفية الأصوات التي تُعلم الإنسان أنها صدرت عن أجسام حة فهو أن يكون وصولها إلى حاسة سبمه بسُرعة وخِفَّة ، ويجبد لنفسه التي تفهمها وتقبلها سُرعة الإخبار عنها بمنا هي به ، مجلاف تلك الأصوات الصادرة عن الأجسام المائية التي لا يوصل إليها إلاً بالفكرة والروية .

وأيضاً فإن الإنسان بأنس بأصوات الحية إذا كان في فلوات بعدة في موضع منقطع عن العبران فيستوحش، فإذا سبع نباح كلب أو صوت إنسان استانس وقويت نفسه ، وعلم أنه بقرب عبران ، وبخالاف ذلك إذا سبع صوت الرحش يخاف منه على نفسه ، وأيضاً صوت هبوب الرياح المواصف ، وجر يان الأودية ، وأمواج البعار ، واهتزاز الأشجار ، ووقع الأحجار ، وحر يان الأودية ، وأمواج البعار ، واهتزاز الأشجار ، ووقع الأحجار ، غاية الاستيحاش . ولذلك قبل إن في الفلوات والقفار جبالاً تنقطع وتنكسر وتشخير فيسمتع منها أصوات مرتفعة ، فإذا سمع الإنسان ذلك يستوحش ولا بأنس بها .

وقيل أيضاً إن النار والهواء والماء لا يُعكم عليها بموت ولا حياة ، وهي ، وبان كانت مادة للعياة والحركة، فإن ذلك يكون باجتاعها بقو"ة طبيعية وحركة نكسانية بمثيثة الهية . وأما إذا تقرد كل منها بذاته ، فلا يقال لها حية ولا ميتة ، ولكن كل واحد منها ذو طرفين : طرف متصل بالحياة ، وطرف متصل بالموت ، وهو متوسط بين ذلك . فالتراب طرقه الأعلى وما لكلف منه متصل بالماء ، فهو ذو حياة بما يُخرجه ويبرزه من النبات الذي به حياة الحيوان . وطرفه الاتخر هو ما كشف منه مثل الجبال والصخور والسباخ، فإنها أموات لا تقبل الماء ولا تنحس به ، ولا يكون منها نبات ، ولا ينفع بها حيوان . والمطرف المتصل بالماء يقال له عمران ، والذي بَعدُ من الماء نقل له خواب ، والذي بَعدُ من الماء نقال له خواب ، والذي بَعدُ من الماء نقال له خواب ، والذي بَعدُ من الماء

والماء أيضاً ذر طرفين ، طرّفه الاعلى متصل بالهواء وهو بالحياة أَسبَهُ ، وطرّفه الأدنى متصل بالتراب ، والتراب لا حياة فيه ولا حركة له . فالطرف المتصل بالتراب بالموت أُسبَهُ ، والطرّف المتصل بالمواء بالحياة أَسْبَهُ ، والمواء كرّفه الأدنى متصل بالماء ، والماء بالموت أَسْبَهُ ، لأن الماء وعا صاد جامداً ثقيلاً، وإذا جمد صاد مَواتاً، وكانت منه صغور وجماد، وهو بالموت أَشبَهُ ، وطرّفه الأعلى متصل بالنار ، والثار بالحياة أَشبه .

والنار أيضاً ذات طرفين ، طرف منها متصل بالهواء ، وطر في منها متصل بالمتور والضياء . وذلك أن النسار إذا قدمت خرجت من احتكاك الأجسام بحدوث ذلك القرع في الهواء؛ وإذا برزت مع الهواء اتصلت بالأجسام النباتية والحيوانية ، فأكلتها وأحرقتها وزالت بزوالما واضعملت باضمملالها ، فيقال خيدت النار وانطفاً السراج ، فصار هذا الطرف أشبة بالموت ، وهذا الطرف ، آخر يطلب التأثو أبداً متصل بالإشراق والنور والضياء . وهذا الطرف ، لاتصاله بالنور ومُشاكلته إياه ، بالحياة أشبك .

وكذلك آخير المامادن متصل بأول النبات ، وآخر النبات متصل بأول المجوان ، وآخر النبات متصل بأول الحيوان ، وآخر الإنسان متصل الحيوان ، وآخر الإنسان متصل بأول مرتبة الماء ، وآخير التراب متصل بأول مرتبة الماء ، وآخر المواء متصل بأول مرتبة الناد، وآخير المواء متصل بأول مرتبة الناد، وآخير المواء متصل بأول مرتبة الناد، وآخير الناد متصل بأول مرتبة النمياء .

كذلك ما حدث من الأصوات يجري على هذا المثال ، فصوت الأحجار يُشبه أصوات النبات ، لأن الشّحاس إذا خليط بالحديد وجُسِع بينهما ، كان له طنين كطنين العيدان ، وذلك أن العرد نبات صنعه الناس وحر كوه ، وصارت له نغبة ظاهرة ناطقة مُمبرة عما في أفكار النفوس . وكذلك صوت نقرات الأجراس وطنين النّحاس ، وليس للحجر العدني مثل ذلك . فالطرف الأعلى من أصوات النبات نغمات العيدان وما شاكلها ، وهي لاحقة

179 7\*4

بأصوات الحيوان وكلام الإنسان ، والطرفُ الآخر الأدنى المتصلُ بأصوات الحمارة الموات كصوت الدُّنْ ودويّ الأوتاد في الأرض وما شاكلها .

والطرّفُ الأعلى من أصوات الأحجار المعدنية ، كما قلنا ، هو صوت . التُحاس وما كان له طنين وزمير ، وهو اللاحق بأصوات النبات مثل العيدان والطنابس وما شاكل ذلك .

والإنسان أيضاً كلامه ذو طرفين ، طرّ قه الأدنى متصل بالحيوان ممثلُ الفافاه والتمتام والأخرس والألتخ وما شاكل ذلك. والطرّ ف الأعلى منه متصل بمنطق الملائكة مثل كلمات الفصحاء والمبلغاء وذوي النعمات والأطان الممطربة مثل نفمات داود ، عليه السلام ، والقرّاء والملحثين في المساجد ، وقراءة المزامة في الكنائس والبيسية والقرآن في المساجد، والطباء على المنابر ، والرهبان في الصوامع، وما شاكل ذلك ، ولكل صوت من هذه الأصوات عند الحساسة السامعة كيفية " وماهيّة". فاهيّة موت الإنسان أنه غرض مفهوم دال على معنى، فنحتاج القرة المفكرة إلى أن تفكر في وتفتش عن معناه ، وأصوات الحيوانات غير مفهومة ، لكن القرة المفكرة المقي وشرب نفي عليها أنها ما صوت تت إلا طاحة ، وما أرادت به إلا سبب أكلي وشرب

فأما صوت الحيمارة والحشب فإن الثو"ة المفكّرة لا تتضي عليها بأنها ما بدت لغرض ولا لقصد ، إلاً أن تكون آليّـة" لحركة الإنسان مثل البوق والزّمْر والعود وما شاكل ذلك ، وأنهـــا تنسيها إلى الحركة التي كانت هي السبب في تصويتها مثلَ بوق ومزمار وعود وصفّارة وما شاكل ذلك . وكل هذه أصوات إنسانية أودَعَتُها النفسُ الجُزْنَةِ هذه الأَشكال النباتية بالصّناعة التي اتخذتها حلة اللمعاش والكسب .

وأما صوت هبوب الرياح، والرعد، وضرير الماه إذا انحدر من عُدْمٍ إلى أَسْفَل ، واضطراب موتج البصار ، واهتزاز الأشجار ، فإن القوء المنكرة لا تعبأ بذلك ولا تفكر فيه ، وإنما تمر على الحاسة السامعة شبه الحُدُوار ولا حاجة إليه ، وربما ضَجِر الإنسان منه وتأذّى من مداومة سماعه .

وإذ فرغنا من ذكر ماهية الأصوات وكيفية حدوثها ، وكيف تدركها الثوة السامعة ، فلنذكرُ ما بين هذه الحاسة وبين ما تـُدركه هذه الأصوات من المناسّبة والمُشاكلة والمُنجانَسة والمطابقة .

#### فصل

فنقول: اعلم أن إدراك الحاسة السامعة لصوت الحجر، والجواهر المدنية، والجمادات الغير النامية والحية كنيو النبات وخوار الحجوانات، فهذا لما بينها وبين تلك من المناسبات والمجانسات من جهسة الجسسية والطبيعة الأرضة، وذلك أن جسم الإنسان مائل إلى التراب. وأما إدراكه أصوات الحشب وكلّ ما يصوّت ويتعرّك من النبات والأشجار، فلاّجل المتناسبة بينه وبين ذلك، وذلك أن الإنسان يشارك النبات في النمو والزيادة والكبر بعد المستخر.

وأما إدراكه أصوات الحيوان ومعرفته بها ولمخباره عنها فلما بينه وبين الحيوان من المناسبة ، وذلك أن الإنسان مشارك السيوان في الحياة والحس . والنفس الحيوانية والبدائية والبدائية والنفس الحيوانية والبدائية والحيوان . وذلك أن الإنسان يُشارك النبات من جهة واحدة وهي النمو فحسب ، ويشارك الحيوان من جهات كثيرة وهي النمو

والشهوة والأكل والشرب والنكاح والحِسّ والألم واللذة والأمور الحيرانية. والإنسان إنحا يتميز عن الحيوان بالنُّطق والنمييز والقوة العاقلة . وقبل إن لمض الحيوانات فكراً وتميزاً وهي النجل والنمل .

وأما إدراكه أصوات الهواء والنار فلما بينه وبينها من المناسبة لأنه مُهيًّا منها كما ذكرنا في وسالة الهَيُّولى والصورة .

واعلم يا أَضَي أَنه لو لا المناسبة التي بين الحيران الحيّ وبين الجمادات الميتة، لما كان يُدوك من المعرفة بهما والإحاطة بخبرها قليلًا ولا كثيراً . فأن قال قائل : لم لا يُعرف الصبي الصغير هذه الأشياء على حقيقتها ، وبينه وبينه النسبة موجودة " ? قيل : إن ذلك لعجز في الهبولى عن القبول ، لا لفلط من الخالق تعالى « ذلك تقدير العزيز العليم » يخذن ما يشاء كما يشاء بلا اعتراض عليه ، ويحكم ما يريد بلا غرض ، جلّ جلاله !

## فصل في اختلاف الاصوات في الصغر والكبر

فنقول: اعلم أن حدوث الأصوات يكون من تصادم الأجسام بعضها بيمض ، فنقول: إن كل جسين تصادما برفق لا يُسسّع لهما صوت ، لأن المواء ينسلُ من بينها قليلا قليلا ، فلا يُحدث صوتاً ، ولها يَحدث ألصوت من تصادم الأجسام إذا كانت صدمتها بسرعة ، فيضغط الهواء عند ذلك ، وتتدافع أمواجه ، وتتموّج حركته إلى الجهات الست بسرعة ، فيحدث الصوت ويُسسّع كما بيئاً فيا تقدم . والأجسام الكبار العظام إذا تصادمت يكون اصطدامها أعظم من أصوات ما دونها، لأن تموّج هوانها أكثر . وكل جسين من جوهر واحد ، مقدار هما واحد وشكلهما واحد ، إذا تصادما مما ، فإن صوتهما يكونان متساوين . فإن كان أملس فإن صوتهما يكونان من السطوح المشتركة ، والهواة المشترك بينهما أملس . والأجسام

الصّلبة المجوّفة كالأواني وغيرها والطرجبارات إذا نتورت طنّت زماناً طويلاً، لأن الهراء يتردد في جوفها ويصدم في حافاتها، ويتموّج في أقطارها، وما كان منها أوسع كان صوته أعظم ، لأن الهواء يتموّج فيها ويصدم في موود منها أوسع كان صوته أعظم ، لأن الهواء يتموّج فيها ويصدم في المناخر مسافة بعيدة . والحيواقات الكبيرة الرّقة الطوال الحلاقم ، الواسعة المناخر والأشداق تكون جهيرة الأصوات ، لأنها تستنشق هواة كثيراً ، وترسيله بشدة . فقد تبين بما ذكرنا أن علة عظم الصوت إنها هو بحسب عظم الجسم المصوّت وشدة صدمة الهواء ، وكثرة توقيمه في الجهات. وأن أعظم الأصوات صوت الرعد ، وقد بيئًا علة حدوثه فيا قلم في رسالة الآثار المناوثة . وأما أصوات الرباح وشدة حدوثها فليست شيئًا سوى تموّج الهواء شرقاً وغرباً وحبوباً وشالاً وفوقاً وغمّاً . فإذا صدم بحركته وبجريانه الجبال والحيطان والمدونة والمناب عنافة الأنواع ، كلّ ذلك بحسب كيتر الأجسام المصدومة وصفرها وقيقرها لمال يطول شرسها .

قاًما أصوات المياه في جريانها وحدوثها وتصادمها بالأجسام ، فإن الهواء ، بلطافة جوهره وسركان عنصره ، يتغللها كلها ، ويكون صدوث تلـك الأصوات وفنون أنواعها مجسب تلك الأسباب التي ذكرنا في أمر الربام .

وأما أصوات الحيوانات من ذوات الرئمات واختلاف أنواعها وفنون أقسامها ، فبحسب تلك الأقسام والأسباب التي ذكرناهما من أمر الرياح ، وبحسب طول أعناقها وقيصرها وسمة حلاقيمها وتركيب حناجرهما ، وشدة استشاقها للهواء ، وقو"ة أرسال أنفاسها من أفراهها ومناخرها . وكل ذلك لأسباب وعلل يطول شرحها .

وأَما أَصُوات الحيوانات التي لا رئة لها كالزنابير والجَراد والصَّراصِر وأشباهها ، فإنها تحرّك الهواء بجنّاحين لهما سُرعة وخفة ، فتَحدُث من ذلك أصوات " مختلفة كما تحيدُث من نحريك الأوتار والعبدان ، وتكون فنونها متباينة" وأنواعها مختلفة وصِغَرها وكبرها مجسب لطافتها / أعني أجنِيمَتَها / وغلظها وطولتها وقصَرها وكبرها وضغَرها وسُرعة نحريكهالها .

وأما العيوانات الخرس كالسبك والسلاحف وما شاكلها فإنها صُبُتُ ، لأبها لعست لها رئة ولا حَناحان فلا ركون لما أصوات .

وأما أصوات الجراهر المسَمدنية كالحديد والنَّماس والزُّجاج والحجارة وما شاكلها ، فإن اختلاف الأَصوات يكون بحسب يُبسها وصلابتها وكمسّب مقادرها من الصَّغَر والكبر والطول والقصر والسَّمة والضق .

وأما أصوات النبات فبحسب صلابتها ورخاوتها ، وما يُشْخذ منها بالصناعة من الآلات المصنوعة كما قدمنا ذكره . وكذلك حال ما يُشْخذ منها لمثل ذلك من الجواهر المُمدنية واشتلافها في الأصوات والطنين ، وما يبدو عنها من أنواع النغمات والأصوات كصوت الطبل والبوق والد فن والسرقاي والزائر ، فهو مجتلف مجسب أشكالها . فإن كل صوت إنما يبدو مُناسباً للمجسم الذي يكون منه ، ومجسب صفاء جوهره وكدره الذي يكون منه ، ومجسب صفاء جوهره وكدره الذي يكون منه أجوافها وضيق شمنها ، وسمة أجوافها وضيق شعبها ، وهيها والمُصوت بها . ومنها وسأقط بن الإنسان والهواء في التصويت مشل البوق والزائر والصقالة ، وبجميع ما يجعله الإنسان في فيه ، ويُرسِل فيه الهواء من جوفه بقوة أنفاسه .

ومنها الوسائط بين الآلة والصوت من حركة الإنسان كصوت الطبـل ونقرة اللهُفّ وما أشبه ذلك ، فما يكون من هذه الآلة مُصوّتاً بالقم، فإنه يكون مند الآلة مُصوّتاً بالقم، فإنه يكون مند منداً مستطيلا مُجتَمِع الأجزاء لا سكون فيه إلا أن يسكنن الصوت مرة واحدة .

وأما الأصوات مجركة البدين فإن بين أجزائها سُكونات ودفــُــــ في أثر دفــة ، ونقرة تمعنُب نقرة ، كما بينًا في رسالة الموسيقي. وهذه الأصوات ، أعني صوت الزُّسْرِ والبوق ، تـُشبه أصوات الأحبـار والمــادن ، إذا نقره المُـُحرَّك كان له دوي وطنين بيكت في الهواء بمندًّا لا ينقطع إلى أن يسكن، لا تقطيع فيه من أصوات العيوانات مثل أصوات الزنايير وما شاكلها .

فأما أصوات ذوات الأوقار، وما يُستَعمل منها في أنواع الأغافي بحركات البدين موازية لحركة اللسان والإيضاع ، مستوي اللهون ، صحيح الوزن ، وما كان بخلاف ذلك ، كان مناسباً لأصوات الطيور الشقال الطبع كالإورّز ، وما كان بخلاف ذلك ، كان مناسباً لأصوات الطيور الشقال الطبع كالإورّز وما جانسها ، وككلام النقيل الكلام من الناس، ويكون ذلك لفساد الحركة جُعلِ فيها . وعَجز ألها بإظهارها إياه من القوة إلى الفعل ، وكان ذلك عجزا من المصنوع لا من الفهانع ، كما أن صانع العود ، إذا أحمكم صنعته وشد أوتاره وأصلح مضاربه ، وأخذ من لا يعرف الصناعة ، ولا مجمس العسل به فنتقره ، فإذه لا يأتي من تصوبته مثل ما يأتي به العارف بعلمه وصنعته ، ولا يُنسب أذلك إلى فسار في الآلة وإلى فساد من الصانع ، ولها يُنسب إلى عجز المنحوث الصناعة لم فإذا رأيت آلة العود مفردة ، والأوتار مقطعة ، وحركة الماحزة بالصناعة لم فلان دالله عبر الآلة وثقمانها عن النام . فين كلا الوجهين الصانع ، بويه من العجز ، إذا كانت صنعة الأشياء على الناسية الفاضلة ، الماضون وقعد " من صنعة الإتقان والإحكام .

وإنما حدث النَّقُصُ والفساد من جهة الهَيُولى ، كما أن العلم إنما غرضُه أن يُمكنه تلميذه ما يجسنه ، حتى يكون حاذقاً فيه ، فيكون مثله وحافيظاً لعلمه . فإذا لم يقبل المتعلم منه وأخذ ألفاظاً مستوية فأحالها عن وجهها، فلبس ذلك منسوباً إلى المعلم ، لكن إلى عجز المتعلم عن البلوغ إلى ما يُملنه الأستاذ دفعة واحدة ، لا بالتدريج ليعرف الشيء بعد الشيء .

## فصل في السكون والحركة

فنقول: اعلم أن الحركة هي النُقلة من مكان إلى مكان في زمان ثان ، وضيئها السكون وهو الوقوف والثبات في مكان واحد بين زمانين. والحركة تتكون سريعة وبطيئة . فالسريعة هي التي يقطع المتحر لك بها مسافة طويلة في زمان قصير ، والبطيئة هي التي يقطع المتحر لك بها مسافة قصيرة في زمان طويل . وعلى هذا المثال تعتبر الحركات والمتحركات .

ثم اعلم أن الحركات تنقسم من جهة الكيفية إلى غانية أبواع ، كل وعين منها متقابلين من جنس المضاف . فينها الكبير والصغير ، والسريع والبطيء ، والدقيق والغليظ ، والتقيل والحقيف . فأما الكبير والصغير من الأصوات طبول الميان فيها أصوات الطبول الكبار والصغار . وذلك أن أصوات طبول المراكب ، إذا أضيفت إلى أصوات اللهو ، كانت كبيرة ، وإذا أضيفت إلى أصوات طبول الكرس الكنوس الكنوس والمناز ، وإذا أضيف صوت طبول الكرس المناز من وعلى هذا المشال تعتبر الأصوات في الصغر والكيسر بإضافة بعضها إلى بعض ، وهي التي تكون أزمان السكونات ما بين نقراتها وحركاتها صغيرة "بالإضافة إلى غيرها . والمثال على ذلك أصوات مداق الوسادين ومطارق الحدادين ، فإنها سريعة بالإضافة إلى أحوات مداق الراز ازين لا والمصاصين ، فهذه بعلية بالإضافة إليها ، وأما بالإضافة إلى أصوات عداق أصوات بحاذيف الملاحين فهي سريعة . وعلى هذا المثال تدتبر سرعة الأصوات وبطؤها بإضافة بمضها إلى بعض .

وأما الدقيق والغليظ من الأصوات فسإضافة بعضها إلى بعض كأصوات

١ الكوس : العلبل معرب .

٢ الرزازون : باعة الرز .

نفية الزبر \ بإضافتها إلى نفية البَمّ \ ونفية النبي \ إلى المِثلَث \ . وأما بالعكس فإن صوت البَمّ بالإضافة إلى المِثلَث غليظ ، وكذلك المِثلَث إلى المَشْنى ، والمثنى إلى الزّير . ومن وجه آخر فيإن صوت كل وتر على غليظ بإلاضافة إلى ما دونه أيّ وتر كان . فعلى هذا القياس تـُعتَبر حيد الصوت وفيل عليه الموت .

وأما الجهير الحقيف من الأصوات فبمسب قو"ة الحركة وضَعفها. والمثال في ذلك صوت المعلل السقيم بالقياس إلى صوت الصحيح المُعافى ، وصوتُ العليل إلى من هو أضعف من منه وأسقم حتى يكون أجهر الأصوات من الناس ما كان في غاية الصحة وسلامة الحواس واستواء الآلة ، وأخفاهن ما كان في الغاية بخلاف هذه الصغة لما به من ضعف القوة وقلة الحركة وفاد الجلسلة وغير ذلك .

# فصل في معرفة قسمة الأصوات من جهة الكمية

فنقول : الأصوات من جهة الكيّية نوعان : متصلة ومنفصلة . فالمنفصلة هي التي بين أزمان حركاتها في النقرات زمان سكون يحسوس ، مثل نقرات الأوتار وإيقاع التُضبان . وأما المتصلة من الأصوات فمشل أصوات المزامير والنايات والدواليب ونحو ذلك كها ذكرنا في فصل قبل هذا . والأصوات المنفصلة تنقسم نوعين : حادة وغليظة ، فما كان من النايات والمزامير أوسع تجويفاً وثقباً ، كان صوته أعلظ ، وما كان أضيق تجويفاً ، كان صوته أحد".

١ الربر : الدقيق من الأوتار .

٢ البم : الوتر الغليظ من اوتار المزهر .

٣ المتنى : من اوقار المود ما بعد الوتر الأول .

<sup>؛</sup> المثلث : الثالث من الأوقار .

ومن جهة أخرى أيضاً ما كان من الثُقب إلى موضع النفخ أقرب ، كانت نغمته أحد" ، وما كان أبعد ، كان أغلظ . وهكذا تنقسم الأصوات المتصلة أيضاً على هذا المثال غليظة" وحاد"ة" ، وقد بيناً في رسالة الموسيقى ذلك .

وأما معرفة طبائع الأصوات وائتلافهـا واختلافها مجسب مــا نبيتن هاهُنا فنقول : إن الأصوات الحادَّة والغليظة تتضادان ، فإذا جمع بينهما على نسبة تَالِيفِيةِ ، اثْنَلفت وامتزجت واتحدت وصارت كلاماً موزوناً ونظباً مؤتلفاً، فعند ذلك يستلذه السامع وتُسُسَر به الأرواح وتأنس به النفوس. وإذا كانت على غير هذه النسبة، تنافرت وتباينت ولم تأتلف، ولم يستلذها السامع بل ينفر منها ويشبئز . والأصوات الغليظة باردة وهي رطبة ، وتنقسم قسبين : خادٌّة ونافعة . فأَما الضـار" فهو الذي إذا ورد عـلى السامع يعوقه وهي الأصوات الحارجة عن الاعتدال . وقـد استعمل الحكمـاء اليونانيون آلة لذلك كانوا يستعملونهـا عند ملاقاة الأعداء وهي صوت ٌ بلا زعيق . والأصوات ُ المعندلة المناسبة ' تعد"ل مزاج الأخلاط الحسار"ة والكيموسات اليابسة فهذه تابعة لهـا . والأصوات الغليظة التي مجدث منها فساد الميزام باردة ٌ يابسة ، لأنه ربمــا جاء منها ماء يميث الحيوانات الصغار مثل فراخ الطيور ، والأطفال من الصبيان . والأصوات المناسبة بالدة وطبة . والأصوات الحادة حار"ة " ، فما كان منها على غير النسبة الممتدلة ، أنسد المرزاج وأحرق الطبيعة ، ومما كان منهما على النسبة الفاضلة والاعتدال، أصلح الميزَاج ولطُّتْ البرودة. فالقسمُ الأول حادًا بابس ، والقسم الثاني حار" ليّن .

وقد اتخذ الحكماء لهـذه الأصوات ميزاناً يعرفون به طبائعها على النسة الفاضلة بحد" الاعتدال، وهي الآلة التي تسمى العود، وقد ذكرنا كيفيّة بليّـه والعمل به في وسالة الموسيقى .

## فصل

# في معوفة الأصوات من جهة طبيعة الإنسان والحيوانات واختلافهم فيها

فنقول: اعلم أن أمزِجة الأبدان كثيرة الفنون، وطبائع الحيوانات كثيرة الأنواع، ولكل مِزاج وطبيعة نغمة "مثناكلة ولحن" ملاغ الما لا مجمي عددها الأنواع، ولكل مِزاج وطبيعة نغمة "مثناكلة ولحن" ملائم الما لا مجمي عددها الناس ألحاناً ونغمات وأصواتاً يستلافها ويفرحون بها لا يستلاها غيرهم ولا يسَر "بها سواهم، وذلك لاختلاف الهاتهم وتباين أمز جهم وطباعهم وما جرت به العادات والأخلاق. وحكذا بجري في أصعاب لغة واحدة: أقوام يستلاون ألحاناً ونغمات وأصواتاً لا يستلاها غيرهم من لفتهم، وهكذا ربا تجد إنساناً واحداً بحنائد وقتاً لحناً ما ويعاف وقتاً آخر . وهكذا بجد حكمهم في ماكولاتهم ومشروباتهم ومسموعاتهم وملوساتهم وسائر الأنواع من الملاذ" والزينة ، كل ذلك مجسب تغير أمزجتهم واختلاف طبائعهم وصاحرت به عاداتهم، ومساقو لأم من الأسباب الفلكية والأحكام الساوية في أوقات مواليدهم ومساقط نهطكهم.

وكذلك تجد الحيوانات وبما استلذت بعض الأصوات وأنيست بها وجامت إلى المواضع التي تكون فيها ، فإن بعض صيادي الطيور ومتتَّخذي آلة الصغير يَصغرون ومجاكون بهـا صوتاً لبعض أَجنـاس الطيور ، فتجتمع إليه وتدور حوله ، فربما تقع في شباكهم .

وكذلك ما يستعمله الجئالون من الحيداء والنفيات التي إذا سبعتها الجمال في ظائمة الليل أنست بها ونشيطت السير والمشي وخفت عليها الأتقال. ويستعمل مثل ذلك رعاة الأغنمام والمواشي والحيل عند ورودها المماء أنواع الصفير ، ويستعملون غناة آخر عند حلب ألبانها . وكل ذلك مجسب مناسبات تقع في

الطباع واتفاقات في المواليد . والأصوات الحيان المعتدلة تستندها مسامع الحيوان وتأنيل بها الأرواح وتسكن إليها النفوس . والأصوات الحارجة عن الاعتدال عند الحيوانات كلها بالمكس من ذلك . وكل جنس من أجناس الحيوان فإنما بأنس ويُسر بما كان من نغمات جنسه ويجتمع به ويألفه بجسب ما جرت عادته وألفت طباعه ، وينفر من صوت آخر يكون من جنس غيره ولم تجر عادته بسماعه ولا ألفته . وكذلك جميع الأمم من أصناف

ولمذ قد فرغنا من ذكر اختلاف الأصوات وبيانها وصفاتها وحركاتها والمنفصل منها والمتصل ، والفرق بدين أصوات الحيوان وكلام الإنسان ، وأصوات الحيوان وكلام الإنسان ، وأصوات الأشهار والمعادن وكيفية أصواتها ومصوعتها ، وما يكون منها بالقصد الأول وغير القصد ، وأصوات النار والهواء والماء والحركات الصغار والكبار ، الحنيف والجبير ، وطبائها ومضارها ومنافها ، وكيفية حسل الهواء لما وقبر لما الحاسة السامعة لها ، وكيفية اختصاصها بها دون باثر والمناسبات ، وما بين الإنسان والأصوات في إدراكه لها من الوسائط والمناسبات ؛ وذكر علل هذه الأشياء ومعلولاتها وجواهرها وأعراضها وبدايتها في الأصول ، واختلافها في الفروع ، وتشكلها كثيرة فيا دني ، واتفاقها في أشكال الأجسام البادية عنها ، والآلة المتخذة لها ، والحاجة الداعية إليها ، بأشكال الأجسام البادية عنها ، والآلة المتخذة لها عنها مفهوم لا مجتاج الماملة الداعية إليها ، ولما منها مفهوم لا مجتاج الماملة الى من يُعهمه إياه لانغلاقه وكتانه .

وإذ قد أتينا على كثير بما يُعتاج إليه في هـذا الباب ، فلنذكر الآن اختلاف اللغات من جهة الحروف والكتابات ، وكيف كان مبدؤها ، ومن أين كان منشؤها ، والعِلة في اختلافها وأوزانها ، وانفرادكل أمة بشكل منها عمن سواها ، وبلغة عن غيرها ، ونوضح ذلك إيضاحاً يكون لك به الاطلاع على ما أرّدت منه وسألت عنه .

# فصل في معرفة بداية الحروف

فنقول : اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم ، عليه السلام، الذي هو أبو البشر ومُسدؤه ، جعله ناطقاً متكاماً فصحاً 'بمثَّزًا بالقوة الناطقة والروح الشريفة والقوة العاقلة القُدسيَّة، وجعل صورته أحسن الصور، وشكله أفضلَ الأشكال، وطبيعتُه أصفى الطبائع الأرضيَّة ، ومزاجَه أعدلَ الأمزجة بما هو خارج عنه ؛ وجمله سند الحيوانات كلها ، ومليكاً عليها وأميراً ورئيساً فيهما ، وملكه إياها ، وألزمها طاعته ، والسجودُ له طوعاً وكرهاً ، كما قال تعالى للملائكة : و إلى جاعل في الأرض خلفة » فلما جعله مذا المثال ، فليس من الحكمة أن بكون صامتًا كالحماد ، ولا سكوتًا كالحيوان الذي لا يُنطق ، بل قائمــــًا ناطقاً مَتَكَامًا معلَّمًا مُفهِّمًا عاقلًا حكيمًا ؛ لأنه ، سبعانه وتعالى ، نفخ فيه من روح قُدُمه ، وأيَّده بكلبته ، وعلَّمه الأساء كلُّها وصفاتِ الأُشياء كلها ، وجعل له العقل العاقل لها والمُنحيطَ بمعرفتها ، وأخرج سائر الموجودات من المعادن والنبات والحيوان إليه لبديرها ويسوق إليه منافعُها ويدُلُما على ما يكون به صلاحها وبقاؤها ونزايُدُها ونماؤها وسلامتها من الآفسات ، ويضع كلُّ شيء منها في موضعه ويوفِّيه فيسطه من حفظ النَّظام وبلوغ النَّام. وجمع له هذه الأشاء كلهـا صفيرها وكبيرها ، جليلتهــــا وحقيرها، في تـــع علامات بأشكال مختلفة مسئاة بأسباء قد جمعت أسباء جبيسع المرجردات، وانعقدت بهـا المعـاني كلُّها كما اجتمعت أجزاء الحساب كاسُّها والأعداد بأسرها في النسعة الأعداد التي من واحد إلى تسعة . وكذلك وجودها في العــالم العُـلويُّ عــلى هذه النسبة . وهذه الحروف هي التي علسُّها الله ، سبحانه وتعالى ، آدم عليه

السلام ، وهي التي يستعملها أهل الهند على هذه الصَّلة ( ٩٨٧٦٥٤٣٢١ ) .

وقد كان بهذه الحروف يَعرف أسماء الأشياء كلها وصفاتها على ما هي عليه وبه موجودة من أشكالها وهيأتها . ولم يزل كذلك الى أن كثر أولاده وتكلم بالسريانية، وتشكل الفلك بشكل أوجب النفير والاستحالة بعد مفتي آدم ، عليه السلام ، ولم يحن يكتب في زمانه كتابات أو يخط بقلم ، ولما كان تنتين " بألفاظ وكلام "يحفظ لقلة العدد ، ولأنه ما كان في الأرض من العالم الإنساني أكثر من بيت واحد ، والكلام بينهم فيا مجتاجون إليه فقط ، ولم يكن لهم حديث في ما مضى ، ولا حاجة بهم إليه ، ولا بقية "من آثار من كان قبلهم في كتاب ولا طومار ال ولأن كلام الملائكة لا يمكتب في الأجسام الطبيعية وإلها هيدولاها الجواهر النفسانية ، وكما أن الناس في هدا الوقت لا عجتاج الرجل منهم هو وأهل بيته أن يكتبوا جسيع ما مجتاجون اليه ، ولا أن يكبتوا جسيع ما عجتاجون ما عندهم من كتاب يذكرون فيه كل الما عندهم من مأكول ومشروب وما ينتفع به ، وإلها حاجتهم الى علم أساء خلى ، فهم يُعلشون ذلك أولادكم حتى يعرفره وينشأوا عليه بأي لفظ ذلك ، فهم يُعلشون ذلك أولادكم حتى يعرفره وينشأوا عليه بأي لفظ كان .

ثم ذهب السلف وبقي الحلف ، وتفرقوا في الأقاليم وتقطعوا في الأرض وذهبوا في الأطراف ، فأوجبت الحكمة الإلهية والعناية الرّبّانية تقييد تلك الأسماء والألفاظ والحروف بصناعة الكتابة ، ولولا ذلك لبعد من الحلف ما كان يستعمل السلف من التي كانت حاجتهم إليها. ولما كان اللسان يُحيل بينهم وبين ما مجتاجون إليه من ذلك بالكذب ، وكانوا لا يعلمون أخبار من كان معهم في الأرض إذا غابوا عنهم بالمكان ، لأن الرسول لا يُسكنه حفظ جميع ما في قلب مُرسله ؛ فلما كان ذلك كذلك ، أظهر الله تعالى صناعة الكتابة ،

١ الطومار : الصحيفة .

فزادوا فيها وعرفوها ومهروا فيها وأليفوها واجتادوها . وبعث الله فيهم من الأنبياء ، عليهم السلام ، وأهام فيهم من الحكماء من أظهر فيهم الصنائع ، وكثرت بينهم الصناع والمتعلمون والعلماء والأستاذ ون ، وعُميرت الأرض وانتقلت أخبار بعضهم إلى بعض . ولم تزل الحروف تزيد ويظهر الشيء بعمد الهروف تمانة الشيء ، وصناعة التكتابة تنسع وتنفر ع إلى أن كمل عدد الحروف تمانية الشيء ، وهنائة مم وفقت على هذا العدد ولم تزد على ذلك . وذلك أن هذا العدد من الأعداد الزائدة والناقصة ، وذلك أن هذا العدد من الأعداد الزائدة والناقصة ، وذلك أن هذا العدد من الأعداد الزائدة والناقصة ، وذلك أن هذا العدد عزيز الوجود ، وأنه يوجد منها في كل مرتبة من سرانب الأعداد عدد واحد الاغير ، كالمستة في الآماد ، وغانية وعشرين في العشرات ، وأربع مئة وسنة وتسعين في المئات ، وغانية آلكنابات وغام عدد الحروف ، كما الألوف . وأيضاً إن هذا العدد يمكن أن يُعسم بالسوية مرة أو مرتين . وكانت صناعة الكتابة في اللغة العربية شاقة الكتابات وغام عدد الحروف ، كما أن شريعة الإسلام آخير الشرائع ، وعيد ، عليه الصلاة والسلام ، خاتم أن شريعة الإسلام آخير الشرائع ، وعلى شريعته تقوم القيامة .

#### فصل

ثم اعـلم أن الحكيم واضع الحط العربي اقتفى فيا وضعه من ذلك آثار حكمة الله تعالى وكان حكيماً فاضلاً . وقيـل إن الحكمة هي النشيُّهُ بالإله بحسب طاقة البشر. ومعنى هذه الحكمة أن يكون الرجل حكيماً في مصنوعاته ، متحققاً في معلوماته ، خبيراً في أفعاله . فوضع ذلك على مُوجب الحكمة في العالم لتكون حروف ( ا ب ت ت ) وهي حروف الجُنسُل مشتملة على كل الأشياء ، مطابقة للأعداد الموجودات في الأصل وما تتفرع منه ومجدت عنه ما لا مجصى ذلك إلا الله تعالى . فمن الموجودات التي عدّتها غانية وعشرون في العـالم الكبير مُنازِلُ القمر فإنها غانية "وعشرون منزلاً ، أربعة عشر فوق الأرض ، وأربعـة عشر تحت الأرض، وهي في موضع اليـين والبــار، منها أربعة عشر في البروج الشّمالية، وأربعة عشر في الجنوبية من البروج.

وكذلك يوجد في جسم الإنسان أعضاة مشاكلة لهذه العدة ، لأن اللغة التامة لفة العرب ، وما سوى ذلك ناقص . التامة لفة العرب ، وما سوى ذلك ناقص . فاللغة العربية في اللغات مثل صورة الإنسان في الحيوان . ولما كان خروج الإنسان أخر صور الإنسان قي الحيوان . ولما كان خروج الإنسانية وختام صناعة الكتابة . ولم يَحدُث بعدها شيء يَنسَغنُها ولا يُنفِّرها ولا ينقرها . وفي كل أمة وبكل إقليم وجزيرة وموضع أهل خطة وحروف و كتابات وعلامات ، يجمعها كليها هذه النانية والعشرون حرفاً . ولولا خوف الإطالة لأتينا على ذكر كثير من اللغات وكتابات أهله وقعداد حروفهم ، مثل ما يوجد في اللغة السربانية والعبرانية واليونانية والومية وما يتكون عنها في سائر الأجناس والأمم من بني آدم .

ثم اعلم أن أصل هذه الحروف كلتها والحطوط بأجمعها خطابان لا ثالت لهما، ومن بينهما ومنهما وعنهما تركتبت هذه الحروف، حتى بلغت لمى نهايتها كحدوث الإنس كلهم من الشخصين اللذين هما آدم وحواء ، عليهما السلام . وكذلك العسالم بأسره ، السبوات ومن فيها والأرض ومن عليها السلام . جوهرين وهما السابق والتاني ، أو البسيط والمركب ، وهما العقل والنفس . والله تعالى مُبدِ عهما وهو الواحد المنزه عن جميع ما حدث منهما ، المتعالي بكبرياته عنهما ، وذلك من الحط المستعم الذي هو قبطر الدائرة ، والحلة بكبرياته عنهما ، وذلك من الحط المستعم الذي هو الألف، المقوس الذي هو الألف، والثاني الباء ، وبإزائه في العالم العلوي السابق وهو العقل ، والتام هو النفس . وذلك أن النفس مرتبة تحت المقل ، ومن بينهما كان حدوث الأشاء كلها في

العالم السُفلي" مثل آدم وحواء فهما الأبوان الذكر والأنثى، والأنثى مرثبة تحت الذكر ومن بينهما كان العالم. وكذلك الحيوانات كلها وأشكال النبات لا تخرج عن هذا الحد" والشكل، وصورة 'الجيسان شيه الحط المستقيم، وصورة 'الحيوانات شبه الحط المقوّس، والنبات والحيوان مرتبان نحت الإنسان. وهكذا عالم الأقلاك وسكان السعوات أشكالها مستقيمة ، وصورها كاملة ، فهم الحط المستقيم، وما دون فلك القبر يخزلة الحط المنفوج". وهكذا يوجد في الأعداد الناشة من الواحد والاثنان كالموج"، وها أصل الأعداد وينبوعها ، وغنهما يكون تزايدها وغاؤها .

## فصل

ثم اعلم أن لسان الإنسان إذا كان متحركاً إلى جهة كل حرف من هذه الحروف الثانية والعشرين ، يخرجه من تلك الجهة ، ولا يَعدل به إلى غيرها ، ولا يخلِط بعض ، ولا يحلها عاهي به في اللفظ ، فهو لسان "صحيح" وكلام فصيح من جهة بيان الحروف ووضعها على ما هي به في أي كتابة كانت وبأي لفة اتفقت كان الكلام بها . وأصع الكتابات وأشما مأ ما سمن بعض .

وقد ذكرنا من هذا الفن طرفاً في رسالة الموسيقى ، ومجنس بهذا المكان شيء من ذلك بعينه ليكون دلالة على ما قاله أهل صناعة الكتابة في لقسة العرب إذ كانت تمام اللهات . وليس بنا حاجة في وقتنا إلى كتابة غيرها ولا إلى لغة سواها ، غير أن محب الإحاطة بجميع العلوم ومعرفة سائر اللهات وقعلم سائر أنواع الكتابات . ولذلك وضعنا لهم هذه الرسالة لتكون مُهذّبة لنفوسهم ، مؤدّبة لأخلاقهم ، وجعلناها مُقدّمات ومداخل وطرر فات إلى سائر المعلومات والمصنوعات من المعقولات والمحسوسات .

\*\*1

ولما كانت اللغة العربية والكتابة بجروفها النامة مجتاج إليها في فراءة كتاب الله تعالى الذي ختم بنزوله كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، وذكر فيه ما كان وما . يكون إلى يوم الوقت المعلوم ، فإنه لا يجب أن يُكتب إلاَّ بأحسن الحطوط وأقومها وأعمها وأكليها ، ولا يجب أن يكتب بالحطوط الناقصة التي ليست بجرزونة ولا معتدلة ، لئلا يتصمَّف على قارئه ويكثر الحطأ واللمن والزلل فه عند القراءة .

قال المحرر الحاذق المهندس المُستبصر في تصحيح كتابة العربية : ينبغي لمن يويد أن يكون جيّد الحط ، صحيح الكتابة ، أن يجعل له أصلا يبني عليه خطوطه . ومثال ذلك أن يبتدىء فيخط الألف بأي قندر شاء ، ويجعل غلطه مناسباً لطوله وهو الثّبن ، ويجعل طوله قنطر دائرة ما ، ثم يبني سائر الحروف مناسباً لطول الألف ، ويلحظ تلك الدائرة التي الألف مناسب للقطوها ، فيجعل الباء وأختيها ، كلّ واحدة طولاً ما ، ولطولي الألف ورؤوسها إلى فوق تُنهن طولها مثل هذا (اب ت ث) .

ويجعل الجيم واختيها ، كل واحدة مُدَّاتُها من فوق نصف الألف ، وتقويسها إلى أسفل نصف مُحيط الدائرة التي الألف مناسب " لقطرها مثل هذا ( ج ح خ ) .

ثم يجمل الدال والذال كلُّ واحدة منهما تُربع َ محيط الدائرة مُقوَّساً مثل هذا ( د ذ ) .

ثم يجعل الراء والزاي كلّ واحدة ر'بع تقويس الدائرة مثل هذا (رز). ثم يجعل السين والشين وأس كلّ واحد إلى فوق 'ثمن الألف ، ومَدّتها إلى أسقل نصف محيط الدائرة المقدّم ذكر ها مثل هذا (س ش ) .

ويجمل الصاد والضاد طول ُ كل واحد إلى فوق 'ثمن' الألف ، ومَدَّتُهَا إلى أَسَفَل نَصَفُ مُحيط الدائرة المُقدَّم ذَ كرُها مثل هذا ( ص ض ) .

وبجعل الطاء والظاء كلُّ وأحدة مَدَّتها إلى نوق بطول الألف ، ونتعتُها

مثل' ثمن الألف ، ووثووسهما إلى فوق بطول الالف مثل هذا ( ط ظ ). ويجمل العين والفين كلُّ واحدة تتويسة َ وُبِع الدائرة المذكورة ، مَدَّتُهُ إلى خلف نصف الدائرة مثل هذا ( ع غ ) .

وعلى هذا المثال باقي الحروف فاجعل هذا دُستورك في الكتابة .

## فصل في أن الكلام صنعة منطقية

فنقول: إن المصنوعات كائها محكمة مُنقئة بقتضى الحكمة ، ومنها صنعة الكلام والأفاويل . وذلك أن أحكم التكلام ما كان أبيئه وأبلتقه ؛ وأتمين النصاحة ما كان موزوناً مُستقلًا ، وأحسن القصاحة ما كان موزوناً مُستقلًا ، وأصح الموزوناً من الأشعار ما كان غير منزحف . والمنزحف من الأشعار هو الذي حروفه السواكن منحركة والمحركة ساكنة ، والمستوي ما كان منتقى التأليف . والمثال في ذلك الطويل والمديد والبسيط ، فإنها مركبة من قائية مقاطع كما ذكره المروضون ، فالطويل :

## فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

وكهذا المصرع الشاني . وهذه الثانية الأجزاء مركبة من اثني عشر سبباً وثانية أوتاد ، وجملتها ثانية وأوبعون حرفاً ، عشرون منها سواكن، وثانية وعشرون متمركات . والمصراع منه أوبعة وعشرون حرفاً ، عشرة سواكن وأربعة عشر متمركات. ونصف المصراع الذي هو ربع البيت اثنا عشر حرفاً، خمسة منها سواكن ، وسبعة متمركات . ونسبة 'سواكن حروف د'بعها لملى متمركاتها كنسبة سواكن نصفها لملى متمركاتها كنسبة سواكن تصفها لملى متمركاتها كلها .

وهكذا نجد حكم الوافر والكامل فإن كل واحد منهما مركب من ستة مقاطع وهي هذه :

#### مفاعلتن مفاعلت متفاعلن متفاعلن

ست مرات . فنسبة سواكن نصف حروفه الى متحركاته كنيسبة حروفه كلها السواكن إلى متحركاته كلها . وعلى هذا المثال بوجد كل بيت من الشمر، إذا سليم من الزّعف ، مُنصّفاً كان أو مربّعاً أو مُسدّساً ، وكذلك حمكم الأزمان التي بينها. وقد و مُفعت لها دوائر وعلامات لتبيّن ذلك الناظرين فيها والمتامّلين لهسا في كتب العروض، فاستدل بهذه المقدمة على ما وصفته لك

اعلم أن الوقوف على ما تضنته هذه الصناعة الكلامية والألفاظ المنطقية يكون بها انتباه النفوس الساهية والأرواح اللاهية الغنوقية في بحر الممبولي وأمر الطبيعة وقيد الإلف والعادة . ومن أمثال ذلك أيضاً صناعة الكتابة اليهم أشرف الصناعات وبها يفتخر الوزواء وأهل الأدب في مجالس الملوك والرؤساء ، مع كثرة أنواعها وفنون فروعها ، وما اختلف فيه الأمم من اللهات ، وأشكال الكتابات وفنون التأليفات ، مثل ما لأهمل الهند ، وهي الحروف التي أخرجت مع آدم، عليه السلام ، من الجنة ، وبها يُمرف أساء جميع الموجودات .

وأما كون عدد حروفها تسعة "حسب ما بيّنا ورسنا قبل هذا ، وذلك لمنــاسبة الأفلاك التسعة الحــاوية لجميع الموجودات بأسرهــا ، ثم تفرعت بعد ذلك ، واختص بهــا أهـــل المند دون سواهم من الأمم ، لأن آدم ، عليه السلام ، كان هناك لما هبط من الجنة .

والسريانية لغة ولها حروف وكتابة وصناعة ونسبة تجتمع عليها الحروف، ولها أسماء تختص بها موافقة للفتهم ؛ وهكذا أيضًا للرومية لفـة وكتابــة أخرى بشكل موافق لكلامهم ولسانهم ؟ وهكذا اليونانيين ولاهل فارس وغيرهم من الأمم أجناس من اللغات وفنون من العبارات . ولكن أصل الحروف كلها في أي لفة كانت وبأي نقش صوّرت، وإن كثرت وتنوعت، هو الحطأ المستقيم الذي هو منطر الدائرة ، والحط المنوس الذي هو ممصط الدائرة كا ذكرنا قبلا . وأما سائر الحروف ، فمركبة منها ، ولو تأملت عند انفكاك الحروف العربية ، وجدت بعضها خطتاً مستقيماً كالألف ، وبعضها مندوراً كالقاف والميم ، وبعضها منورساً كالحاء والحاء . وعلى هذا المثال توجد كتابات سائر الأمم الذين ذكرناهم ، وغيرهم بمن لم نذكرهم ، وقد استغنينا بذكر الأصل والمشهور المعروف عند الجمهور عن ذكر من سواهم الطول الشرح .

#### فصل

ثم اعلم أن صناعة الكتابة ذات طر فين ، طرف كأنه البيداية ، وطر ف كأنه البيداية ، وطر ف كأنه النهاية . فالطرف الأول هو الكلام والنبطق بالحموف التسمة التي يستمملها أهل الهند إلى وقتنا هذا . والطرف الآخر الذي هو النهاية ، فهي الحروف الناتية والمشرون التي هي حروف اللغة العربية وما سوى ذلك فهو بين هذين الطرفين .

ولمنما مثل الحروف كمشل شجرة نبتت وتفرّعت وتفرقت فروعها ، وكثرت أوراقها وغارها ، وتقسّمها الأقوام ، فأخذ كل قوم بحسب ما اتفق لهم في أصول مواليدهم ، وبحسب اجتهاد رئيسهم ، ومما أعمل فيه فيكر تسه وأنتجته قريحته ، وأوجبته رويته بتأييد ربه تمالى ولمالميه ، فيأخذ صُورً هذه الحروف ، فيلقي عليها أساه من ذاته ، فإن كان حكيماً ، فيناييد الله له وإلهامه ، وإن كان نيسًا مُرسكة كان بوحي الله إله وكلامه من وراء حجاب

عظمته ، أو بوحيه على ألسنة ملائكته ، ويقيدها بصورة أخرى من الكتابة ، وينطق بلغة أخرى غير اللغة الأولى ، وينسَخ الأسماء من اللغــة الأولى إلى اللغة الثانية . فإذا تم ذلك له ونطق به ، وأكمل الصَّناعة النُّطقية ، وقيدهـــا بحروف الكتابة ، وضم الأشكال إلى أشكالها ، والحطوط إلى أمثالهــا ، ثمَّ عرَّفَهَا أَقْرَبَ النَّاسَ إليه وأكرَّمَهم لدبه ، فيصطلح عليها هو وأهــــل بيته وعشيرته ثم أهل مدينته ، وبعد ذلك أهل بقمته ثم أهل إقليمه . ثم تنتشر في العالم وينشأ عليها الصغير ، ويأنس بها الكبير من تلك الأمة ، وينقل الشريعة والملَّةَ من اللَّمَةَ الأُولَى إلى الشَّالِيةِ ، ويجبدُّد الأَحْكَامِ والأَواسِ والنواهي والصلاة وأحكام الشريعة إلى تلك اللغة التي نطـّق بها والأُمةِ التي أُرسِل إليها. وكل حكيم من الحكماء أو ملك من الملوك إذا أراد نقل علم أو حكمة أو دين أو شريعة من لغة إلى لغة ، أو من أمة إلى أمة ، فإنه يتهُيَّا ذلك له بترفيق الله تعالى ومتُوجِب مَولِده وسعادته ، حتى ينبكن من ذلك ويُقدر عليه مثل ما فعل سليمان ، عليه السلام ، لما آتاه الله المـُـلكُ وجمـــــل له القوة والقُدُوة ، كيف نقل العلومَ والحكمة من جبيع اللغات ، حين قهر ملوكها وذلُّل رؤساءها ، إلى اللغة العبرانية. وكذلك فعل ملك الروم ، فإنه لما غلب اليونان وقهرهم ، نقل علومهم وحيكتمهم من اللغة اليونانية إلى اللغة الرومية . وكذلك فعل ملوك يونان بمن غلبوا عليهم ، فلذلك اختلفت اللغات وتباينت الآراء والديانات ، وكان ذلك لملل وأسباب يطول شرحها . وكل ذلك بأمور فلكية وأحكام سماوية ومشيئة إلمية ، ذلك تقدير العزيز العليم .

ثم اعملم أن لكل أهمل مِلته وشريعة كتاب " بأمر ونهي ، وحسلالي وحرام ، وقضايا وأحكام ، وصناعة من الكلام والكتابة والألحان والنعمات. وفيهم من هو عارف بكلتية ذلك ، ومنهم دونه في المحرفة ، ومنهم من قمد عَدم صناعة الكتابة إلا أنه عارف " بالأسماء والمنسسيات ، وينطق بجروف الأسماء ، ولا يعرف صوركها ، ولا يجسن أن يخطئها ييده ، ولا أن يؤلنه بينها بنظره ، ويأخذ جميع ما يُلقى إليه تلقيناً ، وربما تجده جيد الحطة ، فلل المعرفة ولا يجسن سوى الحط المسطور من غير تصواري ويكون منفعة فلك لفهره لا له .

ومنهم من يكون جيّلة المعرفة ، قليـل النسيان ، فغوضُـه أن يعرف الأشياء التي يحتاج إليها غافة أن يغساها ، ويستظهر منها ما تدعو حاجته إليه . وكذلك كان أكم ، عليه السلام ، في البدابة جدّه الصفة ، مجفّط أسماء الحروف ، ويتكلم باللفظ ، وينطق بالمعنى ويدل على على ، ولم يخطّ بيده بقـلم ما شاء الله ؟ بقي على ذلك إلى أن أظهر الله تعالى صناعة الكتابة ، في الوقت الذي قدره ، والزمان الذي يَسَره ، والحلق لا تددي بصناعة الكتابة ، للطفاً منه بجنّلفه ورأفة "بعباده .

واعلم بأن لمم من الحاجة إلى ذلك ما لا غِنْتَى عنه ، ولا بعد لهم منه ، فصار يُحدُّث في وقت كل قرآن ، وبموجب كل ذمان نوع من أنواع الكتابات ، وجنس من أجناس اللغات والحطوط والمبارات . ومجدث في ذلك من كل أمة وكل لفدة أنواع الكلام والشظم والألحان والنفيات ، وأشياة كثيرة لا يُحصيها إلا ألله عز وجل .

ثم اعلم أنه قبل إن أوَّال من نطق باللغة العربية كان يَعرُبُ بن سامٍ ، ثم لم نزّل تتسع مع الزمان وتتزايد عـلى كثرة العرب وانتشادهم في الأرض ،

بجسب اتفافات تقع لهم في مواليدهم وبيقاعهم وأمزيجتهم وطيباعهم وأبدانهم وأهو يتهم ، حتى صارت أنواعاً كثيرة" ، وصار لكل قبيلة من قبائل العرب لغة" يُعرَ فونَ بهما ، وكلام" يُنسَب إليهم ويتميزون به عن غيرهم . واختلفوا في أسماء الأشياء ، حتى صار الشيء الواحد من الموجودات له في لغة العرب أسماة كثيرة بُعرَف بها ويُشار إليه بها كلتها ، ولذلك صار علم اللغة العربية من العلوم الكبار ، وصاد الناسُ من الحاجة إليه بحيثُ لا يسعهم تركم ، بل يجب عليهم عِلمُه ، ولا ينبغي الجهل بشيء منه ، وذلك من حكمة البارىء تعالى أنه سلق الموجودات ، وألقى عليها الأسهاء والصَّفات ، وجعل لهـا في كل طائفة و في كل لغة أسباء تـُعرف بها ويُشار بها إليها خلاف ما في لغة أُخرى . ول تَأْمَلُتَ واعتبرتَ لفات العربِ ، لرأيتُها من العجائب الطريفة ، والحكمة الشريفة . فانظرُ كيف اختلفوا في كشير من كلامهم ومساهم محتاجون إليه من أسماء مأكولهم ومشروبهم ، وقد جمعتهم لغة واحدة ، وشريعة واحدة ، حتى إن القرُّاء اختلفوا في قراءاتهم وتباينوا في روأياتهم . وكذلك تجد في اللغات غير اللغة العربية أكثرُ ، والأمرُ فيها أصعب ، وعلى هذا المثال في الآراء والديانات أيضاً ، حتى إن كثيراً من العرب الذين يسكنون البراري البميدة من العُسران من يجري في لغته أسماء كشيرة لا بعرفها من باقي العرب أكثرُهم ، ولا يعرفها العرب الحاضرة إلاَّ بعــــد البيان والإيضاح ، ومجتاج فيه إلى معرفة اشتقاقاتها ، حتى تتصوَّار له، ثم يسمَّي ذلك الشيء بذلك الاسم ، كل ذلك لعلل وأسباب يطول شرحها .

وكذلك اختلفت المذاهب والآراء والديانات والاعتقادات فيا بين أهـل دين واحد ، لافتراقهم في موضوعاتهم ، واختلاف لناتهم وأهوية بـلادهم ، وتنبايُن مواليدهم ، وتحوثر رؤسائهم وعلمسائهم وأستاذ عيم الذين مجتلفون فيا بيتهم طلبّاً لوياسات الدنيا . وقد قبل في المثل خالف تمذ كر ، لأنه لو لم يقع بين رؤساه علمائهم الاختلاف ، لم تكن لهم وياسة ، وكانوا شرعاً سواه،

لان أكثرهم متفقون في الأصول؛ مختلفون في الفروع. مثاله أنهم مقرُّون كلهم بتوحيد الله ووصف الباري تعالى بجا يليق به من الصفات ، ومكرّون بالنبي المبعوث إليهم ، متسكون بالكتاب المنزل من جهة الوسول المرسل إليهم، مكيرّون بإيجاب الشريعة ، مختلفون في الروايات عنه ، والمعاني التي وسائطها رجال أخذوها منه ، فرواها كل من أخذ بلسانه ، لأن النبي ، صلى الله عليه وآله ، من معجزاته وفضله أنه كان يُخاطب كل قوم بجا يفهمون به بحسب ما يتصوّرونه في نفوسهم وتدرك عقولهم، منذلك اختلفت الروايات ، وكثرت مذاهب الديانات ، واختلفوا في خليفة الرسول ، عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من أكبر أسباب الحلاف في الأمة إلى حيث انتهينا .

وأيضاً فإن أصحاب الجدّل والمناظرات، ومن يُطلُب المنافسة في الرياسة المنتزعوا من أنفسهم في الديانات والشرائع أشياء كثيرة لم يأت بها الرسول ، عليه السلام ، وما أمر بها ؟ وابتدعوها وقالوا العوام من الناس : هذه سنّة الرسول » عليه السلام ، وسيرته . وصَسنُوا ذلك لأنفسهم حتى ظنوا أن ما قد ابتدعوه حقيقة " ، وأن النبي ، عليه السلام ، أمر به . وأحدثوا في الأحكام والتضايا أشياة كثيرة "بارائم وقياسهم ، وعدلوا بذلك عن كتاب ربهم وسنتة أن يسالام ، واستكبروا عن أهل الذّكر الذين بينهم ، وقد أمروا أن يسالام ، واستكبروا عن أهل الذّكر الذين بينهم ، وقد أمروا الشريمة وفرائض الدبانة ناقصة " ، حتى يمتاج هؤلاء إلى أن يبينوه بارائم الفاسدة وقياساتهم الكاذبة ، واجتهادهم الباطل ، ويمتزعوه ويبتدعوه من فوانهم ، وطنوا يكتاب من شيء ، وأنه فعلوا ذلك طلباً للرياسة كما بيتنا آتيقاً ، وأوقعوا الحلاف والمنازعة في الأمة ، فهم يهد مون الشريمة ، ويوهيمون من وأفهم وأهم ينصرونها .

وبهذه الأسباب نفر قت الأُمّة وتحزّبت ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبداً ، وصاروا إلى الفيتن والحروب، واستحل بعضهم دماء بعض. فإن اتشعظ بعض من يعرف الحق من العلماء ، وضاطب رؤساءهم في ذلك ، وخو منهم بعض من يعرف الحق من العلماء ، وضالم ، وقالوا لهم : هذا فلان ! ويُعرُ ون به العوام ، وينسيون إليه من القول ما لم تأت به شريعة ، ولا قاله عاقل . ولا يتمكن ذلك العالم أن يبين للموام كيف جري الأمر في الشريعة ، وينتهم على فساد ما هم عليه ، لما قد غلب عليهم من العصبية التي أليفوها ونشؤوا عليها ، وأخذها خلك عن سلف .

ولما وأي رؤساؤهم ذلك ، وأن العلماء قد اشبازوا من العوام" ، جعلوا ذلك سوقًا لمم عندهم ، وأوهموهم أن ذلك انقطاعٌ منهم عن الحُمْجَّة والقيام بإيرادها ، وأن حكوتهم وتخفَّيتهم إنما هو لبُطلان ما معهم ، وأن الحقُّ ما هوْ إلاً ما اجتمعنا عليه نحن الآن . فلا يزال ذلك دأبهم ، والرؤساء الجهَّال فيهم يتزايدون في كل يوم ، واختلافهم يزيــد ، واحتجاجاتهم ومناظراتهم تكثر ، ويجدالهم ينتشر، حتى يُنسَخوا أحكام الشريعة، ويُغيِّروا كتاب الله بتفسيوهم له بخلاف ما هو به كما قال : « يحر َّفون الكلم عن مواضعه. ، وفي أصل أمرهم قد حوَّلوا الشريعة من حيث لا يَشعرون، وأوَّلوا أخبار النبي، عليه السلام، بتأويلات اخترعوها من تبلقاء نفوسهم ما أنزل الله بهــا من سُلطان ، وقَسَلموا المعاني ، وتكلموا بها على ما يريدون بما يُقوِّي وياستهم ، ويقبِّح أهل العلم عند العوام" . وذلك دأيُهم يتوارثونه ابن عن أب ، وخلف عن سلف، وكابر عن كابر ، إلى أن يشاء الله إهلاكهم ، ويقضي بانقراضهم وفنائهم . ولم يزل هؤلاء الذين هم رؤساء العوام" أعداء العق في كل بلد وقرية، فكم نبي قتلوه، ووصي" جَمَدُوه، وعالِم شرُّدُوه. وهم بأفعالهم كانوا السبب في نسخ الشرائع وتجديدها في سالف الدهور ، إلى أن يمُّ ما وعد الله تعـالى بقوله : ﴿ إِنْ يِشَا يَدْهِبُكُمْ ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » و « العاقبة للمتقين» « ولقد كتبنا

في الزبود من بعد الذَّكر أن الأَرض برثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .

فهذه العلة هي السبب في اختلاف الآراء والمذاهب. وإذا كان كذلك ، يجب على طالب الحق والراغب في النحاة أن يطلب ما يُقرِّنه إلى ربه ومخلِّصه من بحر الاختلاف ، والحروجَ من سجون أهل الحلاف ، وما الذي ينبغي له أَنْ يَعِمُلُ حَتَّى يَتَخَلَصُ مِنْ هَذُهُ الْوَرَطَّةِ ، وينتبه مِنْ هَذُهُ الرَّقَدَّةِ ، ويستمقظ من هـذه الغفلة ، وينظر في أيام حياته قبل دنو" وفــاته ، فإن الأمل مدَّة ٣ بمدودة ، وللأعمال أيام معدودة ، وآجال محدودة ، وإنما خُلِق الإنسان في الدنيا ليكون متوجَّها إلى وبه تعالى ، مستعدًّا لقابلته بعمله ، لأنه يَهْفُذُ من غير أن يستأذن . فإن كان معه زادٌ وجده كما قبال تعالى : ﴿ وَمِمَا تَقْدُمُوا ا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » فإنه الزاد . وإن لم يكن معه زاد كان ممن يقول : ﴿ يَا لَمْنَا نُرْدُ فَنْعَمَلُ غَيْرِ الذِّي كَنَمَا نَعْمَلُ ﴾ والله تعالى يقول : ﴿ فَدَ خسروا أنفسهم » ووبنع قوماً فقال لمم : « ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، أي صفراً من الزاد . وقبال : ﴿ أَفْصَلِتُمْ أَنَّا خُلْقَنَاكُمْ عَبْنًا وَأَنْكُمْ إلينــا لا ترجعون ۽ وقال تعالى : ﴿ وَوَفَيْتَ كُلُّ نَفُسَ مَا عَمَلْتَ وَهُو أَعْلَمُ مِا يغملون. ، وآيات كثيرة في القرآن تدلُّ على أن الديانات والشرائع ووظائف العبادات إنما جعلها الله طرقات ومسالك يسلكها العبد إلى رحمة خالته وبمشي القاصد بها طالماً لحَنَّتُه والقرار بجواره.

وإن غفل عن مصالحه ، وأعرض عن مقاصده ، وترك طريق الحق وأهله، والدين الذي لا اختلاف فيه ، وانضم إلى أهل الحلاف والشيخاق ، وإلى طالبي الرياسة من العوام " ، واستحسن نستق الكلام وزُخُورُف القول بمن يريد المُلُو" والرياسة في دين الله تمالى تشبّهاً برسوله الذي أوسله ، ونبيه الذي بعثه ، وهو يُوهم النساس أنه ، دُكن " من أركان الدين والشريعة ، وأنه برأي وقياسه واجتهاده قد أقام معوجها وأبان مُعجمها ، نعوذ بالله من الميل و الانضام إلى

هؤلاه ، كان ذلك سبب بواره وهلاكه وبُعده عن حِوار الله ، وقُربيه ، وقُربيه ، وقُرب بن بالشياطين أعداء الله كما قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمين نقيض له شيطاناً فهو له قربن » فهكذا يكون حاله مع عالمه وغيره ، تراه جميع الهوام " ، حاله شقية " ، وكلامه وتهذيبه وألفاظه بعيدة من حيث لا يشعر ، لأنه إذا حلّ بقوله وحرام برأيه نقد عبده كما قال تعالى : « إن يشعر ، لأنه إذا حلل بقوله محب جهنم أنتم لها واردون » وقال تعالى : « إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب . » فعليك أيها الأخ بأهل العلم ومواظبة الذين هم أهل الذا كر من أهمل بيت النبواة المنتوبين لنجاة الحكلة ، فقد قبل : استعينوا في كل صنعة بأهلها .

ثم اعلم بأن أهل الذ"كر في بعض الوجوه هو العقل الذي يُذكر النفس ما غاب عنها من أمر عالمها الروحاني ومتحلتها النوراني ، ويُحرَّضها على المتاجر الرابحة ، ويتحثّها على الأعمال الصاحة . وأن النفس متى عدلت عنه وخالفت وتركت وصيّة ربها ، ومسا أمر مولاها ، وأهلت على الطبيعة ومالت إلى استحسانها ، وطلب الرياسة والعلو ، والتعصب والتعدي ، أصابها مثل ما أصاب الميّقد والأعمى اللذن خالفا وصة صاحب البستان .

## حكاية

'ذَكِر فيا يروى من الأمثال أنه كان ببلاد الهند رجلان : أعمى ومقعد ، اصطحبا في طريق ، فعبرا بستاناً ، فسالا إليه ، فرآهما صاحب البستان ، وشاهد فقرهما ومسكنتهما ، فرحمهما وقال لهما : ما تقولان في أن أدخلكما بستاني هذا ، فتأويان إليه ، وتتناولان منه مجسب الحاجة ما يكفيكما مما كتيكما . فلا تـُولـما بالثار فتقداها .

فقالا : وكيف نؤذيك في بستانك، ونحن على ما ترى من الزمانة وسوء الحال ، أحدًا أعمى والآخر مقمد . وأي حبلة لنا في نساول شيء من الثار وهي على رؤوس الأشهار ?

فقال صاحب البستان لهما : ادخُلا ذلك المكان ، وتبو" 7 مكانـاً منه . وأوصى بهما الناطور المركل بالبستان ، وقال له : احفظهما وأحسن إليهمـا وأتيهما من ثمرة هذا البستان ما يكون فيه صلاح شأنهما .

فقال : سبعاً وطاعة .

ومضى صاحب البستان لشأنه ، وأقاما على ذلك مدة ، والناطور بتعهدها بما فيه كفاية لهما . وأينعت الثار ، وكثرت وحسنت ، فقال المقعد يوماً للأعمى : ويجك ، إنك صعبح الرّحلين ، وإن في هذه الأشجار التي في هذا البستان أنواعاً من الثمرات وأجناساً من الطيبات ، وهذا الناطور لا يحميل إلينا من هذا الجيّد شيئاً ، فما الحيلة في تناول ذلك ?

فقال الأعمى : قد شُوَّقَتِي إلى ما ذكرت ، وإنك ترى وتعان من هذه الطسات وأصناف الشهرات ، فما الحيلة في ذلك ?

قط يزالا يفكران ويُعيلان الروية إلى أن قال المُتَمَد للأَعي: ويحك، أنا صحيح المعن أرى ما غاب عنك ، فاحماني على كتفك لأطوف بك في اللبستان ، فكلما وأيت ثرة مليحة طبية ، قلت لك : قد من يمنة "وبسرة" وتطاول وتقاصر" ، فأقطفها لك فاكل منها وأطمىك ، وما اعتذر وصول لا يدي إليه ، أضربه بعصاك إلى أن يقع ، فتشيله بيدك أنت ، وليكن ذلك إذا غفل الناطود .

فَقَالَ الأَعْمَى : 'نِعْمُ مَا رأيت ، وأَنَا أَفْعَلَ ذَلَكَ غَداً .

فلما كان الغدُ ، ذهب الناطور في حوائجه ، وأُغلق باب البستان ، فركب

١ الزمانة : المامة .

المُنْعَد عنق الأعمى ، وطاف به البستان ، فأفسدا فيه ذلك اليوم ما قدرا عليه ، ووصل المُنْعَدُ عليه . ثم رجعا إلى موضعهما ورقدا . فلما جاء الناطور لم يُخفَّ عليه ما حدث في البستان من فساد الثار ، وما كان غُمِّر عليه منها في أشَجار معلومة أراد قطافها لمُهديما إلى بعض روَّساء الناحية فلم يجده على الشهرة . فجاء إليهما وسألهما : هل دخل ذلك البستان أحد في غيبتي ?

فقالا له: ما ندري. فقال الأعمى: ترّى حالي أني لا أبصر. وقال المُنعدُ: وأنا كنت ثائمًا .

فصدقهما الناطور . فلما كان الغد خرج الناطور على الرَّسْم ، فقاما وفعلا أقبح من فعلهما الأول . وعاد الناطور ورأى الفساد قد تضاعف عما كان بالأمس ، فغاف الملامة من صاحب البستان ، وأنه يقول : لعلك تبيع غادي أو لست تحفظها. فقال: كيف أعمل حتى أعلم من الذي يُصب هذا البستان ، ومن بفعل ذلك في الستان ؟

فلما كان من الغد أوهبهما أنه قد غرج لعادته ، واستتر ببعض حيطان البستان ، فقاما إلى ما قد عو"لا عليه من الفساد وارتكاب المعظور. فلما وآهما الناطور علم أن الفساد من جهتهما ، وكان رجلًا حليماً رحيماً لطيفاً ، فتركهما حين وأى ما يمكانه ، وقبيح ما يصنعانه ، إلى أن عادا إلى مكانهما ، فأقبل. عليهما وقال لهما : ومجكما ، ما الذي استحق به صاحب البستان ما فعلما ومن هذا العث والفساد في البستان ؟

فيهتا ... فقــال الناطور : إني نظرت إليكما وفــد قست أيها المقعــد في كتيف عنق الأعمى، ومشى بك تحت الشجرة، فما وصلت إليه أخذنته بيدك، وما لم تصل إليه ضربته بعصاك .

فلما سمعا منه ذلك تحقق كلاهما أنه قد رآهما ، فقالا له : قد فعلنا ذلك ، فلا تخبر به صاحب البستان ، فإنّا نتوب على يديك ، ولا نعاود .

فقيل منهما، وأقبل الناطور يعظهما ، وقال: أنا آتيكما بكلِّ ما تربدان من

الثال والفواكه من حيث لا أضر" بيسنان صاحبي ولا أضر" به ، ولا أرتكب ما نمى عنه لئلا تأكلا إلاً من حلـــّة .

ققالا : سماً وطاعة 1 وتركاه حتى غاب الناطور ، وعادا إلى ما كانا عليه، بل أقبح . فرجع الناطور ورأى أثر فسادهما ، فأعاد عليهما النصيحة ووعظهما وخو"قهما بالله تعالى ، فلم يقبّلا وارتكبا ما نهاهما عنه . فاتنق دخول صاحب البستان إليه ذلك اليوم ، فلم يجد الناطور بند" من إعلامه بما كان من أمر الأعمى والمقعد . فقال صاحب البستان : فلد كنت أقد"ر أن يركب المقعد ظهر الأعمى ، ويطوف به في البستان ، فيفسدا على المبشة .

فقال له الناطور : هكذا عبلا ، وقد نهيتهما فما انتها .

فقال صاحب البستان: إنهما قد استحقا العقوبة بما فعلا من قبيح ما ارتكباه. ثم أمر عبيده وأعوانه أن يعاقبوا المقصد والأعمى أشد العقوبة ، وأن يخرجوهما من البستان إلى يربّة لا يجدان فيها مُعتَصَمَّا ولا ملجأ ، حتى بأكلهما الجوع والعطش. فَعُمِل بهما ذلك وأخرجا من البستان ورمي بهما في البوية كما فيُعمل بآدم وحواه، عليهما السلام ، لما ذاقا الشجرة.

تفسيره - فاعلم ، أيها الأغ ، أنه إذا ضربت حكماة الهند هذا المثل ، فما ذلك إلا لأنهم شبّهوا النفس بالمنتقد ، وذلك لأنهيا لا تبطش إلا بالآلة الجسدانية ، وبهذه الآلة تنهكن من الطاعة والمصية . وشبهوا الجسد بالأعمى ، بدال الدنيا ، والثار بطيبات الدنيا من الشهوات ، وصاحب البستان هو الله بدال الدنيا ، والثار بطيبات الدنيا من الشهوات ، وصاحب البستان هو الله تعلى . وشبهوا الناطور بالعقل الذي هو يدل على المنافع ، ويأمر بالمدل والإحسان ، وينهى عن الفحشاء والمنتكز والإحسان ، وهو ينصح النفس ويد لما على ما يكون لما به من الصلاح والسلامة في الدين والدنيا جميعاً ، وأخذ الأشياء من حيث يجب . فإذا لم تقبل النفس منه وعد لت إلى الشهوات الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملات الجيرة مانية التي يكون بها صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ الجيرة مانية التي يكون بها صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ الجيرة مانية التي يكون بها صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ الجيرة مانية التي يكون بها صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ الجيرة مانية التي يكون جما صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ الجيرة مانية التي يكون بها صلاح الجسمانية والمحاسن الطبيعية والملاذ المهوات

وحسن حاله في الدنيا ، فبذلك تكون إمانتها وضران آخرتها ، وتحيط بها سيئات ما عبلت في الدنيا ، وتكون من سيئات ما عبلت في الدنيا ، وتكون من تناول الشهوات غافلة عن مصلحتها ، متردقية في ضلالتها ، حتى تأنيها ملائكة الله الغياظ الشداد وزبانيته وجنوده ، ونخرجها من دار الدنيا بالكرر والإجبار ، فعند ذلك تندم على ما عبلت من سوء ، ومن قبائع ما اكتسبته من سوء آدابها ، وقد خسرت الدنيا والآخرة . ذلك هو الحسران المنين . وعند نؤع النفس يأتيها الحبر ، وينجعي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمشهم السوء ولا هم مجزئون .

فاحدر ، أيها الأخ ، أن لا تفتر" بهذه الدنيا ، ولا بمصاحبة الجسد الفاني المضمل المتفير الفاسد ، ولما هي أيام يسيرة ، ونذاة حقيرة ، ومداة قصيرة ، واحد ل إلى الحق والعقل ، فإنها يؤه والله كل ربك ويدلأنك على الأعمال واعد ل إلى الحق والعقل ، فإنها يؤه إلله ولا يول ويدلأنك على الأعمال الساحة التي يكون لك بها المدرجة ، العليا والوصول إلى الجنة المأوى في مقام الكرام حيث لا تحتاج إلى جسدك الفاني، ولا تدوق الموت، ولا يصل إليك الأم ، ولا يجد بك الساتم ، ولا تكبل بفارقة الأحباب وبمبايئة الأصحاب ، الأم ، ولا يجد بك الساتم ، ولا تنتل القهر ولا تحرب الاستماق ولا ينحون في حظيرة القد ولا ترى الأما قد المناس المسائب والنحبات وحوادث الوسان ، ولا ترى إلا ما قدمب وتؤثر ، وقامن من النوائب والمعانية وما يدفع إليه أهل الدنيا من الكدر والنصب والتم والعناء والجوع والسغب وتكد الزمان وجور السلطان وحسد الحيوان ، وما هو موجود بين أهل الديانات والمقالات من المداوات والمباغضات والمناه وهماك ومسا يستمل بعضهم من بعض من سفك الدماء وأخذ الأموال وهماك الحرام .

فإذا تأملت في أمور الدنيا، وجدتها كدار قد مُلئت أجناس سيوانات تُعادي بعضها بعضاً عداوة طبيعية مركوزة في الجَيِئلة كعداوة البوم والغربان ، وعداوة الكاب والسنانير ، وهي تهر بعضها على بعض ، وتحسد بعضها بعضاً كفلة السباع والكلاب ، وكما يقمل الملوك والسلاطين لمن دونهم إذا غلبها وعليم وأخذوا أموالهم ، وكما يقمل الملوك والسلاطين لمن دونهم الصورة إذا وصلت إليها وقد وت عليها ، حسداً لهما على ما تأكله من دور الناس ، ومن الدّعة والوقاهة التي همي فيها وبحبة الناس لها وإكراميهم إياها . فهكذا أمور الدنيا ، وأهلهم الأغرار أعداة الأخيار ، والققراة أعداء الأغنياء ، يتمنون لهم المصائب ، وإذا قدم موا على شيء من أموالهم أخذوه ونهره . وكذلك أهل السرائع المغتلفة يقتل بعضهم بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً ، كما يفعل النواصيه والموافق والجدينة والقدرية والحدوارج والأشاعرة وغير ذلك . وكذلك في الملكة العبرانية مثل العينية والسمعة ، وفي الملكة السريانية كالنسطورية واليعقوبية وما بينها من الحلاف . وكذلك في الملكة العبرانية مثل العينية والسمعة ، في الملكة السريانية . وكذلك تجد المختلفين في اللمات يستوحش بعضهم من في الملكة المرادة وهذا لا مجفه من نامله ولفكر فيه .

ثم اعلم أنه لا يُصلِح بين أهل الديانات ولا يؤلف بين المتصادبات ولا يثرن من النفوس العداوات والأحقاد الطبيعية إلا المعرقة بالحق الذي مجمعهم على كلمة التقوى ، ويدعوهم إلى سبيل الله تصالى كما قال سبعانه وتصالى : و وذكر وا نعمة الله على إذكتم أعداء فألنف بين قلوبكي فأصبحم بنعمته إخواناً ، وقال تعالى لرسوله ، عليه السلام : « لو أنفقت ما في الأرض جسيماً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، وقال تعالى : « إخواناً على سروي متقابلين ، وقال تعالى : « غرواناً على سروي متقابلين ، وقال تعالى : « عبون من هاجر إليهم ، وقال تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، فمن وأى نفسه معادية لطائفة من الطوائف حنست عليها ، فهو لا يزدر ع الحق في قلبه ، ولم تخالط الهدانة المئة .

171 \*\*\*\*

ثم اعلم أن الدين والشريعة في أزمان النبي المبعوث ، عليــه السلام ، إلى قومه هما من الله تعالى، ولا يكون فيهما اختلاف ولا تباغيضٌ ولا عداوة، ويكون رأي المؤمنين في زمانه رأياً واحداً ، وتكون محبـة بعضيهم لبعض خالصة لا تشويها كدورة ، ويكونون مطبئتين مساعدين على إقسامة الدنيسا ومُجاهدة الكافرين ؛ وإنما مجاهدتُهُم الكفارَ لا لعــدارة منهم للكفار ، بل اليوداوهم إلى الحق ، ليكون المسلمون فادغى البال من كيدهم ونهبهم ، ويتنموا من الكفار بالجِزْيَــة ، إن لم يقبلوا الدين ، لأنهم لا يأمنونهم إن تركوهم ولم يطلبوهم في بعض الأوقات بالجزية ، فقد قيل في المثل: إن الروم إن لم تُنفزَ غزَتْ . فهذا سببُ قتالهم الكفار، وإلاَّ فليس لهم رغبة " في سفك الدماء وإتلاف النفوس وخراب الديار ، وبالرغم منهم يجري ذلك على أبدانهم ضرورة" لما أعلمتُك ، لأن ظاهر هذا الفعل من فعل الأشرار الذين لا رأضة لهم ولا رحمة . ولذلك كان رسول الله ، صلى الله عليه وآله ، إذا أراد قتال المُشركين ، أوسل إليهم من ينذرهم ومجذَّرهم ويبيِّن لهم فساد ما هم فيه ، ويدعوهم إلى منا معه من الحق ، كما أمر الله تصالى بقوله: ﴿ ادْعُ إِلَى سِبْسُ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجـادلهم بالتي هي أحسن . » وأمره بالملاطقة فقال تمالى : ﴿ وقولوا لهم قولاً سديداً وقل لهم قولاً معروفـاً . ﴾ وقدال لموسى ، عليه السلام ، لما أرسله هو وهرون ، عليهما السلام ، إلى فرعون : « فقولاً له قولاً ليَّناً لعله يتذكر أو بيشي . » ففعل النبي ، عليــه السلام ، ذلك .

فلما أبوا واستكبروا ، وقالوا : لا نرضى بدينك ، وكانوا من أهل الكتاب، أمرهم على بذل الجِزية بعــد أن تجري عليهم أحكامنا ، ويكفُّوا أذيتهم عنا ، ليكون إذلالاً لهم ، لئلا مجدّتوا أنضهم بغلبتهم على المؤمنين ، ويكون ذلك كالفيغية والمذلة ، فإن أبوا الجزية ، فعند ذلك أمرهم بنتالهم ، وأمر أصحابه أن لا يَبدَرُوا حتى يَبدَرُوهم ، وإذا ظفروا بهم أن لا يقتـــلوا أسيراً حتى يعرضوا عليه الدين والإسلام ، فإن أبى ألزم الجزية ، فإن أبى تمثيل .

وإذا ملكوا دار الكنر، ورضمت الحرب أوزارها، أمرهم أن لا يقتلوا وإذا ملكوا دار الكنر، ورضمت الحرب أوزارها، أمرهم أن لا يقتلوا شيخاً كبيراً، ولا صنياً صغيراً، ولا الرأة إلا أن بقاتلوا، ولا راهباً ولا قيسيساً ولا شتاساً ولا من كون من خدتم البيع والكنائس، كل ذلك وأفقه بهم ورحمة عليهم. فين أبى واستكبر وناصب العداوة، أمر يجهاده، فقال الله تعالى: « با أيها النبي جاهمد الكفار والمنافقة والخلط عليهم . »

ألا ترى ، أيها الأُخ ، إلى هذه الرأفة أنه لم يأمره بتنالهم إلاَّ بعد إنذارهم وتذكارهم والمالاكلفة بهم ، وذلك سُنتَ الله في الذين خَلَـوا من قبلُ ولن تجد لمسنة الله تبديلاً كما قال تعالى: « سنّة من قد أوسلنا قبلك من وسلنا، وقال: « ما من أمة إلاَّ خلا فيها ندير . » وآبات كثيرة في القرآن في هذا المهنى .

فيها دام هذا الحلافُ واقعاً في الآراء والمذاهب ، فإن العداوة بينها قائة ، والحرب لا تنطقي نارها، لأن كل واحد يُثيم الحية والدليل برأيه وقياسه على صحة مذهب ويُطلان مذهب غيره ، ولا يبالي أن يتكذيب على الله تعمالى ورسوله ، ويُسخطها لرض نفسه وتعجيل منفعته .

و كذلك السلطان الذي إذا رأى في أحد رعيته أو بعض سكان مدينته من له نعمة حال ، رغب فيها وحسده عليها ، وطلبه عليها الحبيج حتى يُوقِع به ، ويأخذ ذلك الغرض السير الحلير في جنب ما ملسكه الله تعالى من ذلك البائس ، ويجعله فقيراً مسكيناً متعبّراً مفتها ، ودبما مد عليه الضرب وطالبه عالمس في وسعه فقتله .

و كذلك إذا عَلِم أن رجلًا له امرأة نظيفة أو جادية "حسنة ، حسده عليها ، و لا يزال يتعيّل إلى أن يُفسِدها عليه ، فإن صح " له مُراده ، وإلا عدّل عن إفسادها إلى ادّعائها في التزوج ، ولا يزال يراسلها في ذلك إلى أن يطرح بينها وبين زو جها الشر" ويفر"ق بينها ، ويأخذها لنسه ، كما حكي عن داود النبي ، عليه السلام ، بامرأة أوريًا بن حنان كيف قدّهم أمام التابوت حتى قسيل وتزوج بامرأته . وأيضاً ذكروا أن تلك المرأة أمّ سليان ، وكان الأصل في خلك الهوى والحسد الغالب . ومثل ما فعلم حكيم بن هشام المعروف بأبي جهل برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد علم أنه رسول الله ، ولكن حمله على فعليه الحسد ، وود أنه لو كان النبي " المبعوث . كذلك أبر تمب وجماعة من قريش وبني عبد المنطالب الذين خالفوا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتاصو العداوة والبغضاء . وهكذا جرت أصوال الأمم السالفة في الأيام الحالية والأدوار الماضية ، ولم تزل الأمم على هذه الصفة التي ذكرنا .

#### فصل

ثم اعلم أن الاختـ لاف ينقسم قسين : محمود ومذموم . فالمعسود منه كاختلاف القرّاء وما جرى بجراء من اختلاف الفقهاء في رواياتهم، إذا لم مختلفوا في المعاني ولم يزيلوا الألفاظ من مواضعها ، ولم يُبدُّوها تبديلاً ، مع اعتادهم على صدق المنخبرين لهم بأن ذلك من صاحب الشريمة . وإذا صع لهم ذلك ، كان اختلافهم منفعة "، لأن في العرب من مخالف بعضهم بعضاً في كثير من اللغة العربية .

وأما الاختلاف المذموم فهو ما كان منه في المذاهب والآراء ، فإذا زال الحلاف ، ظهر دين الإسلام على جميع الأديان ، واللغة العربية على جميع اللغات ، ويكون الدين واحداً كما قال الله تعالى : « هو الذي أوسل وسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وإظهار دين النجي على جميع الأديان ، ولفته على سائر اللفات من أجل أن القرآن أكرمُ

قرآن أنزله الله تعالى ، وأشرَف كتاب أحكت ، وأنه لا يقدر أحد من الأم على اختلافهم في لا اتهم أن مجيله عبا هو به من اللغة العربية إلى لغة عيرها ، لأنه لا يمكن أن يُعقل البئة إلى لغة على ما هو به من الاختصار والإيجاز ، وهذا لا خَفاه به . ولا يكون اجتاع الناس على كلمة واحدة إلا يمباهدة المجاهدين المحقين لأهل الباطل ، وأن يكون الخادمون في الناموس ترين بالمحروف فاعلين له والناهون عن المنكر منتهن عنه ، الذين لا تأخذه في الله وأدجو أن يُبلننا الله ذلك الزمان ، إنه عليه يسير .

ثم اعلم أنه لمقا وقع الحلاف في الشريعة بعد خروج النبي ، عليه السلام ، من الدنيا ، لما تنازعوا فيا بينهم لطلب الرياسة والمنزلة ، وكان منهم ما كان أن جرى ما جرى من هتك حومة النبو"ة وقتل آل بيت الرسالة وإهباط الوحي ، وما قعله ابن زياد بكربلاء ، وما كان من الفتنة التي شلمت أهل الشريعة المحمدية والعُصِة الماشيئة من قتل بعضهم بعضاً . فلذلك كثرت الآراء والمذاهب ، فقسال قوم لم يجر ذلك كلف إلا بقضاء الله وقد و و محمدي ، إن الأمر كما قالوا ، لكن إلها قصد القائلين بذلك براءة نفوسهم فيا عيلوا ، فإنهم إنما فعلوا ذلك على ما عليه وبهم ، وأنه إذا عليه فقد أواده ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا ذنب لهم ولا وزر ولا لوم ولا وبال .

#### فصل

إن هذا الرأي 'بجر"ى، الإنسان على فعل المصية وارتكاب القاحشة ، وإنما يُستخرج هذا الرأي في الناس أصحاب الكبائر من الذنوب، لما علموا أن ذنوبهم إذا ظهرت وانتشرت في العالم بعد ذهاب أيلهم وانقراض دولهم، يَكثُرُ لمنهم وسَبهم وسُتمهم . فإذا جرى ذلك كان في العالم من يحفظ هذا الرأي منهم ، فيذب ذلك عنهم ، ويقول لمن يسمح هذا منه : أمسيك ، فإن كل شيء إنما فيذب في ذلك عنهم ، ويقول لمن يسمح هذا منه : أمسيك ، فإن كل شيء إنما كان بقضاء الله وقدر و وحكيه عليهم ، وإن ما حكمه الله تصالى لا يتدر و قبائهم وأعمالهم وأعمالهم وأعمالهم وأعمالهم وقبائح ما أنوه من أفعالهم وأعمالهم وقبائح ما أنوه من أفعالهم ، فوسوسوا لجال الناس والنساء خصوصاً أن ما يغملونه إلى الهو محكوم عليهم به ، لا يحتهم دفعه ، فبحملوا هذا الاعتقاد مذهباً ، وأقدموا على المعاصي بهذه الحُبهة . وإن رد واحد قولهم ، قبل له : أنت كافر قدري الله فيقول : إنما قضاء الله نعالى وقدر من يحكن أن مجتر ز منه . ولم يعلموا ما القضاء والقدر ، ولم يطلبوا علمه من أهله ، ونشأ على ديس منه . ولم يعلموا ما القضاء والقدر ، ولم يعلموا علمه من أهله ، ونشأ على وبعض من عنده أنه مسمير . وإنما ذكر الهوام .

ثم اعلم أن أصل العداوة في الدنيا والدين الحسد كما قال الله تعالى : « ومن شر حاسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . » وقال تعالى : « ومن شر حاسد إذا حسد . » فالحسد يخر ب الديار ويوقع الفتن ويورث البغضاء والحقد والغضب والنعضب والنعشي والظلم والجور وما شاكل ذلك . وهو أيضاً من أكبر الأسباب في اختلاف الآراه والمذاهب ، وذلك إذا اتخذ رجل مذهباً ومال الناس إليه ورغبوا فيا عنده ، فيراه آخر من أبناء جنسه ، فيحسده ، ويجيل فيكر ويمبل رأيه إلى أن يتنحت له من الحبيج والكلام ما ينسيد به ما أورد د . ولا يزال يطعن عليه ويسمى في فساده ويلفط في أصله ووضعه . أورد د . ولا يزال يطعن عليه ويسمى في فساده ويلفط في أصله ووضعه . فهذا يكون سبب الاختلاف وتكثير المذاهب، مع اعتادهم على صدق صاحب الشريعة الذي أنزل علمه القرآن .

وإذا صح ذلك لهم ، كان في اختلافهم منفعة" ، لأن في العرب كثيراً ممن مخالف بعضُهم في كثير من اللغة العربية ، ولمنحا أواد الله تعالى إفهام الكل

١ القدري : من يتكر القدر .

والإفصاحَ عما تُنهمُ الحاجة إليه من أمر الدين والدنيا .

وكان الذي ، صلى الله عليه وسلم ، يجيب السائل من أمته بلغته ويكاتمه ويكالمه بلسانه . فأما غيرهم فإنه يكلمهم ، صلى الله عليه وسلم ، بكلامهم ، وإغا بُعيث إليهم وأقام فيهم ، وعلمهم وأرشده ، وسهل عليهم الألفاظ ، وضرَب لهم المعاني ، وأخذه بالملاطفة ، حتى فهدا الدين ، وتعلموا القرآن بلسان فصيح لا 'مختطيء فيه ولا يغيره ولا يُبدئه ، إذا كان صحيح الحفظ منتقن التلقين . ولذلك ما يقال في الصلاة وفي الحج من التاليبية والإحرام والداعا والإبتهال إلى الله تعالى ، يقال في ولا يُعتم ما سوى ذلك .

ثم اعلم أن مثل الأمة أم إذا تركت وصية نبيها ، واختلفت من بعده، واعتدت على رأيها ، وأرادت أن تملئك عليها ملكا ، وتشتب فيا بينها خليفة بغير معرفة من الرسول ولا وصية منه ولا إرشاد، ووأت في اجباعها منفقة منا وصلاحاً لأمورها من غير نص ولا إشارة ، فمثله الم يُذكر، مثل الغربان والبئواة فيا قبل في أمثال الهند إن الغربان كان عليهم ملك منهم ، وكان بهم وحيما ولهيم محسنا ، وإن ذلك الغراب مات ، واختلفوا من جهة من بُطاتكونه عليهم من يصده ، وتحاسدوا وخافوا أن تقمع بينهم ملك العداوة . فقال بعضهم لبعض : تعالوا حتى نجتهد في الرأي ونجمع العلماء وأهل الفطل فينا ، ونعقد مجلساً المشاورة فيمن يصلح لهذا الأمر ، وفيمن ينغي أن يكون ملكا علمنا .

فاجتمعوا وتشاوروا وقالوا : لا نرضى بأحد من أهـل المـــلك الذي كان فينا ، مخافة أن يعتقد ويظـُن أن المـُـلك إنحــا ثاله وارثــاً من أبيه وأقاربه ، فيسومنا سوء العذاب ، وإذ كنا نحن نتولـــى إقامة من نُقيمه ، كنــا نحن أصحاب المنة علمه والإحــان عليه .

قال أَحَدهم : وإذا كان الأمر على هذا ، فعليكم بأهل الورَّع والدين، فإن صاحب الورع والدين لا يكاد يهجُم على الأمور الدُّنوية ولا يرغب في الدنيا.

فقالوا له : كيف لنا بذلك ?

بنا نـُو َلـُه علمنا .

قتال لهم: طوفوا واطلبوا من هذه صفتُه، فإنكم إن تظفّروا به قدّموه. وكان بالترب منهم باز قد كبر وخرف وضعُقت قوته عن الصيد ، وأغيل جسه ، وتناثر ويشه من قبلة المعبشة وتعذّر القوت ، فبلغه خبر الفيربان وما أجمعوا عليه ، فبوز من و كره إلى حيث بمرهم عليه ، وأقبيل يُكثير النهلل والتسبيح ، وينظهر التخضُّ والتسورة ع ، فأقبلت الطيور تطير على رأسه ، فلا يُولم عبه ولا يشي إليها . فلما رأته الغربان على تلك الحال ، ظنوا أنه يقعل ذلك صلاحاً وديانة ، فاجتمع بعضُهم إلى بعض ، وقالوا: ما نوى

فأتوا إليه وأخبروه بما عزموا عليه فانقبض من ذلك ، وأواهم من نفسه الزُّهادة فيا عزموا عليه . فلم يزالوا بـه حتى قبل منهم ، فصاد خليفـة فيهم وملكاً عليهم . فقال في نفسه : كنتم تحذرون من البلاه وما أرّاه إلاَّ وقد وقع بكم .

في جماعة الطيور مثل هذا البازي ، وما هو عليه من الديانة والزُّهد، فهلمُّوا

فلما تمكن منهم وقوي عليهم بما كانوا يأتونه من الزق ويجعلون له من الأجرة على ذلك ، وقوي جسه ونبت ديشه ، وعادت إليه صحته ، أقبل 'غُخرج كل" يوم عد"ة "من الغربان فيخرج عيونها ، ويأكل أدمغنها ، ويطوح ما سوى ذلك من أجسادها . فأقام فيها مدة . فلما دنت وفاته اعتمد على بعض أبناء جنسه فمائكه عليهم ، فكان أشد" منه وأعظم بلية وأكبر دزية . فقالت الغربان بعضها لبعض : بئس ما صنعنا بأنفسنا ، وقد أخطأنا . فندموا من حيث لم تنغمهم الندامة ، وكان ذلك سبب الحائف والمنازعة .

فتفكر أيها الأخ في هذا المثل واعتبر به في أحوال من مضى، ولا تغفل . هذه الإشارات، وإياك وإظهار المُنفالقة والمداوة، والداخول فيا دخل فيه أهل الحلاف ، فَتَمْلِكَ بهلاكهم ، ويُصيبَكُ مـا أَصاب العَقَمَق حيث وافق الحمامَ في ذلك الوقت، ونحن نذكر هاهنا ما جرى بينهما .

### فصل

يقال إن جماعة من الحمسام البرّيّ كانت تعلير في الهواء لطلب الرعي ، فرآها عقمقٌ وقال في نفسه : ما لي لا أكون معها ? فلعلها تمضي إلى موضع يكون به مَعاشٌ .

فصاد في جملتها ، وانتهوا إلى موضع أفييّع مراح من الأدض ، وكان سبق إليه صياد فنصب شباكه ودفن فيفاخّه ، وطرح فيها حبوباً كثيرة ، وكن في موضع لا يُرى . فقال الحمام بعضه لبعض : نمضي إلى مكان . وقال بعضها : بل نكوّل في هذا الموضع . واختلفت وتنازعت فيا بينها حتى يضادبت وتحاربت ، ولم تؤل كذلك حتى تقطعت إلى تلك الأرض ، ووأت تلك الحبوب ، فأقبلت الجماعة على التقاطها ، فأطبق الصياد عليها شباكه ، فيبطن فيها جميعاً . فأخذها الصياد وأهلكها عن آخرها ، وهلتك المقتق مع الحامات جميعاً .

وإيّاك والمكانَ الذي تكون فيه المنازعة والحلاف ، وإن جرى وأنت فيه ، فاخر ُج وابعدُ عنه ... وإيّاك والظّمُّم والتعدّي على من هو دونك ، فإنك إن فعلت ذلك أصابك ما أصاب الذّئبَ الذي جار على الثمالب وغصّبها وأرادَ قتلها وفَعَطْمٌ أرزاقها . وقد قبل في أمثال الهند إن ثعالب خرجت في طلب ما تأكل ، فرات جملًا مبناً ، فقرحت به ، وقلن : قد وجدنا ما نعيش بـه دهراً ، ولكنا نتخوف أن يضرب بعضًا بعضاً ؛ ولا ندّع فوينًا يغلب ضعيفنا ، ويجب أن نؤسر علينا في قيسمة هدا الرزق من هو أقرى منا ليعطي كل واحد منا حقه ، ويأخذ لنفسه قسمة كالواحد منا ، فرضوا بذلك .

فبينا هم كذلك إذ مر" بالتعالب ذئب ، فقلن : هذا ذئب قد جاءنا وهو قري أمين ، وكان تحسناً إلينا ، وقد عو"لنا في بعض الأزمان ، وكان محسناً إلينا ، وقد عو"لنا في ذلك عليه ، وهو لنا وضى . فخاطبر • في ذلك عليه ، وهو لنا وضى . فخاطبر • في ذلك عليه ، ستجدون كا أرادوه ، فأجابهم إليه بعد مُر او دات كثيرة ، وقال لهم : ستجدون كا تحبون ، وتركني أمرهم وقسم في ذلك الديم بعض ذلك بينهم بالعدل . فلما كان الليل تفكر الذئب في نفسه فغال : إن في قسمة هذا الجلسل على هذه التعالب عجزاً وسخافة رأي ، وما ينبغي في أن أفسل ذلك لأني ذو قوة وليس لهم قدرة ، وهذا رزق ساقه الله إلى وخصني به دونهم ، فنا الذي يدعوني إلى إطعامها إياه ، والله يكسم لهم غيره وأنا أدّخره النسي .

فلما كان من الفعد أصاب الجوع جماعة الثمالب ، فاجتمعت عليه ، فدفع إليها نصف الجمل فقسمه بينها كما فعل بالأسمى وقال: لا تُعدُّن إلي بعد يومكن هذا ، فلا رزق لكن عندي ، وإن هاودتن جرى عليكن مني مكروه. فعند ذلك علمت الثمالب أنها وقعت في بلية ، فقال بعضها لبعض : إن صاحبنا هذا خبيث فاجر ، وتراه يريد ظلمنا والتعدي علينا لأنه ذو قوة ، وقعد علم أنه ليس فينا من يقوى عليه وقد طمع في الفوز بأرزاقنا . وقال بعضهم : لعله إنما صله على ذلك ما كان فيه من الشر ، ولعله إذا شبيع منه قسم الباقي علينا ، وفي هذا اليوم يشبع فإن جثة الجمل عظيمة ، وتلك الساعة ترجيع إلى علينا ، وفي هذا اليوم يشبع فإن جثة الجمل عظيمة ، وتلك الساعة ترجيع إلى خُلُـنُق الكرام ، فقد قبل في المئل : لا مروءة لضعيف ولا ضبافة عند جائع ، ولا بد" لنا من مُعاوَّدته ومخاطنه .

فلما كان من الغداة أتاه جماعة التعالب وقلن : يا أيا جَعْدة ، إنا جعلناك أميراً علينا ووليناً حتى لا يَظلِم بعضًا بعضًا ووجونا في فعلنا ذلك عدلتك، وأميراً علينا ووليناً حتى لا يَظلِم بعضًا بعضًا ووجونا في فروءتك. ثم أتيناك أمس فدفعت إلينا النصف بما دفعت في اليرم الأول ، وأتبعته باليأس بما لنا عندك دفعة "واحدة"، وأغلظت القول علينا ، فانصر فنا عنك وقد ظننا بك خيراً ، فكن عند ظننا بك ، ولا تقصد "ظلمنا ونحن ضعاف ، وقد أصابنا الجوع الشديد ، وقد رزقنا الله تعالى هذا الرزق ، فكل منه ما يكفيك ، وأطعينا منه ما يكفيك ، وأطعينا منه وتصدق عليها وردها وزاد في الفيلك لها وأياسها من كل خير لما المحسنين . فأبى عليها وردها وزاد في الفيلك لها وأياسها من كل خير لما

فلما لم تجد حيلة اجتمعن وقلن: كيف نعيل في أمر هذا الفادر الجائع ? فاجتمعت آدَاؤهن عملي أن يرفعن أمرهن إلى الأسد إذ هو أقوى منه وهو ملك السباع كلها ، وأن يتصفّصن عليه قصتهن من أولها إلى آخرها ، وجعلن له الجمل جُمالاً على إهلاكه ، ثم يذهب كل واحد من هذه الثمالب بعد ذلك في طلب رزقه من دبه كما وعد وله الفضل عينا. فاجتمعت على ذلك وحضرت عند الأسد ، وقصت عليه القصة ، ونظلتمت من الذئب ، فاغتاظ الأسد منه وأمرها أن تسير بين يدبه ، فأتوه ووجدوه باركاً على جنة الجمل يأكلها ، فقيض الأسد عليه فقطعه قطعة قطعة وطرّقه ، ورد جنة الجمل على الثمالب وخلى بينه وبينهن . ولذلك قبل ما من طامة إلا وفرقها طامة .

ثم اعلم أن السلطان الجائر قصير المسر ، لأن الله قاصِم كل جبار عنيد ، ومُهلك كل مارد ومُهلد ، وهو مُنصف المظلوم من الظالم ، فإنه ، جَلَلت فَدُونَه ، يقول في بعض الكتب المنزلة : « أيها السلطان إنما جعلتك خليفي في أرضي ، وألقيت عليك اسماً من أسمائي ، وملتكتك رقاب عبادي ، وبسطت يديك في بلادي لثنصف المظلوم من الظالم. فإذا كنت أنت الظالم و ومديت على الضعفاء من خلقي والمساكبن من عبادي ، وصرت أنت الظالم ، وهم المظلومون ، فأنا مليك المارك وتخليدك في العذاب الألم ، ،

ثم اعلم أنك إن أقبلت على شهوات الدنيا وملاة ها، واغتررت بما فيها من الطيبات ومحاسن المر ثبات ، واشتغلت بها عما لك فيه صلاح ونجاح في دار المساد ، يوشك أن ياتيك ما أصاب رجاز اجتاز في طريق كان يسلم في نهر جر الدين يعدد من جبال وعليه جسر يتعبر عليه الناس . وانه لما صاد على ظهر الجسر ، وقف ينظر إلى جريان المساء ، فبينا هو كذلك إذ نظر إلى سمكة كبيرة من أحسن أجناس السبك ، فقال في نفسه : ما أنصرف في يومي هذا إلى بيني بأحسن من هذه السبكة ، فأشوبها وأجمع عليها أهلي وأولادي ، وآكل منها أكلة طبية . ولكن أخشى من جريان الماء أن يحول بيني وبين السبكة . ثم قويت شهوت ولكن أخشى من جريان الماء أن قبض على السبكة في المسكة منه نغلبه الماء لشدة جريانه فزحزمه عن المباحة مخافة أن تنفلت السبكة منه ، فغلبه الماء لشدة جريانه فزحزمه عن الموضع الذي نزل منه أبا السبكة منه ، فغلبه الماء لشدة جريانه فزحزمه عن الموضع الذي نزل منه أبا وأشرف على الممكة منه ، فغلبه المه لشدة . وشمع على السبكة منه ، فغلبه المه لشدة عريانه فزحزمه عن الموضع الذي نزل منه أبا وأشرف على الممكنة من حدرة الماة إلى جُرْف

عظيم يُنصبُ إلى وَهدة تحت الأرض فغاص به ، فأتاه عامرُ النهر وكان يسكنُن ذلك الخوضع ، فتال : ما نفعل في هذا المكان الذي لا يقع فيه أحد إلاً غرق وهلك ?

فقال : أنا الذي تركث الطريق الواضع والمسَّعِبَّة َ اللائمَة التي فيها النجاة والسلامة ، ووقعتُ في هذه المُهلكة من أجل لذة يسيرة وشهوة حقيرة . فقال له : هاذ خلسِّيت ما في يدك ونجوتُ بنفسك !

فقال : الطمعُ مني في السلامة والفوز بما كنتُ حدَّثتُ به نفسي .

فقال : إنك جاهل ، وما أرى أحداً أولي منك بالغرق ! فوضع يدَ على رأسه فغرَّقه . فإذا تفكرت يا أخي في هذه الأمثال والإشارات ، وقرأت على إخواننا ، أيَّدهم الله ، كان ذلك ذكرى لك ولقومك ، ونعوذ بابخه أن تكون بن تنطبق عليه هذه القصة ، ولا أحدَّ من إخواننا ، ولكن اتباعاً لقول الله تعسالى حيث يقول لوسوله : « فذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .

## فصل

وقد حكي أن بعض ملوك الهند لما دنت وفاته ، وكان مسلماً قد أحضر ولداً له قد كان أهلا الهنك بعده ولم يكن له ولد سواه ، وقد علمه شيئاً من الحكمة وعر"فه شيئاً من سياسة الملك . فقال له : با بني أوصيك بتقوى الله وطاعته وحَسَّيته ومراقبته في أمر دنياك بعشر خصال تنتفع بها في الآخرة : أولئها وأولاها الإفرار بالتوحيد والابتهال إليه بالدعاء والتضرع بالليل والنهار . والثانية الإقرار بوسله وتصديقهم والقبول منهم . والثالثة التصديق بالكتب المنزلة من عنده عليهم . والرابعة حفظ الناموس وسياسة الناس . والحاسة ترك المظلم والجور ؛

أإن من ظلم عباد الله كان الله تعالى خصمه ؛ ومن كان الله خصمه فهو محذول لا محالة . والسابعة ترك مخالطة النساه والاجتاع معهن والإصغاء إلى قولهن ، فإنها تفسد عقول الرجال إذا أصغوا إليهن . والثامنة ترك شرب المسكر فإنه عدو العقل ، والعقل ، والفعق خلية الله الماطين ، فهن سلط على خليفة الله عدو هدر الله وذهب العقل ، فلا دين ولا علم ولا مروءة ولا حياه ولا مرافية . ومن عكم هذه الحصال كان موته صلاحاً عاماً . والتاسمة الكرم ، والسخاء وساحة النفى والتفشل على سائر الناس صديق أم عدو " ، فإنه خُلن " يُشرف صاحبة . والعاشرة صدق اللهول وأداة الأمانة إلى الر" والفاح .

وعليك ، يا بُنيَّ ، بعشر خصال أخرى تنعك في دنياك وترى بها الحير والبركة وزيادة الرزق: أولها حُسن الحُـُلُـث . وثانيها حُسن الأدب . والبير" والبركة وزيادة الرزق: أولها حُسن الحُـُلُـث . وثانيها حُسن الأدب . وثالثها صدت الرجال وترك الحسد . وساحها أن تحرص على أن لا يكون لك عدو ، وإن كان لك عدو فيكون إحسانك إليه عُمّربَّتُك له، فإن الله يكون لك الم عَمر بَتَكُ له، فإن الله يكفيك المه عند ويمت كنك من ناصيته . وسابعها ترك التقريط فيا لديك من وديمة الله عندك ، وأن لا تعمل إلا ما يُحر بك اليه . وثامنها أن تكون سُروءتك غالبة "لشهواتك . وتاسعها أن لا تسوير دنياك على آخرتك ، فإن الله سبحانه إذا علم منك ذلك آتاك الدنيا ، فإنه يقال إن الله عز " وجل أوحى إلى الدنيا: إذا علم منك ذلك آتاك الدنيا ، فون عدمني فاخد ميه . وعاشر أما ترك النظر فيا لا يعنيك ، وأن لا تشتغل إلا يعنيك ، وأن لا تشتغل إلا يعنيك ، وأن لا تشتغل إلا يعنيك ، وأن لا تشتغل الأ با يَسْتَمَلك الله تعالى به .

وعليك ، يا بُني ، بعشر خصال أخرى يُصلِيع الله تعالى بها مُلكك وبئيت بها سلطانك : أولها أن تكون متفقداً لأهل بملكتك ، حتى لا يغيب عنك شيء من أمور صغيرهم وكبيرهم، بل يكون علمك محيطاً بجبيع أعمالهم. والثانية أن تقابل كل واحد من دعيتك على قدر عمله . والثالثة أن يكون عدالك شاملاً لهم. والرابعة أن لا تجود عليهم. والحاسة أن لا تُسو" ي بين علمائهم وجُها لهم في العطية والمغزلة . والسادسة أن تتولسي عليهم من فيبكاك الأخسار والأحوار ، وإياك أن تولي عليهم العبيد والسّوقة وأولاه الزّني . ثم اعلم أن أعالى 'ولاتك إليك منسوية" ، إن عَدَلوا قيل : عدل السلطان ؛ وإن جادوا قيل : جار السلطان . والسابعة أن لا تستميل من أصعاب الرأي والمشووة من هو مخالف" لك في دينك ، فإن لا ينصعك ، وأن نصحك في أول مرة ، غشك في أخرى . والثامنة أن يكون وزير لك أرفع أهل زمانك درجة" في الدين والدنيا جميعاً ، ويكون من الأحياد ، فقد قيل : إن من لا أصل له فلا فرع له ؛ ومن لا فرع له لا قرة له ، وكل القوي من التعدي على الشعيف . والعاشرة ردّ الحق إلى أهله والانتصار لهم. والدنيا والملك والسلطان ، واستوجبت أن تكون ما يكال الأمور في الدين والدنيا والملك والسلطان ، واستوجبت أن تكون ما يكال الأمور في الدين والدنيا والملك والسلطان ، واستوجبت أن تكون ما يكا عادلاً ، فتنال بهذك الحُولة من الحد قعالى وحُسن العاقبة في الماد والمنتقب إله .

فتأمل، أيها الأخ، هذه الوصية، وتدبّرها وانظـُر شقة هذا الملك العادل على ولده كيف رضي له ما كان برضى لنفسه ، فهكذا بجب عـلى الحكم أن يوصي تلامذته ، وعلى النبي أن ينصح أمته ومن مجلفه فيهم لقامه وخلافته مين بعده . وكان بما أوصى هذا الملك رعبّه ما يأتي ذكره في هذا الفصل . ويقال إنه لما فرغ من وصية ولده الذي أهَّله للملك بعده ، جمع علمـــاء أهل مملكته وأولي الفضل والشرف فيهم من أهل المنسازل والراتب الذين هم أصحابه وأسابه ، فقــال : أيهــا العلماء الذين كانوا و'لاة أمري وأهل سر"ي وبيطانتي ، قد كنتم لي نصحاء ومطيعين ، وحَسُنت طاعتكم لي بنيَّة صادقة ، وكانت ألسنتكم بشكري ودعـائي وحسن الثنـاء عـليَّ ناطقة ، وكنت لكم مُكرماً ، ولحقتُكم عادفاً ، وعليكم مشفقاً ، وإلى جباعتكم محسناً ، فكونواً لهذا الغلام مثل ما كنتم لي، يكن لكم مثل ما كنت لكم. ثم قال لجمعهم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بَينكم ، وأطيعوا ولاتكم، وإياكم والحيلاف والنَّماق والعداوَ والمنازَعة والمجادَلة في أديانكم وآزائكم ومذاهبكم، فإن في ترك ذلك صلاحاً لكم ولأنفسكم وجمع شبلكم ودعة "لتلوبكم ودفاعـاً عن بلادكم ، ولا يطمع فيكم عدولًا ما دمتم على ذلك. وإن تركتم ما هو خير لكر، واستبدلتم عبه ما هو شرُّ لكم ، فعند ذلك يطمع فيكم عدو كم وتخرَّب بلادكم وتكون نَهَقَتَكُم في ذلك أمو النُّكم وأنفُسكم. وربما لا يكون لكم قوة بذلك، فتهلكوا على بَكُو ۚ أَبِيكُم. ولا تتعادوا في المذاهب ولا تتلاعنوا فنهلكوا على بَكْرُ ۖ " أبيكم . وأعلموا أن في اجتاع الكلمة وترك الحلاف بَركة لمن أقبل عليها ، وحصناً لمن التجأ إليها ، فإن القضيين إذا جُمعًا وكانًا ضعيفين ، وضم إليهما من جنسهما أضعاف عديدة حتى تكون قبضة "، فإنه يعسر كسرُها، وإذا فُرُ "قت كُسُيرت بأهون سَعي . وقد علمتم الذي عاهدتموني عليـه وما وصَّيْتُكُم به في أمر هذا الغلام الذي بيني وبينكم ، فإياكم والتغيير عليه ونقضَ العهد له، فليس المنكوث عليه بأسوأ حالاً من النَّاكث، فعليكم بالسمع والطاعة، وأوفوا له يوفِّ اللهُ لكم ، وقُنُوا له يَقِ الله لكم ، وغَسُواْ له فيه ما بدأتم ، يُمَّ" الله لكم أفضل أموركم ومحسن حالكم على يديه. فهذا هو ملككم ! وأخذ

بعث.د • ودعــــا له ، وأشهــد بعضَهُم بذلك على بعض ، وأشهد اللهَ تعــالى عليهم .

ولحقته سكرة الموت واعتفيال لمانه وضَعَف جنانه وعَرق جبينه ، واحتنقه ولده ، وقاضت روحه ، وحزن عليه أهل بملكته . ثم قفى الله فيمن بعده عا أحبه وتصرّفت بهم الأحوال. وإلما ذكرت لك ذلك لملئك تتبه من نوف نوم الففلة ورقدة الجهالة، وتكون هذه الرسالة تذكرة "لك ولجميع من وقف عليها ، وعساها تكون تذكرة "لمن تذكرة عيها ، وعبوة "لمن اعتبر ، وفقك الله تعلى وإيانا وجميع إخوائنا السداد إنه رؤوف بالعباد .

تمت رسالة على اختلاف اللغات بتامها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

# الرسالة الاولى من النفسانيات العقليات

في مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوريين ( وهي الرسالة الثانية والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء)

## بسم الله الوحمن الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خير امَّا يُشرِكُون ؟

#### فصل

اعلم ، أيها الأخ ، أنا قد فرغنا من بيهان علل اختلاف اللغات والكلام والأصوات ، ورسوم الحطوط والكشابات ، وكيفية مبادىء الممذاهب والاعتقادات والآواء والديانات، وختمنا الكلام في الطبيعيات عند ختمينا تلك الرسالة. ونريد الآن أن نشرع في القيسة الثالثة من النفسانيات العقليات حسبا وعدنا في صدر كتابنا، ونذكر فيها ما يتعلق بتلك الرسائل على التوالي ، منها هذه الرسالة الأولى في مبادىء الموجودات. فنقول على وأي فتاغورس الحكيم الذي هو أول من تكلم في علم العدد وطبيعته ، قال :

إن طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العدد ، فمن عرّف العــدد وأحكامه وطبيعته وأجناسه وأنواعه وخواصه، أمكنه أن يُعرِف كميّة أجناس الموجودات وأنواعها ، وما الحكمة أني كياتها على ما هي عليه الآن ولم لم يكن أكثو من ذلك ولا أقل منه ، وذلك أن الباري تعالى لمساكان هو مبُدع علية الموجودات ، وخالق المفلوقات وعقوعها ، وهو واحد بالحقيقة من جميع الوجوه ، لم يكن من الحكمة أن تكون الأشياء كلم المن تكون الأشياء كلم المهات ، ولا منباينة "من جميع الوجوه ، بل يجب أن تكون الأشياء كالم المهات ، ولا منباينة "من جميع الوجوه ، بل يجب أن تكون الأشياء كالم الأشياء كالم المنافرية ونادية وخياسية وسداسية ، وما زاد على ذلك بالفا ما بلغ ، بل كان الأحكم والأتنن أن تكون على ما هي عليه الآن بحسب الأعداد والمقادير ، وكان ذلك هو في غاية الحكمة والإتقان ، وذلك أن من الأشياء ما هي نثاثية ، ومناسيات ومسلمات ومنسيات ومن

فالأشياء الثنائية مثل المتيرلي والصورة ، والجوهر والمَرَض ، والعلمة والمعرلية ، والمبسيط والمركب ، والمطلب والكثيف ، والمنشف وغير المشفف ، والمنافل ، والحال المشفف ، والمخطيم والمنبر ، والمتحرك والساكن ، والعالي والسافل ، والحال والباود ، والرحلب واليابس ، والحقيف والثمنل ، والفار والنافع ، والحجيد والشر ، والصواب والحفالا ، والحق والباطل ، والذكر والأنني . وبالجملة من كل زوجين اثنين كما قال الله تعالى : « ومن كل شيء خلفنا زوجين لعلكم تذكرون » .

وأما الأشياء الثلاثية فمثل' الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق ، ومثل المقادير الثلاثة التي هي الحلط والجسم ، ومثل الأزمان الثلاثة التي هي الماضي والحاضر والمستقبل ، ومثل العناصر الثلاثة التي هي المسكمين والمستقبل ، ومثل العناصر الثلاثة التي منها دياضية وطبيعية والهية. وبالجملة كل أمر ذي وسط و طرتجين .

وأمنا الأشاء الرباعيَّة فبثلُ الطنائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والأرض ، ومثل الأخلاط الأربعة التي هي الصفراء والدم والبلغم والسوداء ؛ ومثل الأزمان الأربعة التي هي الربيح والصيف والحريف والشتاء ؛ ومشـل الجهات الأربع التي هي المشرق والمتغرب والشَّمال والجَّنوب ؛ والأوتاد الأربعة التي هي الطالِع ُ والفـــادِب ووتِد ُ الأرض ووتد ُ وسط السماء ؛ ومراتب الأعداد التي هي الآحاد والعشرات والمثون والألوف . وعلى هـذا القياس إذا اعتبرت ، وجدت أشاء كثيرة مخبّسات ومسدَّسات ومسبّعات، بالغاً مــا بلغ . وقد توغلت المُسبِّعة ١ في الكشف عن الأشاء السَّاعة ، فظير لهم منها أشاء عصة ، فشغفوا بيا وأطنبوا في ذكرها ، وأغفلوا مــا سوى ذلك من المعدودات . وكذلك أيضاً الثُّنُّوبة ٢ أطنبوا في الكشف عن الموجودات الثنائية ، فظهر لهم منها أشباة عجيبة ، فشغفوا بها وأغفلوا ما سوى ذلك من الموجودات . وهكذا النصارى في التثلث والمثلثات ، وهكذا الطبيعيون أطنبوا في الطبائع الأربع والمتُوبّعـــات من الأمور ، وهكذا الحُمُو "مية " أطنبوا في المخسَّات من الأُمور ، وأهل الهند أيضاً أطنبوا في المُنسَّعات من أمور العدد والمعدودات.

المسبحة أو السيعية : فوقة من غلاة الشيعة ذهبوا إلى أن التعلقاء بالشريعة سيمة وهم آتم وتوح وأبراهيم وموس وعيس وعمد وعمد المهدي سابع التطفـــاء . وبين كل التين من التعلقاء سبعة ايمة . ولا بد في كل شريعة من سبعة يقتدى يهم .

٧ التنوية : مذهب المانوية نسبة إلى مؤسسه ماني ، وهو مذهب فارسي أتى مصدقبًا السلمب الروادشق متفقاً صه على ان في الكون إلهين اثنين احدهما إله النور والحير وهو النهار ، و الآخر إله الطلام والشر وهو الثيل .

الحرمية : جاعة أباحية ثارت على الحلالة العباسية في جبال أرميلية وافدريسيان : فروعت البلاد : ونشرت مذهبها الذي يدعو الى أستباحة النماه والأموال : حتى تفتت عليها جبوش المضمر سنة ١٩٣٨م .

فأما الفيثاغوريون فأعطوا كل ذي حق حقه ، حتى قالوا : إن الموجودات. بحسب طبيعة العدد ، يَعتُون أن الأشياه الموجودة منها ما هو اثنان اثنان ، ومنها ما هو ثلاثة ثلاثة ، وأدبعة أدبعة ، وخسة خسة ، وهكذا بالفسأ ، ما بلغ .

وقالوا : كما أن من تكرار الواحد نشوء العدد وتوايده ، كذلك من فيض الباري وجُود منشأة الحلائق وقاسُها وكمالها ؛ وكما أن الاثنين هو أول عدد نشأ من تكرار الواحد، كذلك العقل هو أول موجود فاض من وجود الباري عز وجل ؛ وكما أن الثلاثة ترتبت بعد اللاثنة ، كذلك النفس ترتبت بعد النفس ؛ وكما أن الخدسة ترتبت بعد اللاثة ، كذلك الطبيعة ترتبت بعد الخدسة ، كذلك الطبيعة ترتبت بعد المحدث ؛ وكما أن الستة ترتبت بعد الحدسة ، كذلك الجلسم ترتبت بعد العسة ، كذلك الجلسم ترتبت بعد الطبيعة ؛ وكما أن السبعة ترتبت بعد الحدسة ، كذلك الأطلائ ترتبت بعد العسة ، كذلك الأطلائ ترتبت بعد العبيعة ، كذلك الأوكان ترتبت بعد وجود الجسم ؛ وكما أن الثانية ترتبت بعد السبعة ، كذلك الأوكان ترتبت بعد العبيعة ، كذلك الأوكان ترتبت بعد العبيعة ، كذلك الأوكان ترتبت بعد السبعة ، كذلك الأوكان ترتبت الموتبية الموتبية السبعة ، كذلك الأوكان ترتبت الموتبية السبعة ، كذلك الأوكان ترتبت الموتبية السبعة ، كذلك الأوكان ترتبت الموتبية الموتبي

بعد الفلك ؛ وكما أن التسعة ترتبت بعد الثانية ، كذلك المثولتدات ترتبت بعد الأركان ؛ وكما أن التسعة آخير مراتبة الآحاد، كذلك المثولتدات آخير أ مرتبة الموجودات الكناتيات وهي المعادن والنبات والحيوان . فالمعادن كالعشرات ، والنبات كالمبثين ، والحيوان كالألوف ، والميزاج كالواحد.

وقالوا: العسدد كلة أذواج وأفراد وصعيح وكسور ، فهراتب الموجودات التي في عالم الأرواح بطبيعة الأفراد أشبّه ؛ ومراتب الموجودات التي في عالم الأجساد بطبيعة الأزواج أشبه ؛ ومراتب الموجودات التي في عالم الأفلاك بطبيعة الأعداد الصعيحة أشبّه ؛ ومراتب الموجودات التي في عالم الكون والفساد بطبيعة الأعداد الكسور أشبة .

#### فصل

اعلم ، أبدك الله وإيانا بروح منه ، أن الوجود مُتقدّم على البقاء ، والبقاء المتقدّم" على البقاء ، والبقاء المتقدّم" على التام ، والمتام متقدّم" على الكمال ، لأن كل كاصل تام" ، وكل تام باقي ، وكل باق موجود باقياً ، ولا كل باقي تامياً ، ولا كل تام" كاملاً. وذلك أن الباري ، جلت أسهاؤه ، الذي هو علته الموجودات ومُبدعها ومُبقيها ومُتهمًا ومكمّلها ، أول فيض فاض منه الوجود ، ثم البقاء ، ثم البقام ، ثم الكمال . وقد بيتنا في الرسالة التي ذكرنا فيها خواص العدد القرق بين البتام والكمال فاعرفه من هناك ، إن شاء الله .

أنه ينبغي لمن يريد النظر أفي مبادىء الموجودات ، ليعرفها على حقائقها ، أن يُقدَّمَ أولاً النظرَ في مهادىء الأمور المصوسة ، ليروض بها علمه ، ويُقرَّي بها فهمة على النظر في مبادىء الأمور المعقولة ، لأن معرفة الأمور المصوسة أقرَّبُ من فهم المبته بين وأسهلُ على التعلمين، فنقول:

إن الجسم أحد الموجودات المعسوسة، وهو جوهر مركب من جوهر بن بسيطين معقولين : أحدهما يقدال له الهيدلى ، والآخر يقدال له الصورة . فالهيدك هو جوهر قابل الصورة ، والصورة هي التي بها الشيء ما هو . مثال ذلك : الحديد هيدل لكل ما يُمع منه كالسكين والسيف والمناس وغير ذلك . فالسكين إنما هي اسم الصورة ، وكذلك السيف والقاس ، لأن الحديد في كلتها واحد ، والصورة مختلفة ، واختلاف الأسماء بحسب اختلاف الصور . وكذلك أيضاً الحشب فإنه هيدل لكل ما يُعمَل منه كالباب والسرير والشكرهي .

وليس كل هيبُولى تقبل كل "صورة ، لأن الحشب لا يقبل صورة الفيص، ولا الشيخة تقبل أي صورة القدمت ، لأن الفيطن قتبل أي صورة القدمت ، لأن الفيطن لا يقبل صورة الشيخة ، ولا الفزل يقبل صورة الفيس . لكن القطن أول ، ما يقبل مورة الفزل ، يقبل صورة الفزل ، يقبل صورة الفزل ، يقبل صورة المدل مورة المدل مورة المدل مورة المدل ، مم صورة المدل ، مم صورة المدل ، مم صورة المدل .

وعلى هذا المشال يكون قَبُول الهيولى للصور المغتلفة ؛ الأول فالأول على الترتيب . وذلك أن المَيُولى الأولى أوّلُ ما قَبَيلت صورة الجسم الذي هو الطول والمرض والعُمق ، ثم بتوسط الجسم تقبل سلز الصور من التدوير والتثليث والتربيع وما شاكل ذلك . والمَيْولى يقال على أدبع جهات ،

فأقربُها إلى الحس هَيُولى الصناعة مثل الحشب والحديد والتَّطن مجسب مــا بيِّنا . فإن كل صانع لا بد له من هَيُولى يَعمَل فيه ومنه صِناعته . والثاني هَيُولَى الطبيعة وهي النار والهواء والماء والأرض . وذلك أن كل شيء تعمله الطبيعة التي تحت فلك القمر من الموجودات ، فيإن هــذه الأركان الأربعــة هَيُولَى لِمَا . والثالث هَيُولَى الكُلُّ أعني الجسمَ المُطلقَ الذي يَعُمُّ الأَفلاك والكائنات أجمع . والرابع المُمَيُّولى الأولى وهو جوهر" قابل الصورة ، فأول صورة قَسِيل هيالطول والعرض والعُمق، وكان بذلك جسبًا مُطلَعًا. وهذه الْمَيْولِي مِن المِاديء الأُولِي المعتولة . وذلك أن هـذه المَيْولي أول معلول النفس ، والنفس أول معلول العقل ، والعقل أول معلول البادي تعالى ، وأن الباري تمالى علة كلُّ موجود ومُبدعه ومُتقنه ومُتبَّبه ومُكمَّله على النظام والترتيب الأشرف فالأشرف. وترتيب الموجودات عنه كترتيب العدد عن الواحد الذي قبل الاثنين ، كما بتنا في الرسالة التي ذكرنا فيها خواص العدد. فالعقل هو أول موجود أوجده الباري تعـــالى وأبدعه من غير واسطة ، ثم أوجد النفس بواسطة العقل ، ثم أوجـد الهيولى . وذلك أن العقــل جوهر" روحاني فاض من الباري عز وجل نم وهو باق تام كامل". والنفس جوهرة روحانية فاضت من العلل ، وهي باقية تامَّة غـير كاملة . والهَـيُولى الأولى جوهر" روحاني فاض من النفس ، وهو باق غير ُ تام ّ و لا كامل .

اعلم أن علية وجود العقل هو وجود الباري ، عز وجل" ، وقيضه الذي فاض منه . وعلية بقساء العقل هو إمداد الباري ، عز وجل ، له بالوجود والقيض الذي فاض أولاً . وعلية تامية العقل هي قبرُول ذلك الفيض والقيض الذي فاض أولاً . وعلية تامية العقل هي إفاضة ذلك الفيض والفضائل على النفس عا استفاده من البادي عز وجل . فيقاء العقل إذا الفيض والفضائل على النفس ، وعامية النفل علية لتامية النفس ، وكاله علية لتامية النفس ، وبقاء النفس علية لم لو والفرض الأقصى في وباط النفس فيتى كملت النفس علية لبقاء الهيولى . وهذا هو الفرض الأقصى في وباط النفس بلهيولى ، ومن أجل هذا ووان الفلك وتكوين الكائسات لتكمل النفس بإظهاد فضائلها في الهيولى ، وتم الهيولى بقبُول ذلك . ولو لم يكن هذا .

واعلم يا أخي أن العقل إغا قسبيل فيض الباري تعالى وفضائيه التي هي البقاة والنام والكمال دفعة واحدة بلا زمان ولا حركة ولا نصب للشربه من اللباري ، عز وجل ، وشدة روحانيته . فأما النفس فإنه لما كان وجودها من الباري ، جل ثناؤه ، بتوسط العقل ، صارت راتيتها دون العقل ، وصارت نقصة في قسبول الفضائل، ولأنها أبضاً تارة تنوجه نحو العقل لتستمد منه الحير والفضائل وتارة تقبيل على الهميولى لتمدها بذلك الحير والفضائل . فإذا هي توجّهت نحو العقل لتستمد منه الحير ، اشتغلت عن إفادتها الهميولى ذلك الحير ، وإذا هي أقبلت على الهميولى لتمده با بذلك الهيض الشنغلت عن العقل وقسبول

ولما كانت المُسَولى ناقصة الرُّتبة عن نمـام فضائل النفس ، وغــير راغبة ٍ في فيضها ، احتاجت النفس إلى أن تـكنبل عليهـا إقبالاً شديداً ، وتـُعنى بإصلاحها عناية تامة، فتنعب ويلحقها العناه والشقاء في ذلك. ولو لا أن البادي ، عز "
وَجَل ، بفضله ورحمته ، أيدها بالعقل وأعانها على تخليصها ، لهلكت النفس في 
بحر الهميُولى ، كما قال الله تعالى : «ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم
من أحد أبداً . ، وأما العقل فليس يناله في تأييد النفس وفيضه عليها فضائله
تعب ولا نصب ، لأن النفس جوهرة روحانية سَهلة القبول، تطلب فضائل
المقل ، وترغب في خيراته ، وهي حيّة بالذات، عكامة بالقورة ، فعالة بالطبع ،

رأما الهتيُولى ، فليُمدها من الباري، تعالى ذكره، صارت نافضة المرتبة، عادمة الفضائل ، غير طالبة لفيض النفس ولا راغبة في فضائلها ، ولا علامة ولا مفيدة ولا حيثة ، بل قابلة "حَسْبُ. فين أجل هذا يَلعَقَى النفس التعب والعناة والجبّهه والثقاء في تدبيرها الهيّمولى وتتبييها لها . ولا واحة النفس إلا إذا توجهت نحو العقل وتعلقت به واتحدت معه . وسنشرح كيف يكون هذا فها يعد إن شاه الله .

## فصل في سؤالات عن المبادىء

كيف سريان الوجود في الموجودات ? كيف مريان البقاء في البافيات ؟ كيف سريان العام في النامات ? كيف سريان العام في النامات ? كيف سريان الكباة في الأحياء ؟ كيف سريان المله في ذوي العدوة ؟ كيف سريان العلم في ذوي العدوة ؟ كيف سريان الربيسة في ذوي الأرباب ؟ كيف

وقال بعضهم ولنيعهم ما قيل :

يا مُنيرَ العالم الحبِسِّيِّ بالعقل المنيرِ أنتَ مُبديالكلَّ مازلتَ على مُرَّالدُهُو رِ لم يزل في علمك العالمُ من قبل الظهورِ، مُنقَنَّ الصَّنَّةَ كالصُّورَة في وهم الضبيرِ ثمُأَظهرتَ إلى الوجدان؛ إظهارَ البصيرِ، جُملةٌ أبدعنها . إبداع خَلاَق ِ قديرِ

## فصل

## في المبادىء الروحانية والجسمانية معاً ومواتبها

اعلم أيها الأتم البار الرحيم ، أيدك الله ولمانا يروح منه ، أن أول شي المنترعه الله ، بل ثناؤه ، وأوجده جوهر "بسيط روحاني في غاية النام والتحال والنفل ، فيه صود "بسيع الأشباء يستى العقل الفعال ؛ وأن من ذلك الجوهر فاض جوهر "آخر \* درنه في الرئتية يسبى الرئتية التكلية ، وانبجى من النفس جوهر "آخر \* يسمى الحيم لي الأولى ؛ وأن الهيولى الأولى قبيلت المقدار الذي هو الطول والعرض والممتى ، فصادت بذلك جساً مُطلعاً وهر الهيولى الثانة .

ثم إن الجسم قديل الشكل الكثري" ، الذي هو أفضل الأشكال ، فكان من ذلك عالمَّم الأفلاك والكواكب ما صفا منه ولطنف ، الأول فالأول من ذلك عالمَّم الأفلاك والكواكب ما صفا منه ولطنف ، الأول فالأول من لند ن الفلك المسط إلى منتهى فلك القبر ، وهي تسع أكر بعضًا في ويسمى أيضًا الفلك الحامل الكل الذي هو ألطف الأفلاك جوهرا وأبسطها فيلك أسم ون فلك ألكواكب الثابتة ، ثم دونه فلك زُخل ، ثم دونه فلك المشتري ، ثم دونه فلك المرّيخ ، ثم دونه فلك الشس ، ثم دونه فلك الشمرة ، ثم دونه فلك الشمر ، ثم دونه فلك المقالم المرابع ، ثم دونه فلك القبر ، ثم دون فلك القبل الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض، فالأرض هي المركز وهي أغلظ الأحسام جوهراً وأكنها جورهاً .

ولما ترتبت هذه الأكثر بعضها في جوف بعض كما أداد باديها ، جل ثناؤه ، وكما اقتضت حكمته من الهيف نظامها وحسن ترتيبها ، وداوت الأفلاك بأبراجها وكواكبها على الأركان الأربعة ، وتعاقب عليها اللها الأفلاك بأبراجها وكواكبها على الأركان الأربعة ، وتعاقب عليها اللها اللهايف منها بالكثيف ، والتقبل بالحقيف، والخليط بعض ، فامتزج تركبت منها بالكثيف ، والثقبل بالحقيف، والحارة بالبادد ، والرطب بالباس، والحيوان . فالمعدن هو كل ما انعقد في باطن الأرض وقعر البحاد وجوف الجليل من البخارات المتحللة والدخانات المتماعدة ، والرطوبات المحتقنة في المغادات والأربع من المنتب والكولا والمشائش والبقول والزوع والأشجار. على وجه الأرض من العشب والكلا والمشائش والبقول والزوع والأشجار. والما أي والمنافق على وجه الأرض من العشب والكلا والمشائش والبقول والزوع والأشجار. والما الله على المنافق والمنتفذ في والمنافق والبقول والزوع والأشجار مكان إلى مكان يجته . والهوائية عليه أغلب .

فالمعادن أشرف تركيباً من الأركان ، والنبات أشرف تركيباً من المادن ، والحيوان أشرف تركيباً من النبات ، والإنسان أشرف تركيباً من جسيع الحيوان . والنادية علمه أغلث .

وقد أجتم في تركيب الإنسان جميع معاني الموجودات من البسائط والمركبّات التي تقدم ذكرها ، لأن الإنسان مركبّ من جسد غليظ جسماني ، ومن نفس بسيطة روحانية . فمن أجل هذا سمت الحكماء الإنسان عالماً صغيراً ، والمالم إنساناً كبيراً . فالإنسان إذا ما هو عرف نفسه بالحقيقة من غرائب تركيب جمده ، ولطيف بثية هيكلمه ، وفنون تصاريف قوى النقى فيه ، وإظهار أفعالها به ومنه من الصنائع المنحكمة والمين المنقنة ، تمياً له أن يقيس عليها جميع معاني المصوسات ، ويستدل بها على جميع معاني الممقولات من العالمان جميماً .

فينبغي لنــا أيها الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، إذا كنــا عارّمين على

معرفة حقائق الموجودات ، أن نبتدىء أولاً بمعرفة أنفسنا ، إذ هي أقربُ الأَسْياء اليناء ثم بعد ذلك بمعرفة سائر الأَشياء ، لأَنه قبيح بنا أَن ندَّعي حقائقً الأَشياء ولا نعرف أنفسنا .

#### فصل

اعلم أيما الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروس منه ، أن النف الكاية إلى هي قوة روحانية فاضت من العقل، بإذن الباري ، جلّ ثناؤه ، كما ذكر فا قبل ، وأن لما قوتين النتين ساريتين في جميع الأجسام من لدّن فلك المحيط لمى منتهى مركز الأرض ، كسريان ضوء الشمس في جميع أجزاء الحواء ؟ فإحدى قوتيها علامة ، والأخرى فقالة ، فهي يقوتها الفقالة تشتيم الأجسام وتكديم عالمة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق من منافقها من حدّ القو"ة الأصباغ ؛ وبالقو"ة العلامة تشكيل ذاتها بما يظهر من فضائلها من حدّ القو"ة لهي حد الفعل ، من العلوم الحقيقية ، والأخلاق الجميلة ، والاراء الصحيحة ، والأعمال الصالحة ، والصالحة ، والصائم المشكمة ، والمهمن المشكنة ، مجسب قبارل شخص تأثيراتها بصفاء جوهره ولطاقة جومه .

#### فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أَيُسَدكِ الله وإيانا بروح منه ، أن النفس جوهر ُها لا يَبِيد ، وقواها لا تفنى ، وأفعالها لا تنقطع ، لأن مادتها من العقل بالتّأييد لها دائم ، وقدّولها منه الفيضَ صرمداً منصلُّ .

وهكذا تأييد الباري تعالى للعقل دائمـاً وأبداً ، وفيضه منصلُ ، وقَسِولُ العقل لذلك متصلُ دائم. لأن فضائل الباري تعالى لا تفي، وعطاياه لا تنقطع، وفيضه لا يتنــاهى ، لأنه ينبوع الحيرات ، مبّدأ البركات ، ومعدِن الجود ، وسبب كل موجود . فله الحمد والثناء ، والشكر والعطاء .

#### فصل

واعلم أيها الأخ البار الرحم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن النقس الكلية رتبتُها فوق الفلك المحيط ، وقراها سارية في جميع أجزاه الفلك وأسخاص بالتدبير والصنائع والحنكم ، وفي كل مسا يحري الفلك من سائر الأجسام، وأن لها في كل شخص من أشخاص الفلك قرة " مختصة" به ، مُدبرة ق له ، مُظهرة "منه أفعالها ؛ وأن تلك القوة تسبّى نقساً جُزرية لذلك الشخص. مثال ذلك القوة المختصة مجرم أرخل . وحكمذا القوة المختصة بجرم المشتري ، المدبرة له ، المظهرة به ومنه أفعالها يسبّى نفس المشتري ، المدبرة له ، المنظهرة به ومنه أفعالها يسبّى نفس المشتري ، وعلى هذا المثال والقياس سائر التذي المختصة بجرم من أجرام الفلك وأشخاصه ، المدبرة له ) . المخطهرة أيها ومنها أفعالها تسبّى نفساً لها .

وهذا هو حقيقة مــا قد رُسِز إليه في الكتب الإلهيــة أنهم الملائكة والملأ الأعلى وجندُ الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

وهذا هو حقيقة ما قالت الحكماء والفلاسفة في تفصيل النفوس الجئوثية في عالمَم الأفيلاك والأركان المسميّن الروحانيين الموكلين بمفظ العماليّم وتدبير الحلائق بإدارة الأفلاك وجريّان الكواكب ، وتصاديف الدهور وتغمارُر الأزمان ، ومراعاة الأركان ، وتربية النبات والحيوان وحفظهما . اعلم أيها الأخ الباد الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروس منه ، أن النفس الكيلة الذي هي فوق الفلك المعيط قوة تختصة سارية في جميع الأجسام التي دون فلك القبر وهي مديرة لها ، متصرفة فيها ، مظهرة بها ومنها أفعالها ، ويستيها الفلاسفة والأطبساء طبيعة الكون والفساد ، ويسيها الناموس ملكماً من الملاتحة ، وهي نفس واحدة ، ولها قوى كثيرة منبشة في جميع أقسام الحيوان والنبات والمعادن والأركان الأربعة من لكن فلك القمر إلى منتهى مركز الأرض .

وما من جنس ولا نوع ولا شخص من هذه الموجودات إلاَّ ولهذه النفس قوة " مختصة به إن مُدبِّرة له ' ، مظهرة " به ومنه أفعالها ، وإن تلك القوة تسمى نفساً جُزُرُتُهُ لذلك الشخص .

#### فضل

اعلم أن أول قوة لهذه النفس في هذه الأركان ، التي هي النار والهواه والماء والأوض ، هي الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوسة . وأن أول أقعال هذه القوى في هذه الأسطكتات هو التحريك والتسكين ، والتبويد والتسنين ، والتحليل والتبحيد ، والتصيد والتسنين ، والخلط والمزج ، والتأليف والتركيب ، والتصوير والتنقيش والتصييغ وما شاكلها . وكل ذلك بغمل هذه الشوى في هذه الأسطكتات بمعاونة قوى الأشخاص الفلكية لها ، بإذن الله تعالى . مثال ذلك تحريكها لر كن النار لتسخين الهالم بمعاونة قوة

الاستلسات : أي الأركان الأربية ، والفظة يونانية معربة ثبني المناصر أو الاصول .
 لا لتصميد : معالجة الشراب بالنار .

الشمس لها دائماً ، وتسكينها لركن الأرض بماونة قوة زُحل لها دائماً ، وتحليفها لركن وتحليلها لركن الماه بالسلان بماونة قوة المشتري لها دائماً ؛ وتلطيفها لركن المهضان قوة المرافع المرافعة المراف

#### فصل

واعلم أيها الأخ السار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن أول فعل هذه القوى ، أعني الحرارة والبرورة والبورسة ، في تكوين المادن صنعة الرّ ببنق والكيويت ، وذلك أن الرطوبات المُتقينة في باطن الأجسام الأرضية والبُخارات المُعتبسة فيها ، إذا تعاقب عليها حَر الصيف وحرارة المستفرات ، لطُنت وخفت وتصاعدت عُلاراً إلى سقوف تلك الأهموية والمنعارات ، وتعلقت هناك زماناً . فإذا تعاقب عليها برد الشتاء ، عَلَمُطت ببرية بلك البيقاع ، ومكت هناك زماناً طويلاً . وحرارة المعادن داغاً تعمل ببرية تلك البيقاع ، ومكت هناك زماناً طويلاً . وحرارة المعادن داغاً تعمل بنرية تلك البيقاع ، ومكت هناك زماناً طويلاً . وحرارة المعادن داغاً تعمل الأخراء الثرابية وما تأخذ من ثقلها وغلطانها بطول الوقت وإنضاج الحرارة المادن ، با يعتبط با من الرطوبة الدامية وإنضاج الحرارة الماء تربيتاً عترفاً . فإذا اختلط الزئبق والكيويت مرة عائية وغازجا . والنديير مجالاً عترفاً . فإذا امتنا المؤامن الرسان الرسان الرسان المؤامن المؤامن

جيماً اختلاطاً سَوِياً وشرب الكيبريث وطوبة الزئيق كما شرب التواب نداوة الماه ، واتحدت أجزاؤهما على الاعتدال ، وكان مقداراهما متناسبين ، وحرارة الماهد ن تشخيهها على اعتدال ، ولم يتمرض لهما عارض من البرد والديس قبل إنضاجهها ، انعقد من ذلك على طول الزمان الذّعب الإيريز ، فإن عرض لهما البرد قبل الشخيع ، انعقدا فصارا فضة بيضاه ، فإن عرض لهما البرد قبل أن الشخيع ، انعقدا فصارا من ذلك ورصاصاً قلكمياً التشجد أجزاء الرئيق ، صارا من ذلك ورصاصاً قلكمياً التشجد أجزاء الكبريت أكثر ، صاوا من خرف لهما البرد قبل الشخيع ، وكانت أجزاء الكبريت أكثر ، صاوا انتقد منهما الأسر به . وعلى هذا اللياس تختلف سائر أجناس الجواهر المعدنية انتقد منهما الأسر به . وعلى هذا اللياس تختلف سائر أجناس الجواهر المعدنية بسبب العواوض التي تبعرض لها من كثرة الرثيق والكيريت وقبل مو المعدنية فرط الحوارة والبرودة قبل وقت نضبهها ، والحروج عن الاعتدال ومسا

#### فصل

واعلم أيها الأخ البار\* الرحم، أبدك الله وإيانا بروح منه ، أن الباري، جل ثناؤه، قد أيد النفس النباتية بسبع قدُرَّى فعالة: وهي القوة الجاذبة ، والقوة الماسكة ، والقوة الفاذية، والقوة المحادثة، والقوة الناذية، والقوة المحددة، والقوة النامية . وإنها تقعل بكل قوة من هذه فعلاً خلاف ما تقعله بقوة أخرى . فأول فعلها في تكوين النبات هو جَذَبُها عُصارات الأركان الأربعة الذي هي الأرض والماه والمواه والنار، ومَصُها لطائيتُها وما فيها من الاجزاء

١ القلمي : الرصاص الجيد .

٧ الأمرب: الرصاص الأسود الردي٠٠

المُشَاكِلَةَ لَكُلُّ نُوعَ مِن أَنُواعِ النَّبَاتِ ؛ ثم إمساكُها لهـا بِالقوةِ الماسكة لئلا تسيل وتَحَلُّل وتنعكس راجعة ؛ ثم تُنضيعُها لها بالقوة الهاضة لتحيلها إلى ذاتها ؛ ثم دفعُها لها بالقوة الهاضمة لتحيلها إلى ذاتها؛ ثم دفعُها لها بالقوة الدافعة إلى أقطارها ؛ ثم تغذيتُها بالقوة الغاذية ؛ ثم النمو ُ والزيادة فيها بالقوة النامية ؛ ثم التصوير' لها بأنواع الأشكال والأصباغ بالقوة المصوَّرة . مشال ذلك أن القوة الجاذبة ، إذا امتصت نــُداوة التَّراب بعروق النبات وجذبتها ، كما يمصُّ الحَمَامُ الدم بالمحجّمة ، أو كما تمص الناو الدُّهنَ بالفتيلة ، انجذبت معهما الأَجِزَاءُ الترابية لشدة اتحادها بها ، فإذا حصَّلت تلك المادة ُ في عروق النبات، أنضيتها القوة الهاضمة ، وصيَّرتها مثاكلة "لجِرم العروق ، وتناولتهـــا القوة' الغــاذية'، وألزفت ْ بكل شكل من تلك الأعضــاء والمفاصل ما يلائمه القوة' المُصوَّرة ؛ وزادتِ النامية ُ في أقطارها طولًا وعرضًا وعُمثًا ، وما فضَّلَت من تلك المبادة ولطُنفَت ورقبَّت دفعتها القوةُ الدافعية إلى فوقٌ في أصول النباتات وقُـنُصَانها وفروعهـا وأغصانها ، وجذبتها الجاذبة ُ إلى مـــا هناك ، وأمسكتها الماسكة كملا تسيل راجعة إلى أسفل . ثم إن القرة الهاضة طبختها مرة" ثانية ، وصيَّرتها مثاكلة لجيرم الأصول والغروع والأغصان ، ومادَّة" لها ، فزادت في أقطارها طولاً وعرضاً وعبقاً . وما نُـقَالت من تلك المــادَّة ولطـُفت ورقت دفعتها الدافعة ُ إلى أعلى الفروع والأغصان ، وجذبتها الجاذبة إلى هنــاك ، وأمسكتها الماسكة . ثم إن القوة الهاضمة طبختها مرة" ثالثــة ، وصدَّرتها مُشاكلة لجرم الورق والنُّورُ والزُّهرِ وأكمام الحبُّ والنُّمر ومما شَاكُل ذَلَكَ ، ومادَّةٌ لها ، وزادت في أفطارها طولاً وعرضاً وعبقاً . وما لطُفت من تلك المادة ورقت صبَّرتها مادَّة العب والثمر، وأمسكتها الماسكة هناك . ثم إن القوة الهاضة طبيفتها مرة وابعة وأنضيتها ولطنَّفتيا ، ومسَّزت منها اللطيف من الكثيف ، والغليظ من الدقيق ، وصيَّرت الغليظ والكثيف مادً"ة لجِرْمُ القِشْرِ والنوى ، وزادت في أقطاوهـا طولاً وعرضـاً وعبقـاً ،

وصيَّرت اللطيف والرقيق مسادَّة للنُّبُ والحَبَّ والثمر وهي الدقيسق والشَّيرَ مُ والدُّهن والدُّبس والطعم والمون والرائحة .

فإذا تناول الحيوان لب "النبات لينفذى به ، وحصلت تلك المادة في المحدة ، فأول فعل هذه القوى فيها فعل التوة الهاضة بالحرادة الغريزية ، ثم تصفيتها في المعتى ، وجذب الكسوس إلى الكبد ، ثم تنضيعها مرة أخرى ، ثم تميز الأخلاط بعضها من بعض ، وهي الدم والبلغم والمر" ثان ، ثم ندمها إلى الأعضاء والأوعية الممكدة لقبولها ، ثم تقسيط الدم على الأعضاء والمقاصل بالأوراد ، ثم تقذيته لكل عضو يما يشاكله من تلك المادة ؛ ثم الشير والزيادة في أقطارها طولاً وعرضاً وعبقاً ، ثم استخراج الشطفة من النبع المبدئ والزيادة في أقطارها عد حركة الجياع وهي زايدة الدم ، ثم نقلها إلى حرسم الأنثى بالآلات المنفذة لذلك .

وأما فعل هذه القوى في تركيب جسد الإنسان ، عند حصول النُّطفة في الرَّحِم وتدبيرها لها تسعة أشهر حالاً بعد حال إلى أن تَستَنَمُّ بِنِية الجسد ، ولتستكبل هناك صورته ، فقد شرحناها في رسالة أخرى غير هذه .

فإذا تمت له المدة المقدرة، التي قد رها الباري جل ثناؤه، و وقلته قوة النفس الحيو الية الحساسة ، بإذن الله تعالى ، من ذلك المكان إلى فُسحة هذه الدار ، استونف به تدبير آخر إلى قام أربع سنين . ثم تر د القوة الناطقة المُعبّرة لأسماء المحسوسات ، وتستأنف به تدبير آ آخر إلى قمام خسس عشرة سنة . ثم تر د القوة العاقلة المُسترة لمساني المحسوسات ، وتستأنف به تدبير آ آخر إلى قام أدبعين المستبصرة لمساني المعقولات ، وتستأنف به تدبيراً آخر إلى قام أدبعين سنة . ثم تر د القوة الماكنكة المُؤيدة ، وتستأنف به تدبيراً آخر إلى قام أدبعين سنة . ثم تر د القوة الناموسية المُمهدة المحمد عالمان قله يولى ، وتستأنف به تدبيراً آخر إلى قام خسين سنة . ثم تر د القوة الناموسية المُمهدة المحمد عالمان قله يولى ، وتستأنف به تدبيراً آخر إلى قام أدبعين سنة . ثم تر د إلى آخر الممر . فإن تكن النفن قد قست واستكملت ، قبل مفارقة

الجسد ، تزلت قرة المعراج فرقت بها إلى الملإ الأعلى ، وتستأنف تدبيراً آخر . وإن لم تكن النفس قد تمت واستكميلت ، قبل مفارقة الجسد ، ثردّت إلى أسفل سافلين ، ثم استؤنف بها الندبير من الرأس كما ذكر الله تعالى فقال : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا رعبلوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ، فما يكذ بك بعد بالدين ، أليس الله بأحكم الحاكمين ، وقال تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » وقال سبعانه : « ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى

#### مسألة

أثرى ماذا يقرل ويعتقد من ينظر في مبادىء الأشياء ويتكلم عليها : هل اخترعت كلمها اختراعاً في غاية النام والكمال والفضل ، ثم تناقصت وردّدُلَلَ عبضُها ؟ أم اخترعت كلمُها في غاية النّاتهن ، ثم زادت وكمنكت وتمت وتفاضل بعضُها على بعض ؛ أم بعضها هكذا ، وبعضها هكذا ؟

#### نصل

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا يروح منه ، أن الله تعالى لما كان تام الوجود ، كامل الفضائل ، عالماً بالكائنات قبل كونها ، قادراً على إيجادها متى شاء ، لم يكن من الحكمة أن يجبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجود بها ولا ينبيض من عين ينبيض الحكمة أفاض الجود والفضائل منه ، كما ينبيض من عين الشمس النور والفياء ، ودام ذلك الفيض منه متصلاً متواتراً غير منقطع ، فيسسى أول ذلك الفيض العقل الفتال ، وهو جوهر بسيط ورحاني ، نور .

عض"، في غابة التام والكبال والفضائل، وفيه صور جميع الاشياء، كما تكون في فكتر العالم صُرُرُ المعلومات.

وفاض من العقل الفعّال فيض آخر ُ دونه في الرتبة يسبّى العقلَ المُنفعل، وهمي النفسُ الكلية ، وهمي جوهرة روحانية بسيطة قابلة ُ الصور والفضائل من العقل الفعّال على الترتيب والنّظام ، كما يقبل التلميذ من الأستاذ التعلم َ .

وفاض من النفس أيضاً فيض "آخر دونها في الرتبة يستى الهَيولى الأُولى، وهي جوهرة بسيطة روحانية ، قابلة " من النفس من الصور والأشكال بالزمان شيئاً بعد تشيء . فأول صورة قبيلت الهيئولى الطول والعرض والعبق ، فكانت بذلك جسباً مطلقاً وهو الهيولى الثانية . ووقف الفيض عند وجود الجسم ولم يغض منه جوهر "آخر لنقتصان رتبته عن الجواهر الروحانية ، وغيلظ جوهره ، وبعده من العلة الأُولى .

ولما دام الفيض من الباري تصالى على العقل ، ومن العقل على النقس عطفت النفس على النفس على النفس على النفس على النفس على النفس على البغس مفصورت فيه الصور و الأشكال و الأصباغ ، لتنبه بالفضائل والمعاسن ، مجسب ما يمكن من قبّول الجسم وصفاء جوهره . فأول صورة عبلت النفس في الجسم الشكل الكري الذي هر أفضل الأشكال كاتما ، وحر "كته بالحركة الله وربته الني هي أفضل الحركات ، ورببت بعضها إلى منتهى مركز الأرض ، وهي أحدى عشرة كرة ، فصار الكل عالماً واحداً ، منتظماً نظاماً كلياً واحداً ، المحيط ، وصارت الأرض أغلظ الأجسام كلها ، وأشدها ظلمة ، لبعدها من الفلك والمحيط ، وصار الفلك المحيط ألطف الأجسام كلها ، وأشدها روحانية ، وأشقها نوراً ، لقربه من المنيولي الأولى التي هي جوهر بسيط معقول . وصارت الهنولي هي جوهرة "بسيط معقول . وحادات الهنولي المولى هي جوهرة "بسيطة ، وروحانية معقولة ، غير عائمة ولا وذلك أن المنيولي هي جوهرة "بسيطة ، وروحانية معقولة ، غير عائمة ولا وذلك أن المنيولي هي جوهرة "بسيطة ، وروحانية معقولة ، غير عائمة ولا وذلك أن المنيولي النفس فإنها جوهرة .

بسيطة ، ووحانية ، علامة بالقرة ، فقالة بالطبع ، قابلة "فضائل العقل بسيط زمان ، فقالة "في السيول بالتحريك لها بالزمان . وأما العقل فإنه جوهر" بسيط روحاني ، أبسط من النفس ، وأشرف منها ، قابل "لتأييد الباري تعالى ، علام " بالفعل ، مؤيد" للنفس بلا زمان . وأما الباري تعالى فهو مبدع الجميع وضائق الكل . فالمبدع لا يُشبه المبدع ، وكذلك الحائق لا يُشبه المنهدل ، وحمد من الوجوه وسبب من الأسباب ، فتماوك الله وأحمر الراحيين .

فانتبه ، أبيا الأع ، من نرم الففلة ورقدة الجهالة قبل أن يُنفَحَ في الصُّور ، وتقول : يا حسرتي على ما قرَّحَلتُ ! وينادي المنادي من الملا الأعلى : ألا قد سَعِد فلان وسُقييَ فسلان ! واجتهد أن تكون من السعداء الذبن هم من أصحاب السين، وتكون في سدر مخضوه وطلح منضوه ! واجتهد ألا تكون من الأَشْقياء الذبن هم أصحاب الشّال في سَسُوم وحمَديم ، وظلِّ من مجموم ٢ لا بارد ولا تربح ، واحتنب الشيطان الرجم ، على أن تصير من الذبن أنهم الله عليهم ، ولا تصير من المفضوب عليهم ولا

وفقك الله ، أبها الأخ البارُّ الرحيم ، وجبيع َ إخواننا للسَّداد ، إنه رؤوف بالعباد .

> تمت وسالة مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوريين ، ويتلوها وسالة المبادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء .

السدر : عجر النبق . مخدود : لا شوك فيه . الطلع : شجر الموز . مضود : مجموع حمله
 من أسفله إلى أعلاه . والمراد هنا بالسدر والطلح أشجار الجنة التي يكون فيه أصحاب
 البين كما ذكر القرآن .

السعوم: ربح حارة من التار تنفذ في الممام". الحيم: ماه عديد الحرارة. اليحموم: دخان شديد السواد.

# الرسالة الثانية من النفسانيات العقليات

في المبادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء ( وهي الرسالة الثالثة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء )

## يسم الله الوحين الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين الطِّطفى ، آللهُ خيرٌ أمًّا يشركون ?

## فصنل

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه قد بحث الفلاسفة والعلماء في مبادىء الموجودات عن أصول الكائنات ، فسنح لقوم منهم غير ، والحكماء في مبادىء الموجودات عن أصول الكائنات ، فسنح لقوم منهم غير ، ما سنح الآخوين ، وذلك أنه سنح لقوم من الشوية الأمور المكتنوية ، ولقوم من الطبيعيين الأمور الباعية ، ولقوم آخرين الأمور الشباعية ، ولقوم آخرين من الأمور السباعية ، ولقوم آخرين من الموسيين الأمور الشباعية ، ولقوم المغرين من المند الأمور الشباعية . ولقوم المخرين من الموسيين الأمور الشباعية ، ولقوم كافرين من الموسين الأمور الشباعية ، ولقوم كافرين من الموسين الأمور الشباعية .

مجسب طبيعة العدد كما سنبين طرّ فأ منه في هذه الوسالة . وهذا مذهب إخو اثنا أيّدهم الله ، ومجسب وأيهم في وضع الأشياء مواضِّعهَا ، وترتيبهم حقّ مراتبها على المبحرى الطبيعي والنشّطام الإلهي .

#### فصل

## في معنى قول القبثاغوريين إن الموجودات محسب طبيعة العدد

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن فيناغورس كان وجلا حكياً موحداً من أهل حرّان . وكان شديد العناية بالنظر في علم العدد وكيفية بشو له ، كثير البحث عنه وعن خواصة ومراتبه ونظامه ، وكان يقول : الن في معرفة العدد ، وكيفية نشوئه من الواحد الذي قبل الاثنين ، معرفة وصدانية الله ، عز وجل ؛ وفي معرفة خواص الأعداد ، وكيفية ترتيبها ونظامها ، معرفة موجودات الباري تعالى ، وعلم مخترعاته وكيفية نظلمها وترتيبها ؛ وإن علم العدد مركوز في النفس مجتاج إلى أدنى تأمّل ويسير من التذكار حق يستبين وبتُعرف بلا دليل .

#### فصل

في سراتب الموجودات ونظـام المغترعات وأنهـا مطابقـة لمراتب الأعداد المفردات المتتاليات عن الواحد ، وأن الكمل محتاج لملى الواحد . وعــلى رأي الإخوان أن الواحد وما بعده محتاج إلى الغير ، وهو العاد ً .

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الله ، جلَّ ثناؤه ، لما أبدع الموجودات ، واخترع المخلوقات نظُّمها ورتَّبها في الوجود كمراتب الأعداد عن الواحد، لتكون كثرتما دالة" على وَحدانيته، وترتيبها ونِظامُها دَالسَّيْنِ على إنقان حكمته في صنعها ؟ ولتكون أيضاً نسبتُها إلى الذي هو خالقُها ومُبدعها كنسبة الأعداد إلى الواحد الذي قبل الاثنين ﴾ الذي هو أصلهـــــا ومبدؤها ومنشؤها كما بيِّنــا في وسالة الأرغاطيقي : وذلك أن الباري ، جلُّ ثناؤه ، لما كان واحداً بالحقيقة من جبيع الوجوه والمعاني ، لم يجُزُو أن يكون المخلوق٬ المغترَع واحداً بالحقيقة ، بلُّ وجب أن بكون واحداً مُتكَثِّراً مَثنو يْسَأَ مُزدوبِجاً ، وذلك أن البادي ، جلَّ ثناؤه ، أول ما بدأ بفعل واحد مفعولاً واحداً مُشْجِداً بِفَعْلُهُ الذي هو عِلْمَةَ الْعِلْمُلُ ، فلم يَكُن واحداً بالحقيقة بل فيه مَنْنُويَّةً . فلذلك قالوا إنه أوجد واخترع أشياء مَنْنُوبة مُزْدُوجِة ، وجعلهـــا قوانين الموجودات وأصول الكائنات . فبن ذلك ما قالت الحكماء الفلاسفة : المَيْولى والصورة'، ومنهم من قال: النور والظلمة، ومنهم من قال: الجوهر' والعرَضَ ، ومنهم من قال: الحيرُ والشر، ومنهم من قال : الإثبات والنفي، ومنهم من قال : الإيجابُ والسُّلُّب، ومنهم من قال : الروحاني والجِسماني، ومنهم من قال : اللوح والقلم ؛ ومنهم من قال : الغَيْض والعقل ؛ ومنهم من قال: المعبة والعَلَمَة ، ومنهم من قال: الحركة والسكون، ومنهم من قال: الوجودُ والعدَم، ومنهم من قال : النفس والروح، ومنهم من قال : الكون والنساد ، ومنهم من قال: الدنيا والآخرة، ومنهم من قال: العيلُّة والمعلول، ومنهم من قال : المبدأ والمتعاد ، ومنهم من قال : القبض والبَسْط .

وعلى هذا القياس توجد أشياء كثيرة طبيعية مُزدوجة أو متضادّة كالمتحرّك والساكن ، والظاهر والباطن، والعالمي

والكثيف، والحار والبارد، والرَّطب واليابس، والزائد والناقس، والجماد والنامي، والناطق والصامت، والذكر والأنشى من كل زوجين اثنين.

وهكذا نوجد تصاريف أحوال الموجودات من الحوان والنبسات كالحاة والممات، والنوم والبَقظة، والمرض والصحة، والأَلم واللذة، والبؤس والنعمة، والسرور والقُبُلة ، والحزن والفرح ، والصلاح والفساد ، والضّر والنفسع ، والحجر والشر ، والسمادة والمنحسة ، والإدبار والإقبال .

وهكذا نوجد أحكام الأمور الوضمية والشرعية كالأمر والنهي ، والوعد والرعيد ، والرعيد ، والرعيد ، والرعيد ، واللمقاب والترهيب ، والطاعة والمصية ، والمدح والذم ، والسقاب والحين والحدود والأحكام، والصواب والحيل ، والحين ، والصدق والكذب ، والحق والباطل .

وعلى هذه الأمور نوجد الأمور المكنويّة المـُـزدوِجة المُــُـنفادّة ، وبالجملة من كل زوجين اثنين .

واعلم با أخي أنه لمسًا لم يكن من الحكمة أن تكون الأمور الموجودة كلُّها مَشْوية مُزدوجة، جعل بعضًا مُثلثّات، وبعضًا مربّعاتٍ، ومخساتٍ، ومسدسات، ومُسبّعات، وما زاد بالقاً ما بلغ كما سنذكر منها طرفاً بعد هذا الفصل إن شاء الله .

واعلم يا أخي أن الموجودات كلمها نوعان لا أقل ولا أكثر: كليّات وجُزْرُيّات حَسَبُ. فالكليات تسع موانب متعفوظ نظامها، ثابتة أعيانها، وجُزْرُيّات حَسَبُ. والكليات تسع موانب متعفوظ نظامها، ثابتة أعيانها، وهي كتسعة آخاد: أو طا البادى، الواحد الفرد جل تُشاؤه، ثم النفل ذات الثلاثة الألقاب، ثم المميّولي الأولى ذات الأربع الإضافات، ثم الطبيعة ذات الحسة الأساء، ثم الجسم ذو السّت الجهات، ثم الفلك ذو السبع المستربرات، ثم الأركان ذات الثانية الميزاجات، ثم المسكونات ذات الثانية الميزاجات، ثم المسكونات ذات التاسعة الأنواع.

واعلم أن البادي ، جل ثناؤه ، هو أول الموجودات كما أن الواحـــد هو قبل كل الأعداد . وكما أن الواحد هو نشوء الأعداد، كذلك الباري مُوجِدُ الموجودات . وكما أن الاثنين أول ُ الأعداد والأعداد ُ تِرتَّبت عن الواحد ، كذلك المقل أول موجود أبدعه الباري ، جل وعلا ، واخترعه . فمنــه غريزي ومكتسب دليل على رتبته في الموجودات. وكما أن الئلائة ترتبت معد الاثنين ، كذلك النفسُ ترتبت في الوجود بعد العقل ، وصارت أنواعها ثلاثة : نباتية" وحيو الية" وفاطقة، لتكون دالة" على رئبتها في الموجودات له. ثم أوجد الباري ، جل ثناؤه ، الهيولى كما ترتبت الأربعة بعد الثلاثة . ومن أجل هذا قيل إن الهَيْرُلي أوبعــة أنواع : هَيُولي الصناعة ، وهيولي الطبيعة ، وهيولي الكل ، والهيولى الأولى ، لتكون هذه الأربعة ُ الأركان دالة على مرتبتها في الموجودات. ثم الطبيعة ترتبت بعد الهيولى كما أن الحبسة ترتبت بعد الأربعة . ومن أجل هذا قيل إن الطبائع خبس : إحداها طبيعة الفلك ، وأدبعُ تحت الفلك ، ثم ترتب الجسم بعد الطبيعة كما ترتبت السنة بعد الحسة . ومن أجل هذا قيل إن الجسم له ست جهات . ثم تركّب الفلك من الجسم وترتب بعد. كما ترتبت السبعة بعد السنة . ومن أجل هذا صار أمر الفلك يجري على سبعة كواكب مُدبّرات ليكون دلالة" على رتبت في الموجودات . ثم ترتبت الأركان في حوف الفلك كما ترتبت الثانية بعد السبعة . ومن أجل هذا قسل إنها ذات ثمانية مزاجات ، فالأرض باردة بايسة ، والماء بارد رطب ، والهواء حار" رطب ، والنار حار"ة يابسة ، لتكون هذه الثانية الأوصاف دالة" على رتبتها في المرجو دات . ثم تولدت المُولَّدات الثلاثة الأجناس ، ذات النسعة الأنواع، لتكون دالة" على مرتبتها في الموجودات الكلمات وهي آخرها كلها، كما أن التسعة آخر ُ مرتبة الآحاد ، وهي الكائسات المولَّدات من الأركان الأربعة التي هي الأمهات ، وهي الممادن والنبات والحيوان . والمعادن ثلاثة أنواع : تتُرابية لا تذوب ولا تحترق كالزاجات \ والكنّمل ، وحجر يذوب ولا مجترق كالزاجات \ والكنّمل ، وحجر يذوب وتحترق كالدهب والقير \ وغيرها . والحيوان ثلاثة أنواع : منه ما يلد ويضع ، ومنه ما يبيض ومجضن ، ومنه ما يتكوّن من العنونات . والنبات ثلاثة أنواع : منها ما ينترس كالأشجار ، ومنها ما ينررَع كالحبوب ، ومنها ما يَنرَع كالحبوب ، ومنها ما يَنبُد كالحبوب ، ومنها ما يَنبُد كالحبوب ، ومنها ما

فقد تبيّن بما ذكرنا أن الموجودات الكليات هي هذه النسع المراتب التي تقدم ذكرها وشرحناها. وأما الأمور الجزئيّات فداخلة في هذه الكليات التي تقدم ذكرها . وأما الأمور الموجودات المُثلثات فإن من الموجودات الثلاثيّة المميول والمورة والمركبّب منهما ، والجواهر والأعراض والمؤلّف منهما، والمورافي والجميع ما الحظوط والجميع والمنتب المائدة التي هي الحظوط والمنسق والسطوح والأجسام ، ومثل الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والمستقبل ، والحركات الثلاث: من الموسط، وعلى الوسط، وعلى الوسط، والمنتب والمنتب والمناصر الثلاثة التي هي المنكرين والواجب والمنتب و والناقس، والمناصر الثلاثة التي هي المنكرين والواجب والمنتبع ، وتقاسم الأوقادة والزوائل والمراف والميان والمجاف والمجاف والمبادن والنبات والحيوان.

ولما كانت الأربعة من الأعداد تالية "للثلاثية ، وجب أن تكون أشياة رباعية "للمثلات في الوجود ، فجعل البـاري ، جل ثناؤه ، أشباء مُربّعـات

١ الرَّاجَاتَ ؛ جمع الرَّاجِ ، وهو ملح يصيغ به ، ويقال له الشب اليللي .

٧ القير : الرقت .

٣ الاوقاد : المنازل الرئيسة الاربـع من الالنتي عشرة منزلة من منطقة البروج .

<sup>؛</sup> الزوائل : النجوم .

قاليات له في الوجود . فنها الأركان الأدبعة التي هي الناو والهواه والماه والأرض ؟ والطبائع الأدبع وهي البودة والبيوسة والوطوبة والحوارة ؟ والأخلاط الأدبعة : الصفراء والسوداء والدم والبلغم ؛ والرياح الأدبع : المشرق والمغرب الصبا والديور والجراياء والتيمن ' ؛ والجهات الأربع : المشرق والمغرب والماشر؟ والرابع والماشر؟ والأزمان الأدبعة : الربع والصف والحريف والشتاء ؛ وأيام المسر أدبعة فصول : أيام الصبا ، وأيام الكهولة ، وأيام الشيخوخة ؛ ومراتب الأعداد أدبع : آحاد " وعشرات ومثات وألوف .

وعلى هذا القياس إذا تأمل وجد كثيراً من مربّعات وغمّسات ومسدّسات ومسبّعات ومشتّنات ومتسّعات ومعشّرات، وما زاد إلفاً ما بلغ من المثات، والألوف ، وعشرات الألوف ، ومئات الألوف ، وألوف الألوف .

وبالجملة ما من عدد من الأعداد إلا وقد خلق الباري ، جبل تناؤه ، جنساً من الموجودات مُطابقاً لذلك العدد ، قمَل أو كَثْر . ونريد أن نبيّن من ذلك طمّرفاً ليكون دليلا على ما قلنا وحقيقة " لا ذكرنا .

أما المسدسات من الموجودات فأولها في طبيعة الأفلاك وأقسام البروج وحالات الكواكب ، وذلك أن البروج الاثني عشر ، ستة منها ذكور ، وستة منها إناث. وستة منهالية ، وستة جنوبية. وستة مستقيمة الطلوع ، وستة من حَبُّر الشمس ، وستة من حيْز الشمس ، وستة من حيْز القبر . وستة تطلع باللهار ، وستة تطلع باللها . وستة تدرى غي تحت الأرض .

وأما الأحوال الست التي الكواكب نبي أن تكون في أوجمانها ، أو حَضِيضها ، أو شَرَنها ، أو هُبُوطها ، أو مع رأس جَوزَ هُرِها \* أو مع

الصبا : الربح الشرقية تقابلها الدبور . الجربياء : الربح النمالية تقابلها الشين .
 الجوزهر : من مثاؤل القدر .

الذنب فهي ست أحوال .

وأسا الست الأخرى ، فهي أن يكن مُقترنات ، أو متقابلات ، أو مربّعات ، أو مثلثات ، أو مسدّسات ، أو سَواقِطَ لا ينظرُ بعضُها إلى سض .

وأما المسدّسات من الأمور التي تحت الفلك فهي الجهات الست التي تُنسَب إلى الأجسام ، والستة الأخرى التي و'ضعت لمقادير الأوزان من الصّنَجات ( والأذر ع والمكاييل والأرطال ، كلُّ ذلك بفصل السنة إذ كانت هي أولً العدد التام.

وأما المسبّعات من الأمور الموجودة فتركنا ذكرها ، إذكان قومٌ من أهل العلم قد شُنفوا بها وأطنبوا في ذكرها، وهي معروفة موجودة في أبدي أهل العلم .

وأما المُسْبَنات فقد ذكرنا طرَّفاً منهـا في رسالة الموسيقى لا 'محتــاج إلى إعادته .

وأما المتسمّات من الأمور فقد شغف بها أيضاً قوم من أهل الهند وأكثروا من ذكرها وأيضاً رجل "من أهل العلم يعرف بالكيّال قد شُنف بها وأكثر من ذكرها في كتب له معروفة موجودة في أيدي أهل العلم . وقد ذكرنا أيضاً طرّفاً منها في بعض رسائلنا وفي فصل من هذه الرسالة بما تقدم ، وقلنا إن المرجودات الكليات تسع مراتب فحسب " ، لا أقل " ولا أكثر ، مُطابقة " التّسع الآحاد المتفتى بين الأمم كلها على وضعها لتكون الأمور الطبيعية التي هي ليست من صنع البشر بل صنعة "خالق حكيم سيحانه ومجمده .

وأما المرجودات المُنفئسات فالكواكب الحبسة المتعبَّرة : زُحَسلُ ،

٠ الصنجات : عيار الميزان .

والمشتري ، والمِرتبخ ، والزُّهُمَرة ، وغطارِد . وإنما سبيت متحبَّرة لأن لهــا رُجوعًا واستقامة ، ولبس للشمس ولا للنمر رجوع ُ ولا استقامة .

والأجسامُ الطبيعيّة الحُسة التي هي جسم الفلك ، والأربعةُ الأَركانِ التي دونه من النار والهواء والأرض والماء .

والحبسة الأجناسِ من الحيوان هي : الإنسان ، والطير ، والسائح ، والمشّاة ذو الرجلين ، وذو الأربع ، والذي ينساب على بطنه .

والحواس الحبس الموجودة في الحبوان التام ّ الحِيلقة وهي السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس.

وَالْحُسَةُ الْأَجْزَاءَ المُوجُودَةِ فِي النِّبَاتُ وَهِي الأَصَلُ والعَرُوقُ والورقُ والزهر والثمر .

والحسة الأشكال الفاضلة المذكورة في كتاب أقلسد من وهي الشكل النساري ذو الأرخي ذو الأرخي ذو الأرخي ذو الأرخي ذو السلوح المشكل المواقي ذو المرتمات، والشكل المائي ذو المشرين قاعدة مشتثات، والشكل الفلكي ذو الاثني عشرة قاعدة عمسات. والحس النسب الفاضلة الموسيقية وهي المشل والحبن والميشل والميشل والمجراء، والميشل والخبراء،

والحبسة ُ أُولُو العَزْم من الرسل : نرح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، صلى الله عليه وآله ، وعليهم الصلاة والسلام .

والحبسة الأيام الملكقّب أسباؤها بالعدد في جميع اللغات وهي بالعربية : الأحد والانتين والثّلاثاء والأربيعاء والحبيس . وبالفارسية مثلها يك تُشنّبه ، دنو شنمه ، سه شنمه ، جهار شنبه ، بُنتُج شنبه .

والحبسة الأيام المشرّفة من جبلة أيام السنة الفارسية في آخر أيار ماه ، وأسماؤها بالفارسية : اهندكاه ، اسهدكاه ، اسفيدكاه ، هبشتركاه ، استورستكاه .

فقي كون هذه الموجودات على هذه الأعداد المغصوصة دلالة لمن كان له عقل واجهة وفهم دقيق ، وفطنة بأن لله تعالى ملاتكة هم صفوت من خلقه ، وخيرت من بريته ، إليهم تقع الإشارة بهذه الموجودات المقدمات المفصوصات ، خلقهم لحفظ عالمه ، وجعلهم سكان سعواته ، ومدبري أفلاكه ، ومربي نبات أرضه ، وراعاة حيوانه . منهم السفراء بينه وبين أنبيائه من بني آدم ، فنهم يقع الوحي والشوات ، وهم يكزلون بإلوكات من السوات ، ويَعر بون بأعبال بني آدم وبأدواحهم ، والبهم أشار في أكثر أحكام الشريعة ومفروضات سأنبها مثل الصلوات الحس ، والزام أشل المحلوات الحس ، والزام على خس ، والفطارة الحيس ، وشرائط الإيمان الحس . وبنى الإسلام على خس . والفطائة من أهل بيت النبواة خسة . ومراقي منبر النبوات خس . وفرائض المحسوف والمورف المستعملة في أوائل سور القوران من واحد إلى خسة .

وكل هذه المُنفيسات إشارات ودّلالات على خيسة من الملاتكة ، مع كل و احد منهم خيسة آلاف من الملاتكة ، إلى خيسين ألفاً ، إلى خيسي مائة ألف ، وما زاد بالفاً ما بلغ . وإليهم أشار في عدّة آيات من سُرا القرآن مثل قوله : « تنزل الملائكة والروح » . « وما ننزل إلا بأسر ربك » وقوله تعالى: « وما مناً إلا له مقام مملوم وإنا لنيمن الصافون وإنا لنيمن المسبعون » . وإلى الحيسة الفاضلة من الملائكة أشار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « حدثني جبويل ، عليه السلام ، عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم » . فقد تبين بما ذكرنا معني قول الحكماء الفيناغوريين إن الموجودات مجسب طسمة الهدد .

## فصل في بيان نَصْد العالم وأنه كري الشكل

اعلم يا أخي أن الباري تعالى لما أبدع الموجودات ، واخترع المخترَ عات ، رتبها ونظّها وجَمعها كلّها في فلك واحد محيط بها من كل الجهات ، كما ذكر سبعانه وتعالى بقوله : « وكلّ في فلك يَسْبحرُن » .

#### نصل

اعلم أن الفلك المعيط كري الشكل ، مستدير عور ف ، وسائر الأفلاك في جوفه مستديرات محيط بعضها بيعض كعلاقة البيض والبحل ، وهي إحدى عشرة أكرة ، والشس هي في أوسط الأكر : خس من من فوق أكرتها ، وخس من دون أكرتها ، فالتي فوق أكرتها أكرة المير بيخ ، ثم أكرة المائمة بي ، ثم أكرة المراكب الثابتة ، ثم أكرة المدمط ، والتي دون أكرتها أكرة الأرض التي هي المركز ، فم أكرة الله من المركز ، وهي لبست بحو قفة ، أكرة المعلوف والأهرية . وأما الكوكب فإنه أكريات مصمنات المستديرات كما ثبات في المستوسطي بقياس هندسي . والمن ما أخي أن الباري ، جل ثناؤ ، بعل شكل العالم كرياً ، لأن واعلم با أخي أن الباري ، جل ثناؤ ، بعل شكل العالم كرياً ، لأن وعيم هذا الشكل أفضل الأسكال الحسة من المثلثات والمربسات والمخروطات والمغروطات والمغروطات والمغروطات والمغروطات والمغروطات والمغروطات والمغروطات والمعلم من الآقات ، ومركز ، في وسطه ، ويمكنه أن يدور في مكانه ولا يأس غير ، إلا على ناتطة وأجزاه متقاربة ، ويمكنه أن يتحراك مستديراً المناس غير ، إلا على ناتطة وأجزاه متقاربة ، ويمكنه أن يتحراك مستديراً المناس غير ، إلا على ناتطة وأجزاه متقاربة ، ويمكنه أن يدور في مكانه ولا مستديراً المناس غير ، إلا على ناتيلة وأبواه متقاربة ، ويمكنه أن يتحراك مستديراً مستديراً المناس غير ، إلا على ناتيرا من المناس غير ، إلا على ناتيرا من المناس المناس المناس المناس أنها من المناس ال

مستقيماً ، ولا يمكن أن توجد هذه الحصالُ والصفات في غيره . وقسم الغلك

١ مصمتات : لا أجواف لها .

الباقي إلى البحاد ومختلط بمياهما المسالة ، ثم يصع بمضارة ويرتفع في الهواه ، ويتركب ويتكانف ويصير غيوماً وسحاباً تسوقها الرباح إلى رؤوس الجسال والبرادي والقفار ، فتمطر هناك وتسيل منها أودية وأنهار ، وتجري نحو البحاد راجعة من الرأس ، ويكون منها البخاد والفيوم مثل ما كان عام أول ، دولاب يدور . و « ذلك تقدير العزيز العلم ، وهكذا حكم النبات والحيوان وتبلى وتصير تراباً كما كانت بدياً . ثم إن الله تعالى يُنشىء منها ما يشاء ، كما بدأ أولا يُعده مرة أخرى دولاباً يدور . وكذلك إذا نظرت وتأملت بدأ أولا يُعدده مرة أخرى دولاباً يدور . وكذلك إذا نظرت وتأملت واعتبرت وجدت أكثر تماد الأشجاد وحبوب النبات وبدورها وأوراقها وهكذا الشكال ، أو كريات أو غروطات قريبة من الاستدارة . وهكذا أشكال أواني الناس ، وأدوات الشناع وأرحيتهم ١ ، ودواليهم ، ومكذا أشكال أواني الناس ، وأدوات الشناع وأرحيتهم ١ ، ودواليهم ، والعياش ، والعيان ، والتيان ، والتيان ، والقواع ، وا

فاعلم ذلك أيها الأنح ، وتفكر فيه ، أعانك الله على المعرفة بمقائق الأشياء بمته ولطفه . وحلى الله على النبي الحاتم ، وعلى الوحيّ النسائم ، وعلى أولاده وبنيه وعرّريه آباه الأيّة المهتدين وأمراء المؤمنين الموحّدين ، وسلم تسليماً . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

> غت رسالة المبادىء العقلية وتتلوها رسالة في معنى قول الحكماء : إن العالم إنسان كبير

١ الارحية : جمع الرحى .

٧ النشائر : جمَّ النشارة وهي القصمة الكبيرة .

# الرسالة الثالثة

## من النفسانيات العقليات

في معنى قول الحكماء إن العالم إنسان كبير ( وهي الرسالة الرابعة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء )

## بسم الله الوحين الوحيم

الحمد له وسلامٌ على عِباده الذبن اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشرِكون ?

#### نصل

اعلم أيها الأخ البار الرحم ، أبدك الله وإيانا بروح منه ، أنـ" قد فرغنا من ذكر مر اتب المبادى العقلية على وأي إخوان الصفاء ، وبيتنا فيها بكلام مُشبَع أن الوجود منقدم على البقاء ، والبقاء منقدم على التام ، والتسام متقدم على الكمال. ونربد الآن أن نذكر في هذه الرسالة معنى قول الحكماء إن العالم إنسان كبير فنقول :

اعلم أن قول الحكماء إن الصالم إنسان كبير ، وقولكم إن الإنسان عالم صغير، يجب أن نشرح معناه لتقف على حقيقته : معنى ذلك أن الصالم له جسم ونفس، يَعننُون به الفَلكَ المحيط وما يجوي من سائر الموجودات من الجواهر والأعراض ، وأن حُكم جسمه بجميع أجزائه البسيطة والمركبة والمولدة يجري مجرى جسم إنسان واحد أو حيوان واحد بجبيع أعضاء بدنه المغتلفة الصور المفننـة الأشكال ، وأن حُرَجَ نفسه بجبيع قواهـا السارية في أجزاء جسمه ، المحر"كة المدبَّرة لأجناس الموجودات وأُنواعها وأشفاصها ، كعُمُم نفس إنسان واحد أو حيوان واحد السادية في جبيع أعضاء بدنه ومفاصل جسده ، المعرُّكة المدبَّرة لعضو عضو وحاسة حاسة من بدنه . وذلك قول الله تمالى : وما خلقكم ولا بعثكم إلاّ كنفس واحدة، وإذا قلنا نحن في رسائلنا : الجسمُ الكاني ، فإنَّا نعني به جسمَ العالم بأسره . وإذا قلنا النفسُ الكلية ، فإنما نعني بها نفسَ العالم بأسره . وإذا قلنا العقل الكلي ، فإنما نعني به القرةً الإلهية المؤيَّدة للنفس الكلية . وإذا قلنا الطبيعة الكلية ، فإنما نعني بهـا قوةً النفس الكلية ، السادية في جبيع الأجسام المعر"كة المدبّرة لها ، المُظهرة" بها ومنها أفعالها وآثارَها . وإذا قلنا الهَيْولى ، فإنما نعني بــه الجوهر الذي له طول أو عرض وعمق فهر بها جسم مطلق . وإذا قلنــا الأجسامُ البسيطة ، فإنما نعني بها الأفلاك والكواكب والأركان الأربعة التي هي النــاد والهواء والماء والأرض. ولمذا قلنا الأنفسُ البسيطة ، غاغا نعني بها قنُوى النفس الكلية، المحرَّكةُ المدبِّرةَ لهذه الأَجسام، الساريةَ فيها، وهذه القنُوى نستيُّها الملائكة الروحانيين في رسائلنا . وإذا قلنا الأجسامُ المولَّدة ، فإنما نعني بهما أنواع. الحيوان والنبات والمعادن . وإذا قلنا الأنفسُ الحيوانية والنباتية والمعدنيـة ، فإنما نعني بها قدُوى النفس البسيطة ِ المحرِّكة المدبَّرة َ لهذه الأَجسام المولَّدة ، الساريةَ فيها ، المُنظهـِرةَ بها ومنها أفعالتها . فإذا قلنـا الأجسامُ الجُنْزِئية ، فإنما نعنى بها أشخاص الحبوانات والنبات والمعادن وغيرها من المصنوعات على أبدي البشر وغيرهم من الحيوان . وإذا قلنا الأنفسُ الجزئية المتحركة ، فإنما نعني بهما قُدُوي النفوس الحيوانية. والنبانية والمعدنيــة ، الساوية في الأجسام الجِنْزُنْيَةِ ، المُسُمرُ كَا المُدَبَّرَةِ لِما ، المُظهرة بها ومنها أفعالهـا واحداً واحداً من الأَشْهَاص الموجودة تحت فلك القمر . فقد بان بهذا أن مجرى حُسُكم العالم ومجاري اموره بجسيع الأجسام الموجودة فيه مع اختلاف صورها ، واقتنان أو أشكالها ، وتقاير أعراضها ، مجري مجرى جسم الإنسان الواحد من الناس أو الحيوان الواحد بجسيع أجزائه المفتلفة الصور ، ومفاصله المنفتة الأشكال ، وهيئته المتفايرة الأعراض، وأن حكم سريان قوى نفس العالم في جميع أجزاء بدنمه ، كمحكم سريان قوى نفس إنسان واحمد في جميع أجزاء بدنمه ومفاصل جسده .

### فصل

واعلم أيها الأخ البار الرسم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العمالم الذي سيناه إنسانا كبيراً ،. في أجزائه ومتباري أموره أمثيلة وتشيهات دالأت على بجاري أحكام العمالم الذي هو إنسان صفير ، فنوبد أن نذكر من تلك الأمثلة طرفاً ليكرن أقرب لفهم المتعلمين ، ومن يريد أن بفهم حكم العمالم من أصولها ، تلك الأصول من أصولها ، تلك الأصول من أصول أخر قبلها إلى أن تنتهي إلى أصل بجمعها كلها كمثل شجرة واحدة أوراق ، وتحتها نور وغليها فروع وقضيان ، وعلى تلك الفروع والقضيان من أحول تحتم الموجودات التي في العالم ، فروعها من أصولها ، وأصولها من أصوله أخر إلى أن تنتهي كلها إلى أصل واحد، كمبرى حكيم جنس الأجناس الذي عنه أنواع تسمى جنس الأجناس الذي تحتم الأنواع أشخاص كثيرة عتلك الأمور والأشكال والهيئات والأعراض لا مجمي عدد ما إلا الذ ، عز وجل . ومن وجه آخر مثل فيلة لما شعوب، ولشعوبها بطون "، عدد ما إلا الذ" ، ولأفخاذها عما أفرى والماعشات والمعوب، ولشعوبها بطون "، والنوعية والشخصية مع جنس الأجناس كثيرة والمناوعة والشخصية مع جنس الأجناس كثيرة والمدينة المعوب، ولشعوبها بطون "،

حُكُمُ العالم في جميع موجوداته كمجرى حُكمُ شريعةً واحدةً فيها مفروضاتٌ كثيرة ، ولتلك المفروضات سُنن مختلفة ، ولتلك السُّنن أحكامٌ متباينة ، ولتلك الأحكام حدودٌ مُتفايرة بجمعها كلُّها دين واحد لأهله مذاهبُ مختلفة، ولكل أهل مذهب مقالات مُتفايرة ، وتحت كل قالة أقاويلُ كثيرة مُفتَّنة . ومن وجه آخَرَ حَكُمُ العالم ومجاري أموره من فنون تركيب أفلاكه ، والمقتلاف حركات كواكبه ، واستحــــالةٍ بعض أدكانه إلى بعض ، وتولَّد اختلاف الكائنات المختلفة الأشكال وافتنان أجناس نباته وفنون جواهر مُعدِّنه ، وسريانِ قَـُوى النفس الكلية في هذه الأجسام ، وتحريكيها إياها ، وتدييرِها لها وبها ومنها ، کمتجری حُسُمَ دُ کَبَّانِ لصانع واحد ، وله فیه أدوات وآلات مختلفة الصور ، وله بها ومنها أفعالُ وحركات مُفتَّنة ، ومصنوعاتُها مختلفاتُ الصور والأشكال والهيئات ، وأُوة ُ نفسه سارية ُ فيها كلُّها ، وحكمه ُ جارٍ ُ عليها مجسب ما يكيق بواحدٍ واحبِد منها . ومن وجه آخَرَ مجادي أحكام الموجودات الجسمانية في العالم، ملَّم اختلاف صورها وأعراضها ومنافعها للنفس الكلية ، كمجرى حُكم دار فيها بيوت وخزائن ، وفي تلك الحزائن آلات وأوان وأثاث لرب الدَّار ، وله فَيها أهل وخَدم وغلمان ، وحكمهُ جمار فيها وفيهم جميعاً ، وتدبيرُ ﴿ لهم لمُنتظِمُ على أتقن ما تقتضيه السياسة الربَّانيةَ ـ والعناية الإلمية . ومن وجه آخر حُكم العالم الذي هو إنسان كبير ، ومجاري أموره في الأجسام الكليـات والبسائطُ والمولــّـدات والمركـّبات الجزئيــات وارتباط بعضها ببعض ، وإحماطة بعضما ببعض من تركيب أفلاكه ونظمام كواكبه ، ومقادير أجرامها ، وترتيب أركانه واستحالاتهـا ، وقرار معادنه واختلاف جواهرها، وأنواع نباته وثبات أصولها، وحركات حيوانه وتصرّفها لمايشها ، وسريان قوى النفس الكلية من أولها إلى آخرها ، كمكم مدينة حولها أسوار"، وفي داخلها مُحالُ وخانات ونواحٍ ، فيها شوارع وطرقات وأسواق"، في خلالها منازل ودور"، فيهما بيوت وخزائن ، فيهما أموال وأمتعة وأثاث وآلات وحوائج ، يمليكها كلها ملك واحد، له في تلك المدينة جيوش ودعية "وغلمان " وحاشية وخدم وأتباع ، وحكمه جيار في رؤساء جنده وأشراف مدينته وتنشاه ا بلده. وحكم أولئك الرؤساء والأشراف والتناه جار في أتباعهم أب وحكم أتباعهم فيمن دونهم إلى آخره . وإن ذلك الملك يسوس تلك المدينة وأهلهما على أحسنها من مُراعاة أمورهم واحداً واحداً ، صغيرهم وكبيرهم ، أولمم وآخرهم > لا يُعْفِل بواحد منها .

فهكذا يجري حسك النفس الكلية في جميع أجزاء العمالم من الأفسلاك والكواكب والأركان والمولئدات والمركبات والمصنوعات على أيدي البشر كبريان منهم ذلك الملك على تلك المدينة . وكذلك يسري حكمها في الأنفس البسيطة والجنسية والنوعية والشخصية في تصريفها لما وتحريكها ، وتدبيرها الموجودات الجسانية وأجناسها وأنواعها وأشفاصها ، صغيرها وكيوها ، وأولها وآتحرها ، وظاهرها وبإطنها .

ثم اعلم أن مثلَ النفس الكلية كبنس الأجناس ، والأنفس البسيطة كالأنواع لهسا ، والأنفس الني دونها كنوع الأنواع ، والأنفس الجزئية كالأشخاص مرتبة بعضها تحت بعض كترتيب العدد. فالنفس الكلية كالواحد، والبسيطة كالاتحاد ، والبنسية كالمشرات ، والنوعية كالمشات ، والأنفس الجزئية الشخصية كالألوف ، وهي التي تختص بتدبير جرزئيات الأجسام ، والأنفس النوعية مؤيدة للنوعية ، والنفوس البسيطة مرؤيدة للبنسية . والنفس الكلية التي هي نفس العالم مُؤيدة للنفوس البسيطة ، والعلم الكلية ، والبادي ، جل تناؤه ، مؤيد للمقل والعلم ، فهو مبدع كالها ومدبر ها من غير منازجة لما ولا مباشرة ، فتبارك الخالفين .

١ التناه : جم تان، وهو الدهقات أي زعم الغلاحين .

ثم اعدلم أيها الأخ كما أن في تلك المدينة رجالاً ونساة ومشايغ وشبانا وصياناً فمنهم أخيار وأشرار، وعلماه وجهال ، ومصلع ومفد ، وأقوام " مختلفو الطباع والأخلاق والآراه والأعال والعادات ، فبكذا في العالم الكبير نفوس "كثيرة ، بسيطة كائية وجزئية ، مختلفات الحالات : فمنها نفوس علامة شرر و دُدُلة ، ومنها جاهلة شرر و منها جاهلة غير شررة .

فالنفوس العلامة الحيّرة الفاضلة هي أجناس الملاتكة ، وصالح المؤمنين ، والعلمة الشريرة مرّدّة الشياطيين ، وسعرة الجن ، والعلمة الشريرة مرّدّة الشياطيين ، وسعرة الجن ، والعاملة الشريرة أنفس السباع الضارية ، والجاملة عبر الشريرة أنفس السباع المضارية ، والجاملة عبر الشريرة أنفس بعض الحيوان .

### نصل

إن أجساد بعض الحيوانات حُبُوسُ لنفوسها ومَطَامِيرُ مُمَا ، وبعضها صِراطُ مِجوزون عليه ، وبعضها برزخُ إلى يوم يُبعثون ، وبعضها أعرافُ لما هم عليها واقفون . وقد بيننا هذه الماني في رسالة أخرى . وكما أن لأهل تلك المدينة ، فيها مساجد وبيع وصكوات ١ ، ولأهل العلم والدين فيها مجالسُ وجماعات وأعياد وصلوات م فيكذا يجري في فضاه الأفلاك وسمّة السيوات للملائكة جموعُ وتساييح ودّعوات كما ذكر ألله تعالى: «يسبّحون الليل والنهار لا يفترون » وقال ألله تعالى: «يسبّحون الليل النهر لا يفترون » وقال ألله تعالى: « وترى الملائكة حافية من حول العرش يسبّعون مجمد وبهم » وكما أن في تلك المدينة لأهلها فيها حبوسُ الموش يسبّعون مجمد وبهم » وكما أن في تلك المدينة لأهلها فيها حبوسُ

١ الصلوات : كتائس اليهود..

ومطامير ، عليها شُرَط وأعوان ، فهكذا في العـالم الكبير للنفوس الشريرة جهنم ونيران ً وهاوية عليهـا ملائكة غيلاظ ُ شِدادٌ ، وهو عــالمُ الكون والفساد .

ثم اعلم أيهــــا الأخ أنه ليس كلُّ نفس وردت إلى عالم الكون والفساد تكون محبوسة فيه ، كما أنه ليس كلُّ من دخل الحبس يكون محبوساً فيه ، بل دبما دخل الحبس من يَقصِد إخراجَ المعبوسين منه ، كما أنه قد يدخل بلاد الروم من يستنقذ أسارى المسلمين ، ولمقا وردت النفوس النبويّة إلى عالم الكون والفساد لاستنقاذ هذه النفوس المعبوسة في حيس الطبيعة الغريقة في بجر الهَيْولَى ، الأسيرة في الشهوات الجسمانية . وكما أن المعبوس إذا اتسع من دخل الحبس لإخراجه ، خرج ونجا ، كذلك من اتبع الأنبياء في شرائعهم وسُنتَنهم ومناهجهم نجا وتخلص من جهنم ، وخرج من عالم الكون والفساد ، ونجا وفاز ولو كان بعد حين ، كما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لا يزال مجزِّج من النار قوم مبعد قوم من أمتي بعدما دخلوها حتى لا يبقى في النار أحد من قال: لا إله إلاَّ الله مُخلِصاً في دار الدنيا . ، وذلك قول الله تعالى : • وإن منكم إلا واردها كان على ربك حنباً مقضيًّا ثم ننجي الذين انقوا ونذر الظالمين فيهما جثيًّا » . وكما أن في تلك المدينة لأهلها جنانًا وميادين وأنهاراً ويساتين ، وفيها مجالس لنزهة النفوس، وبهجة "وسرور" ولذة" ونعيم ، فهكذا في فضاء الأفلاك وسُعة السبوات لأهلها فيهـا فسحة وجنــان" ورَوْحُ وريحان ونعسة ودضوان ، كما ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن من وصف الجنان .

فافهم يا أخي هذه الإرشادات والتنبيهات ، وانتبه من نوم الفغلة ورقدة الجبالة . وقد رُوري في الحبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خُفْسر تسرح في الجنان بالنهاد على رؤوس أشجارها وأنهارها وأزهارها وأزهارها وتأوي بالليل للى قناديل معلقة تحت العرش ، وذلك قول الله تصالى : « ولا تحسين الذين

قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ويهم يوزقون فرحين با آتام الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألأخوف عليهم ولا هم يجزئون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

وكما أن لأهل تلك المدينة فيها لأهلها صُنّاعاً وعُمَّالاً لهم اجرة وأرزاق ، وهم وفيها باعة وتجار يتعاملون بموازين ومكاييل ، ولهم مظافم وخصومات ، ولهم فيها فضاة "وعدول ، ولهم فيه وأحكام وفصول" وقضايا ، وان من سُنّة القضاة البووز والجلوس لفصل القضايا في كل سبعة أيام بوم "واحمد ، فيكذا يجري حكم النفس الكلية في الأنفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة" وشمر أس النفوس الجُرْثية لدى النفس الكلية ، فتبرز النفي الكلية لفصل القضايا بينها بالحق ، فلا تُطلّم نفس" شبئاً وإن كان مِثقال حبة من خودل أتبنا بها ، وكفي بنا حاسبين .

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « عبر الدنيا سبعة 
آلاف سنة ، يُعيث في آخر ألف منها » وقال : « لا نبيّ بمدي » وعلى 
آخر هذه المدة تقوم الساعة . وإلى هذه المدة أشار بقوله تعالى : « وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذويتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربح قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين . » وهذا الحطاب 
كان يوم الميثاق ، وهو يوم العرض الأول ، ويوم القيامة هو يوم العرض 
الثاني الكائن بينها مُدّة أسمة أيام ، كل يوم كأنف سنة كها قال الله تعالى : 
« وإن يوماً عند ربك كأف سنة بما تعدّون . » وإلى هذا اليوم أشار بقوله 
تعالى : « ويوم نحشر من كل أمة فوجاً بمن يكذب بآياتنا فهم يوزعون . » 
تعالى : « يوم بجمع الله الوسل فيقول : ماذا أجبتم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب » وقال : « كم لبثم في الأرض عدد سنين ? قالوا : للتا 
يوماً أو بعض يوم ، فاسأل المادين » .

وكما أن يوم الحُسُكم يُقمُد القضاة ويُعضِرون العُدولَ ويُدعى الشهود ، ويُحشَرون هم والحصوم ، وتُخرَج الصكوك ، ويُفصَل الحكم ، فهكذا يومُ عَرَاضَ الحِبُوسَ يَغْثُرُ جِ الوَّالِي وَيُعْضِرُ الْأَعْـوَانَ ، وَيُغْرِجِـونَ المعبوسين ، وتنبيئن براءة \* قوم منهم فيُطلكَون ، وقوم \* تقام عليهم الحدود ويُخلُّونَ ، وقوم " يُكفلُدون في الحبس إلى يوم الفصل الثاني ، وهكذا يوم ْ عَرْضَ النفوس ، يخرج الوالي ويُخرجُ الدواوين ، ويُعضِر الكتاب ، ويدعو المُنْيِبِينِ لِلعَرْضُ ، وتُعطى أَرزاق المستحقين؛ ويُزاد قومٌ وقومٌ يُنتصون، ويثبُت قوم وقوم يسقطون . وهكذا يجري حكم النفس الكليــة في الأنفس الجزئية يزم الدين ، لأن الله تعالى جعل أحكام الدنيا ومجادي أمورها أمثلة"، وأشار بهـا الى أحوال القيامة ومجــاري أمورهــا ، فاعتبروا يا أولي الأبصــار وتيقنوا يا أولي الألباب : ﴿ إِنْ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ بَاقَ . ﴾ وإنحا ذَكر الله الميزان والوزن والعدد يوم الحساب ، لأن النَّصَلَة ١ بين النــاس لا تتبين لهم إلاً بالكيل والوزن والعدد والذَّرْع ، وهـــــ: كلها كالموازين تعرف بها مقادير الأشياء فمن أجل هذا قال: «ونضَعُ المواذينُ القسط ليوم القيامة.» ولم يقل : ﴿ وَنَضَعَ الْمَيْزَانَ . ﴾ فإن توهم متوهم أن الذي وعد النبي، صلى الله عليه وسلم ، الناسَ يوم القيامة من وزن الأعمال من الحيو والشر ، وهـذه أعراض لا تثبُت وتتبين ، فكيف يكون وزنها ، فليعلم أن الوزن إنما 'مجتاج اليه ليُعلم مقدارُ الشيء ليُقابِل بمثله ، أو يزاد عليه أو ينقص منه، وهذا المعنى شَائعٌ في الأعراض ، جاد فيها مثلُ العَروض الذي هو ميزان الشعر الذي به يُعرَف استواؤه وزائده وَناقصه، والشعر عرَضُ من الأعراض، ومثلُ البنكان و الأصطر لاب وأمثالها من الآلات يُعرَف بها مقاديرُ الزمان من الزيادة والنقصان والاستواء ، والزمانُ عَرَضٌ من الأعراض . ومثلُ الذراع الذي يُعرَف

١ التصنة : المدل .

به الطول والقيصر والبُعد والقُرب والكبير والصَّغَر ، وهي أعراض كلها . ومشلُ المسطرة والبركار يُعرَف بهما الاستواء والاعوجاج وهما عرضان . ومثلُ الصَّنجات والأوطال يُعرَف بهما الشُّقل والحِيْفة والزيادة والنقصان ، وهي أعراض كلها . فالذي يُشكره المتوهم أن يكون لأعمال الحير والشر ميزان يُعرف به مقدار الحير والشر، وله قوم يعرفون كيفية وزن الأعمال وهي صناعتهم ، كما أن لبلك الموازين التي ذكرنا لكل واحد منها قوم هم صناعتهم ، وإخواننا الفضلاء هم أهل هذه الصناعة وإلها ندعو إخواننا اللفاد .

تمت الرسالة ( وبعد هذه زيادة لم توجد في سائر النسخ ولعلـها زيدت من وسائل متقدمة ).

### نصل

اعلم أيها الأخ البار الرحيم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العمالم بأسره 
كرُّرَة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة : تسع منها هي أفلاك كرُيّات 
بحو فات ، مشفئات ، وكواكبها أيضاً كلها كرُيّات مستديرات مضيئات ، 
وحر كنها كلها دَوْرية. وذلك أن الفلك المُعيط بجييع ما يحوي من الأفلاك 
والكواكب يدور حول الأرض في كل أدبع وعشر بن ساعة دورة واحدة . 
وكذلك كل كوكب يدور في فلك عنص به أو دائر حركة دَوريّة في 
زمان معلوم . وكلما دارت دورة استأفت ثابة " كما وصفنا في رسالة مدخل 
النجوم ، ورسالة السماء والعالم ، ورسالة الأدوار والأكرار. ودون فلك القمر 
كرّان إحداهما النار والهواه ، والأخرى الماء والأرض . وكل واحدة 
منها كريّة الشكل ، عبيطات أواخرها ، متصلة " بأوائلهما . بيان ذلك 
أن النار متصل أولهم المغلك النهر ، وآخرها بطبيعة الزمهرير . والزمهرير .

آخير متصل مُعيط بلماء والأرض كما ذكرنا في رسالة الآثار العُلمُوية . وأما الأرض بجميع جبالها وبحارها فهي كرة واحدة ، فإذا اعتُسبر شكل الجبال والأنهار على بسيط الأرض وتتُؤمَّل ، تبيّن أن كل واحد منها كأنه قيطه " تورس من محيط الدائرة . وأما أشكال البحسار فكل واحد كأنه قشر " من سطح جسم كثري " .

#### فصل

وهكذا أحوال الكائسات إذا اعتبرت وتؤمّلت تبيّن أن أكثر ها كريّات الشكل ومستديرات: من ذلك أن أكثر الأشجار وأوراقها وحبّ النبات ونوّارها كريّات الأشكال ومستديرات. وهكذا أكثر مصنوعات البشر كما بيّنا في رسالة المندسة. وأما أحوالها فدائرة أيضاً بعطف أوائلها على أواخرها مثل ووران الزمان من الشتاء إلى الربيع ، ومن الربيع إلى الصف، ومن الصف إلى الحريف ، ومن الحريف إلى الشتاء. وهكذا دوران الليل والنهار حول كرّة الأرض كما بيّنا في رسالة المَبْرلي.

وكذلك الحكم في دوران مياه الأنهار والبحار والغيوم والأمطار ، فإنها كالدولاب الدائر . وذلك أن الغيوم والسحاب تنشأ من البخار الصاعد من البحار والأنهار ، وتسوقها الرياح لم الم القفار ورؤوس الجبال ، وتسمطر هناك ، فتجتمع السبول الى الأودية والأنهار ، فتنهب راجعة إلى البحار ، ثم تصعد والماء وذلك تقدير العزيز العلم . وكذلك حال النبات وتكويف من التراب والمواه ، ورجوعه إليها في دورانها كالدولاب . وذلك أن النبات يبدو وينشأ ويتم ويكمل ، حتى إذا بلغ إلى أقصى غاياته ومنتهاها ، وجع عند البيلي والفساد إلى ما تكون منه . وبيان ذلك أن النبات يمتص بمروقه عند البيلي والفساد إلى ما تكون منه . وبيان ذلك أن النبات يمتص بمروقه عند البيلي والفساد إلى ما تكون منه . وبيان ذلك أن النبات يمتص بمروقه لطائيف الأركان ، وبصير منه ورق وغار يتناولها الحيوان بالاغتذاء ، فتستعيل

في بعض أبدانه لحماً ودماً ، وبَعضها ثُمُنُلًا \ وسَماداً ، وبَرِدُ إلى أصول النبات لينغذى منه ويصير حَبَّاً وقاداً ثانياً ، ويتناوله الحيوان أَيضاً . فإذا تـُـُـوُعُلَّ هذا من حالها ورُجِدَ كأنه دولاب دائر .

وأما أجسام الحيوان فإنها كلها تعود إلى التراب ، وتبلى وتصير تراباً ، ويكون منها ثانياً النبات ، ومن النبات حيوان كما بيثنا قسيل ، فإذا تؤمّل ذلك أيضاً و بحد كأنه دولاب يدور . وأما أخوال البشر ، إذا اعتسرت ، ذلك أيضاً و بحد كأنه دولاب يدور . وأما أخوال البشر ، إذا اعتسرت ، فكاتها دائرة كالدواليب ، وذلك أن الإنسان ببندى و كونه من الشطفة ، ثم ينشي المودد إلى حيث خرج لقضاء شهوته وتتاج مثله . وكذلك بدة كونه ناقص القوة ضميف البينية ، ثم يرتقي ويتزايد إلى أن يبلغ أسئد ، ثم يأخذ في الانحطاط والنقص خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ثم جملناه نطفة في قوار مكين ثم خلقنا النطفة خلقا أير قتبارك الله أحسن الحالقين ، ثم يانكم بعد ذلك لميتون ، وكما قال سبحانه : و خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة وغير محانه النبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاه إلى أجل مستى ثم غرجخ طفلا ثم لتبلغوا المعير لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاه إلى أجل مستى ثم غرجخ طفلا ثم لتبلغوا الكبد يعلم من بعد في الأرحام ما نشاه إلى أجل مستى ثم غرجخ طفلا ثم لتبلغوا لكبلا يعلم من بعد علم شبئاً . »

١ الثلل : ما استقر تحت الشيء من كدورة .

٢ ارذل المر : أسوأه .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإينا بروح منه ، أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القبر نظاماً وترتبباً أيضاً في الوجود والبقاء ، وهي مرتبة بعضها نحت بعض ، متصل أواخرها بأوائلها كترتب العدد وترتبب الأفلاك . بيان ذلك أنه لما كان ترتبب أجزاء العالم محيطات بعضها بيعض ، وهي إحدى عشرة كدرة كم تسع منها في عالم الأفلاك ، أولها من لك ن فلك المعيط ، وآخرها إلى منتهى فلك القبر ، وأواخرها متصلة " بأوائلها كم بينا في رسالة السباء والعالم، وكانت اثنتان منها دون فلك القبر وهما كرة الناو والهواء ، وكرة الماء والأرض ، وهي مقسومة على أدبع طبائع ، أولها الأثير وهو نار ملتهبة دون ولا كلم المنوط ؛ المولاء ، ودونه الزميرير والبود المفرط ، ودونه الزميرير والبود المفرط ، ودونه الأمير والبود الموسلة الكرين والفساد .

قاَّما الكائنات منها التي هي جزئياتها فهي المادن والنبات والحيوان ، ولها ينظم وترقيب متصل أواخرها بأوائلها كترتيب الأفلاك والأركان . بيان ذلك أن المعادن متصل أوائلها بالتراب ، وأواخرها بالنبات أيضاً . والنبات متصل آخر و الجيوان . والحيوان متصل آخر و بالملائكة أيضاً لها مراتب ومقامات متصلة أوافر هما آخر و الملائكة أيضاً لها مراتب ومقامات متصلة أواخر هما الكائنات من الأركان الأوبعة التي هي المعادن والنبات والحيوان فنقول : إن المحادث إذا تؤسّلت ورحد أن بفر الجيوان فنقول : إن المعادن إذا تؤسّلت ورحدت إما بما يلي التراب فهو الجيوش ، وإما بما يلي المعادن إلى المعادم ينعقد ويصير حياً ، وأما الملع فإنه ماء يمترج بالتربة الشبّعة ثم ينعقد فيصير ملعاً . وأما

أواخر المعادن بما يلي النبات فهو الكمئاة والفُطُر ١ وما شاكل ذلك . وذلك أن هذا الجنس من الكائنات يتكوّن في التراب كالمعدن، ثم ينبت في المواضع النديّة في أيام الربيح من الأمطار ، كما ينبت النبات ، ولكن من أجل أنه ليس له تمرّة ولا ودقة ، ويتكوّن في التراب كما تتكوّن الجواهر المعدنية وعلى أشكالها ، صار يُشبه المعادن ، ومن جهة أخرى يُشبه النبات .

فأمـا باقي أنواع الجواهر المعدنية ففها بين هذين الحُــَدَّين ، أعني الجِسَّ والكماء ، وقد بيثًا في وسالةٍ أنواعها وأجناسها وخواصًا ومنافعها .

وأما النبات ، فأقول إن هذا الجنس من الكائنات منصل أو "له بالمدن كما بينا في رسالة المعادن ، وآخره بالحيوان أيضاً . بيان ذلك أن أول مرتبة النبانية وأدونها ما يلي اللراب ، وهو خضراه الدّ من ، ليس بشيء سرى غبُلو يتلبد على الأرض والصخور والأحجار، ثم يُميبه بَال الأمطار وندى الليل ، فتصبح بالفدّوات خضراه كأنها نبت زرع وحشائش ، فيإذا أصابها حر" الشمس نصف النهار ، وجعت ، ثم تصبح من غد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسم . ولا تنبُّت الكماة ولا خضراه الدّ من إلا في أيام الربيع في البيقاع المتباورة لتقارب ما بينهما ، لأن هذا معدنه نباتي ، وذلك نبات معدني .

١ النطر : ضرب من الكمأة تشال .

وأما النغل فهو آخر مرتبة النباتية بما يلي الحيوانية، وذلك أن النغل نبات حيواني ، لأن بعض أفعاله وأحواله مُباين لأحوال النبات ، وإن كان جسمه نباتاً . بيان ذلك أن القوة الفاعلة فيه منفصلة من القوة المنفعلة . والدليل على ذلك أن أشخاص الإناث ، والفحولة من أشخاصه لكاح في إنائها كما يكون ذلك في الحيوان. وأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة من المنفعلة بالشخص بل بالفعل حسب ما بيستا في رسالة النبات .

وأيضاً ، فإن النخل إذا قسطيت رؤوسها جنت وبطل نمو أها ونشوؤها وماتت ، وكذلك موجود في الحيوان ، فهذا الاعتبار يُبيتن أن النخل نبات بالجسم ، حيوان بالنفس ؛ إذ كانت أقصاله أفعال النفس الحيوانية ، وشكل بسبه شكل ناتي .

وفي النبات نوع آخر فعله أيضاً فعل النفس الحيوانية ، ولكن جسمه باقي وهو الكثوثي ( وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت في الأرض كما يكون لسائر النبات ، ولا له أوراق كأوراقها ، بل إنما بلتف على الأشجاد والزروع والشرك، فينتس من وطوبتها، ويتغذى كما فعل الدوه الذي يدب على ورق الأشجاد وقضبان النبات ويترضها فياكلها ، ويتغذى هذا النوع من النبات ولما كان جسمه بشبه النبات، فإن فعل نفسيه فعل الحيوان. فقد بان مما وصفنا أن آخر رتبة النباتية متصل بأول الحيوانية ، وأما سائر مرتبة النباتية ففيا يين هذين .

١ الكثولي : ثبت يتملق بالأغصان ولا عرق 4 في الأرض .

واعلم يا أخي بأن أول مرتبة من الحيوانية أيضاً متشملة " بآخر النبات ، كما أن أول النبساتية متمل " بآخرِ المدرنيسة ، وأول المعرنية متمل بالتراب والماء ، كما بئنا قبل .

فأد ون الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة فقط وهو الحلون ، وهي دودة في جوف أنبوبة ، تثبت تلك الأنبربة على الصخر الذي في سواحل البحار وشطوط الأنهار ، وتلك الدردة مخرج نصف شخصها من جوف تلك الأنبربة ، وتنبسط ينة ويسرة تطلب ماذ " يتغذى بها جسها ، فإذا أحست برطوبة ولين انبسطت إليه ، فإن أحست مجشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذراً من مؤذ بجسها أو مُفسد ، لمخيكها . وليس لها سعع ولا بصر ولا شم ولا ذوق إلا الله الأ اللهس فحسب . ليس لها سعع ولا بصر ولا شم ولا ذوق الأ اللهس فحسب . المنع لما سعع ولا بصر ولا شم أن الحكمة الإلهية لا تعطي ومكذا أكثر الديدان التي تتكون في الطين في قمور البحار وأعماق الأنهار الحيوان عضواً لا محتاج إليه في جو" المنفعة أو دفع الفر"ة ، لأنه لو أعطاها الحيوان عضواً لا محتاج إليه كان وبالا عليها في حقظها لبقائها . فهذا النوع حيوان نباقي ، أبل أنه يمر "كه حر"كه اختيارية" ، ومن أجل أنه ليست له إلا أنه يمر "كه حر"كه حر"كة اختيارية ، ومن أجل أنه ليست له إلا أستة "واحدة فهو أنقص الحيوان رئية في الحيوانية .

أما تلك الحاسة فقد شارك بها النبات ، وذلك أن النبات له حسّ اللمس حَسبُ ، والدليل على ذلك إرساله العُروق عنو النهر في المواضع النديّـة ، وامتناعه عن إرسالها نحو الصخور واليّبْس . وأيضاً فإنه من اتفق منبته في مضيق مال وعدل عنه طالباً للهُسمة والسّمة . فإن كان فوقه سقف يمعه من الذهاب عُلدُواً ، وتُرك له تُنقبُ من جانب ، مال إلى نحو تلك الناحية التي إذا طال طلع من هناك . وهذه الأفعال ندال عـلى أن له حسًّا وتميزًا بقدار الحاجة . فأما حِسُّ الألم فليس للنبات ، وذلك لأنه لم يليقُ بالحكمة الإلهية أن تجعل للنبات ألماً، وهي لم تجعل له حيلة الدفُّع، كما جعلت للحيوان، وذلك أن الحيوان لما جُعيل له أن مُجِينٌ بالأَلم، جُعلتُ له أَبضًا حيلة الدفع إما بالفرار والهرب ، وإما بالتحرُّق ، وإما بالمهانعة. فقد بان بما وصفنا كمفة مرتبة الحيوانية بما يلي النبات ، فنريد أن نذكر ونبيِّن كيفية مرتبة الحيوانية بما يلى الإنسانية \_ ليست من وجه واحد ولكن من عيدٌ وجوه \_ وذلك أن رُتَّة الإنسانية لما كانت معدن الفضائل ويَنبوعُ المناقب لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان ، ولكن عـد"ة أنواع ، فبنهـا ما قارب ر'تبة الإنسانية بصورة جسده مشل القرد ، ومنها بالأخلاق النفسانية كالفرس في كثير من أخلاقه وكالطبائر الإنسيُّ أيضاً ، ومثلُ الفيل في ذكائه وكالبَّبَغباء والمَرْأُو ونحوهما من الأطيار الكثيرة الأصوات والألحان والنفيات، ومثلُ ذلك النحل . اللطيف الصنائع ، إلى ما شاكل هذه الأجنـاس . وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس أو يأنس ُ بهم إلاَّ وله في نفسه شرف ٌ وقرب ٌ من نفس الانسانية. فأما القرد فلقرب شكل جسده من شكل جسد الإنسان صارت نفسه تحاكى أفعال النفس الإنسانية وذلك منه متعارف بيِّن .

وأما الغرس ُ الكريم فإنه قد بلئغ من كرم أخلاقه أن صار مَركباً للمبلوك ، وذلك أنه دبما بلئغ من حُسن أدبه أن لا يَبول ولا يَروث ما دام محضرة الملك أو حامله . وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام " في الهميماء وصبر" على الطعن والجراح ، كما يكون للرجل الشجاع ، كما وصف الشاعر ُ حيث يقول :

وإذا شكا مُهري إلي حِراحة ، عند اختلاف الطعن، قلت ُ له: أقد ُمنا لما وآني لست أقبلُ عُذْرَه ، عن ً الصُّبعَ على السَّجام وحَمعَما وأما الفيل فإنه يفهَمُ الحطاب بذَّكاتُه ، ويمثثل الأمرَ والنهيَ كما يمثثل الرجل العاقلُ المأمودُ المُسَنهيُّ . وهذه الحيوانات في آخر مرتبة الحيوانية مما يلي ورثبة الإنسان لما يَنظهَرُ منها من الفضائل الإنسانية .

وأما باقي أثواع الحيوانات فغيا بين هاتين المرتبتين. وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب الحيوانية بمسايلي رثتبة الإنسانية ، فينبغي أن نذكر أوّل مرتبسة الإنسانية بما يلي الحيوانية .

## نصل

اعلم يا أخي أن أدون رئية الإنسانية بما يلي الحيوانية هي رئية الذين لا يعلمون من الحيوات إلا المحسوسات ، ولا يكموفون من الحيوات إلا الحسانيات ، ولا يعلمون الله يا الله المحسوسات ، ولا يكموفون من الحيوات إلا الحسانيات ، ولا يعلمون إلا في الدنيا ، ولا يتستون إلا الحلود فيها ، مع طلبهم أنهم لا سبيل لهم إلى ذلك ا ولا يشتهون من اللغات إلا ألا كل والشرب مثل البهائم ، ولا يتنافسون إلا في جمع الذخائر متاع الحياة الدنيا ، يجيمون ما لا يحتاجون إليه كالنبل ، ومجاون ما لا يتنفسون به كالمقاعق ، ولا يكم فون من الزينة إلا صباغ الباس كالطواويس ، الجيدانية صورة الإنسان ، فإن أفسال تقوسهم أفعال النفوس الحيوانية .

# فصل

اعلم ايها الأخ ما عُلَـّمتُ واعمَلُ بما أُودِعت ، أعادُكِ الله ، أيها الأخ الباد الرحم ، من نَزَعَات الشيطان الرجم، ووققك إلله وإيانا وجميع إخواننا بمثّم الكويم .

> تمت وسالة معنى قول الحكماء إن العالم إنسان كبير ، ويلمها رسالة العقل والمعقول .

# الرسالة الرابعة من النفسانيات العقليات

في العقل والمعقول ( وهي الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل إخران الصقاء )

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أمَّا يُشرِكون ?

اعلم أيما الأخ ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنّا قد فرغنا من ببّان قول الحكماء إن العالم إنسان كبير ، وأوردنا المينالات والإشارات والتشبيهات حسب ما جرت عادة المخواننا الكرام . قد سبق منا ذكر المباديء العقلمة ، وبيّنا فيه كيفية اختراع الموجودات وتكوين المغلوقات ، وكذلك قد سبق منا في رسالة الحاس والمحسوس ببان أن المحسوسات كلّها أعراض جسمانية وهي كلّها في الميّوفي الجساني ، وأن إدراك النفس لها بطريق الحواس بقوتها الحلسة ، وأن الحي هو تفيير مرزاج تلك الحواس عند مبّاشيرة المحسوسات لهيا ، وأن الحي هو تفيير مرزاج تلك الحياس عند مبّاشيرة المحسوسات لهيا ، وأن الإحساس هو شهور ألقوى الحساسة بتغيير تلك الأمرزجية . فنويد أن نذكر في هذه الرسالة الملقبة بالعقل والمعتول ونبين أن المعتولات أيضاً كلها صور "ووحانية تراها النفس في ذاتها ، وتعاينها في جوهرها بعد مشاهدتها لها في الهيّولي بطريق الحواس ، إذا هي وتعاينها في جوهرها بعد مشاهدتها لها في الهيّولي بطريق الحواس ، إذا هي

انتبهت من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، ونظرت بعين البصيرة إلى نور العقل ، واستضاءت يضائه ، وتجيئلت ببهائه .

واعلم يا أَخْمِي أَن العقل اسم مشترتك يقال على مَعْسَين : أحد مما ما تشير . به الفلاسفة إلى أنه أول موجود اخترعه الباري ، جل وعز ، وهو جوهر بسيط روحاني مُحيط بالأشياء كلتها إحاطة "روحانية . والمعنى الآخر ما يشير به جمهور الناس إلى أنه قوة " من قدُوى النفس الإنسانية التي فعله التفكر والروية والنّطق والنميز والصنائع وما شاكلها . فنريد أن نتكلم في هذه القوة ، ونيتن أقامها ، ونصف أفعالها وكيفية إدراكها صور المعلومات في ذاتها وجوهرها .

واعلم يا أخمي أنه لمما كان العقمل الذي نحن في دكر ه فردة من فدوى النفس الإنسانية هي أيضاً فردة من فرى النفس الإنسانية هي أيضاً فردة من فرى النفس الكلية ، والنفس الكلية هي فيض فاض من العقمل الكلي الذي هو أول فيض فاض من الباري ، جل وعز ، وهي كلتها تسمى موجودات أولية ، احتجا أن نذكر أولاً أفسام الموجودات وما ممنى المرجود، وممنى الوجود والمدم ، وطرق العلم بها . واعلم يا أخي أن لفظة المرجود مشتقة من وجد يجيد و جداناً فهو واحد من وذاك موجود . فالموجود أيقتضي الواجد الأنها من جنس المضاف في وسالة المنطق .

واعَم أَن كل واجد من البشر شيئًا \_ إذا وجد شيئًا \_ فإن وجداته له لا يخلو من إحدى الطُّر ق الثلاث : إما بإحدى القوى الحساسة ، كما بيئنا في رسالة الحاس؛ وإمًا بإحدى القوى العقلية التي هي الفكرة والرويّة والتمييز والفهم والوم الصادق والذّهن الصافي ؛ وإما بطريق البُرهان الصّروري كما بيننا في رسالة البراهين التي هي طريق الاستدلال ، وليس إلى الإنسان طريق إلى المعلومات غير هذه .

وأما معنى العدم فهو منا يُقابِل كلُّ نوع من هـذه الطرق الثلاث : فيقال

ممدوم من دَرَك الحس له ، ومعدوم من تصوّر العقل ، ومعدوم من إقامة البرهان عليه . وأما علم الباري ، حِل ثناؤه ، بالأشياء فليس من هذه الطرق الثلاث ، بل أشرف وأعلى من هذه كلها ، وذلك أنه لا يقال الباري سبحانه إنه واجد للأشياء ، بل يقال إنه موجد ومتحدث وعترع ومبدع ومبق ومتمتم ومحتر .

واعلم أيها الأخ أنما علم الإنسان بالباري، عز وجل ، ووجدانه له بإحدى طريقتين : إحداهما عُموم والأُخرى خُصوص . فالعموم هي المعرفة الغريزية التي في طباع الحليقة أجمع بهويته ؛ وذلك أن الناس كلهم : العالم والجاهل ، والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والحيّر والمنافد إلى الله ويستغيثون به ، ويتضرعون إليه ، حق البهائم أيضاً في سني الجدّب توفع ووسها إلى السماء تطلبُ الفيث ، فهذا العلم منهم يدّل على معرفتهم بويّده .

وأما معرفة الحُصُوص فهي بالوصف له والتجريد والتنزيه والتوحيد، وهي التي بطئر أق البُرهان، وعِمتس بها فضلاة الناس وهم الأنبياء والأولياء والحكماء والأخيار والأبوار، كما وصفهم فقال في محكم تشزيله: « سبعان الله عسا يصفون إلاَّ عباد الله المغلمين » وهي معوفة "ضرودية.

واعلم يا أخي بأن الموجودات كلّها التي أوجدها البادي، سبعانه وتعالى ، بأي طريق كان وجدائها ليست تخلو من أن تكون جواهر آو أعراضاً أو مجموعاً منهما ، هَيُولى أو صورة آو مركّباً منهما ، عَلَكا أو معلولات أو مُشاراً الميهما ، جسانيّاً أو روحانيّاً أو مقروناً بينهما ، بسيطاً أو مركّباً أو حملتهما أو حملتهما . ولما كانت هذه الأقسام محتوبة على الموجودات كلّها احتجا أن نين نفس معاني هذه الألفاظ البنامفة التي تاه فيها أكثر العلماء عن الوقوف على حقائق معانها .

واعلم يا أُخْي بأن الموجودات كلُّها صُورٌ وأعبانٌ غيريَّاتٌ أَفاضها

البادي ، عز وجل ، على العقل الذي هو أول موجود جاد به البادي وأوجده، وهو جوهر بسيط روحاني فيه جميع مور الموجودات غير متراكمة ولا متراحمة ، كا يكون في نفس الصانع صور المصنوعات قبل إغراجها ووضعها في المَيْرولى ، وهو فائض تلك الصور على النفس الكلية دفعة "واحدة" بلا زمان كنيض الشمس نور ها على الهواء . وأن النفس قابلة "لتلك الصورة تارة" ، وفائضة " على المَيْر لى تارة ، كما يقبل القير نور الشمس تارة ، ويفيض على الهواء تارة . وأن المبولى قابلة " لتلك الصور من النفس الكلية شبئاً بعد شيء على التدريج بالزمان ، كما يقبل العلمة نور القمر في وفت دون وقت ، ومن مُسامَتة ، "كما يقبل التلبيذ من الأستاذ شبئاً بعد شيء .

واعلم با أخي أن صور الموجودات كاللها بتلو بعضها بعضاً في الحدوث والبقاء عن العلة الأولى التي هي الباري ، عز وجل ، كا يتلو العدد أزراجه وأفراد وبعضها بعضاً في الحدوث والشظام عن الواحد الذي قبل الاثنين . ثم اعلم أن هذه الألفاظ كللها ألقاب وسيات بشار بها إلى الصور ليُسيِّر بين إضافات بعضها إلى بعض ، كا يُعيِّز بين الأعداد بالألفاظ ، وذلك أن الصورة الواحدة تارة تسمى هميُولى ، وتارة تسمّى جوهرية ، وتارة تسمّى عرضية ، وتارة بسيطة ، وتارة مركبة ، وتارة بوسانية ، وتارة بسيطة ، وتارة مركبة ، وتارة بيسم العدد الواحد تارة نيصاً ، وتارة منها كل هذه الألفاظ ، كا يسمّى العدد الواحد تارة نيصاً ، وتارة أنها ، وتارة غير ذلك لإضافة بعضا إلى بعضا ، والدوردات الجسانية بعضا إلى بعض . مثال ذلك أيضاً أن التبيص هو أحد الموجودات الجسانية الترب أيضاً أنها صورة في النيز ل والفرز ل أيضاً ماهيّته أنه صورة في النيز ل والفرز ل ميولى لها . والقطن ماهيّته أنه صورة في النيات والنيات أيضاً ماهيّته أنه صورة في الأجام الطبيعية التي هي النار والهواء والماه والماه والماه والماه والمنوش وكل "

وأحد منها أيضاً صورة ٌ في الجسم المُطلكَق كما بيُّنا في رسالة الكون والفساد. والجسمُ المطلق أيضاً صورةٌ في الهيُّولي الأُولي كما بيِّنـا في رسالة الهيولي. والهولى الأولى هي صورة" روحيانية فاضت من النفس الكلية . والنفسُ الكلية أيضاً هي صورة روحانية فاضت من العقل الكلى الذي هو أول موجود أوجده الباري ، عز وجل ، كما بيّنا في رسالة المبادىء العقلية . فقد بان لك يذا المثال أن الموجودات كلتبا صور متعلقة حدوثها وبقاؤها بتلو بعضُها بعضاً ، إلى أن تنتهي إلى المُبدع الأول الذي هو البارى ، عز وجل ، كتعلق حدوث العدد أزواجه وأفراده عن الواحد الذي قبــل الاثنين . واعلم يا أخي أن هــذه الصور ، كلُّ واحدة منها مُقوَّمة " لشيء ، إمــا جوهرية" له متسَّمة " لشيء آخر ، أو عرضية له . والفرق بينهما أن الصورة الجوهرية المُنْقُوَّمَةُ لِلشِّيءَ هِي النِّي إذا انخلعت عن الهمولي بطِّلَ وجـــدانُ الشيء. والصورة ُ المرَّضية المتهمة هي التي إذا انخلعت عن الهَيُولى لم يَبطُلُ وجدان ُ الهمولى . مثالُ ذلك أن الحياطة هي صورة مُقوَّمة لذات القميص ، جوهرية " له ، لأنها بها يكون النوبُ قبيصًا ، ومُنتَّبةُ للنوب عرَضيةٌ فيه . بيسانُ أُ ذلك أنه إذا انخلعت الحياطة عن الثوب بطكل وجدان القبيص، ولم يَبطُلُ وحدان الثوب. وهكذا النساجة صورة " في الثوب جوهرية ومُقو"مة له ، وعرَ صَهُ " في الفَرْ ل ومنهمة له. فإذا انسلَّت صورة النُّوب التي هي النِّساجة بطل وجدان ُ الثوب ولم يبطئلُ وجدان الغَزْل . وهكذا الفَتْلُ في الغزل صورة " جوهو بة مُقو"مة" لذات الفَرْ ل ، وعرَ ضية " منسَّمة لذات الغَيُّطن. فإذا نُكتُ ١ الغزل من إبرامه ، بطل وجدان القطن . وهكذا صودة الزئبر ٢ جوهرية في القطن ، مقوَّمة له ، عرضية " في النبات ، منهمة له ؟ فإذا يطل الزُّبُر بطل وجدانُ القطن ، ولم يبطل وجدانُ الجسم النباتي . وهتكذا إذا

بطلت صورة النبات ، صار تراباً ، أو ناراً ، أو مــاء ، أو هوا. . فـــإذا أطفئت النار صارت هواء ، والهواء أحد أجـــام الطبيعة .

وعلى هذا النياس إذا انخلعت صورة من صور الأركان الأربعة ، بطل أن يكون جسماً ، وإذا أن يكون جسماً ، وإذا أغلمت المسورة الجسمية من الهيولى الأولى ، لم تبطل الهيولى أن تكون جوهراً بسيطاً معقولاً . وإن بطلت الهيولى لم تبطل النفس . وإن بطلت الشولى لم تبطل النفس . وإن بطلت الشقل لم يبطل المقل . وإن بطل العقل . وإن بطل العقل ، عبط وإن بطل العقل . وإن بطل العقل لم يبطل المبدع الأول الذي هو الدارى ، جل وعز .

ومثال هذا من العدد أن العشرة هي صورة واحدة ترتبت فوق التسعة ؟ فإذا أسقط الواحد منها بطلت صورة العشرة ؟ ولم تبطل صورة التسعة ، وإن أسقط من التسعة واحد ، بطلت صورة النسمة ، ولم تبطل صورة الثانية. وعلى هذا القياس تنحل صورة العدد واحداً واحداً ، إلى أن يننهي إلى الاثنين الذي هو أول العدد . وإذا أخذ منها واحد ، بطلت صورة الاثنين أيضاً ، وأما الواحد الذي هو قبل الاثنين فلا يمكن أن يؤخذ منه شيء ، لأن صورته من الواحد التعليل ، كما منه ذاته ، وهو أصل العدد ومنشرة ، وإله يرجع العدد عند التعليل ، كما منه نشأ عند التركب .

فقد بان بهذا المثال أن الموجودات كلها صور غيريّات"، وهي أعيان الأسياء ، وأنها مُتناليات في الحدوث والبقاء ، كتتالي العدد من الواحد ، وأنها كلها من الله مبدأها ، وإليه مرجعها ، كا ذكر في كتابه على لسان نبيه فقال : لا إلى الله مرجعكم جبيعاً . » وقال : « وإلى الله ترجع الأمور . » وقال الله لعالى : « كما بدأنا أول خلق نسيد » كما أن العدد إلى الواحد ينمل ، كما أن منه تركيّب في الأصل ، حسب ما بينًا ، كذلك الموجودات كلها مرجعها ومصيرٌها إلى الله الواحد الأحد .

فاعلم با أخمي أن الموجودات كلها نوعان : جسمانيٌّ وووحاني . فالجسمانيُّ ما يُدرك بالحواس ، والروحاني ما يُدرك بالمقل ويُنتصرّ وبالفكر .

فأما الجسباني فهو على ثلاثة أنواع: منها الأجرامُ الفلكية، ومنها الأركان الطبيعية ، ومنها المولـّدات الكائنة .

والروحاني أيضاً على ثلاثة أنواع: منها الهيولى الأولى الذي هو جوهر بسيط، مُنفعل ، معلول، قابل لكل صورة. والثاني النفس التي هي جوهرة بسيطة ، فشالة ، علامة. والثالث العقل الذي هو جوهر بسيط، مدرك حقائق الأشاه.

وأما البادي ، جلّ وعز ، فليس يوصف ُ لا بالجسماني ولا الروحاني ، بل هو علّتها كلها ، كما أن الواحد لا يوصف ُ بالزوجية ولا الفردية ، بل هو عيلة الأزواج والأفراد من الأعداد جسماً .

"واعلم أن الموجودات كلمها عِللُ ومعلولات . فنبـدأ أولاً بذكر العِلل الجسانية ، لأنها أقرب لغهم المتعلمين ، وأسهل على المبتدئين بالنظر في العِلل والمعلولات الروحانية .

واعلم أن الموجودات الجسانية ، لكل واحد منها أوبع على : علته فاعلة ، وعلة صُورية ، وعلة تبامية ، وعلة هيّولانية . مثال ذلك السرير ، فإنه أحد الموجودات الجسانية ، له أوبع على ؛ فيلته الفاعلة الشجال ، وهكذا والمبير لانية الحشيد ، والصُورية التربيع ، والتبامية التلاود عليه . وهكذا السحّين ، فإن علتها الفاعلية الحداد ، والميّولاتية الحدد ، والصُورية الشحّل الذي هو عليه ، والتباميّة ليتطع به اللهم أو الحبل أو شيء ما الشّحل ، وعلى هذا القياس ، إذا اعتبر ، وجد لكل شخص من الأجسام الموجودة هذه العلل الأوبع .

وأما الجسم المُطلَق فعلته الهَيُولانيّة هـو الجوهر البسيط الذي قَسِل الطول والعرض والمُدق فصاد بها جسماً . وعلته الفاعليّة هو البادي ، عز وجلّ . وعلته الصَّوريّة العتل ، لأن الطول والعرض والعُمق إنما هي صورة عقلية . وعلته السَّماميّة هي النفس ، لأن الهَيُولى من أَجلها خُلُق ، وموضوع مل الكي تقعل فيه . ومنه ما يعمل ويضع لينم الهيّولى ويُكمل النفس الذي هو الغرض الأقصى في رباط النفس مع الهيّولى كما بينا في وسالة المبادى .

وأما الْمَيُولى الأولى الذي هو جوهر" بسيط روحاني فسله ثلاث علميل : الفاعلية وهو الباري ، عز وجل ، والصُّوريَّة وهو المقسل ، والسَّماميَّة وهي النفس .

وأما النفس فلها علتان ، وهما البسادي ، عز وجل ، والمقل . فالبادي عِلسّها الفاعلة المُنفترِعة لها ، والصَّوريّة هي العقل الذي يُفيض عليها ما يُقبَل من البادي ، عز" وجل" ، من الفضائل والحير والفَيض .

وأما العثل فله عِلمَّة واحدة ، فاعِلة "، الذي هو الباري ، عز وجل ، الذي أفاض عليمه الرّجود، والتَّمَام، واللّجاء، والكمال 'دفعة" واحدة" بلا زمان .

أودنا بالميلتة الفاعلة أنه أبدعه بلا واسطة ، فهذا المقل هو الذي أشار إليه بقوله في كتاب على لسان نبيّه محمد ، صلى الله عليمه وسلم : « وما أمرانا إلاً واحدة "كلسّم بالمِصَر ، أو هو أقربُ . » وإليه أشار بقوله سبعانه : « ويسألونك عن الروح ، قل : الروح من أمر دبي وما أوتبتم من السلم إلاً قليلاً . » وقال : « ألا له الحلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين » فالحلق هو الأمور الجسانية ، والأمر هو الجواهر الروحانية .

واعلم يا أخي أن أكثر أهل العسلم ظنّوا أن الموجودات ليست إلا نوعان حَسَّبُ : أحدُهما البادي ، عز وجبل ، والآخرُ الجسم ومسا يتعلُّه من الأعراض، وليست لهم خيرة والجواهر الروحانية والصُّورَ المجرّدة. ومن أجل هذا نسَبُواكلُ ما يظهر من الأفعال والصنائع والعالوم والحِكم على أيدي البشر باحتياراتهم ، وما يظهر من الحيوانات من الأفعال الطبيعية ، إلى الجسم المؤلف من اللعم والدم على بيّنة يخصوصة ؛ وإلى أعراض حية فيها بزّعمهم مثل الحياة والقادرة والعلم وما شاكلها ، ولا يدرون أن مع الجسد جوهراً .

آخَرَ هو المُصِرِّكُ له والمُنظهر ، به ومنه أفعاله .

فأما الذي يظهر في الأجسام من الأفعال الطبيعية التي لا يحتهم أن ينسبوها إلى الحيوان ، مثل إحراق الناد لأجسام الحيوان والنبات ، ومثل ما يستعيل في أجوافها من الفيداء لملى الرّوّث والسّرقين ، ومثل ما يظهر في طباعها من السرور وما شاكله من الأفعال الطبيعة ، فتسبوها كليّها إلى البادي ، جلّ ثناؤه ، ومنهم من نزّه البادي ، سبعانه ، عن ذلك ، ونسبها إلى البحت والانتفاق . ومنهم من نسبها إلى الطبيعة ، ولا يدري ما الطبيعة . ومنهم من يُعلّها بعبل مُستَسرة . ووقع بينهم في ذلك من التناقع والتناقض ما يطول شرحه .

وأما الحسّكماء والنَّجماء الراسخون في العلم فإنهم شاهدوا بصفاء نفوسهم ، ونور عقولهم ، جواهم أخَرَ غير جسانية ، علامة " يقوتها ، ساوية" في الأجسام بلطافتها ، فعالة" فيها يرويتنها ، هي جنّد الله ولنه الحليقة ، فنسبوا هده الأفعال الطبيعية إليها ، ونزهوا الباري ، سبعانه ، عنها ، إلا ما يليق به من الحكمة والساسة والنديو .

واعلم يا أخي أن الحكماء الذين عَرفوا الجواهر الأوحانيّة لما وصاوا لمى معرفتها بعد اعتبار حال الجسم والأعراض التي تحكّد . وذلك أن الجسم من حيث هـو جسم ليس بفاعـل ولا متعرّك بل هيّولى بح متفصـل ، قابل للصورة والأعراض الحالة فيه ، وكذلك الأعراض التي تحكّر الجسم لا فيعل

١ الروث : سرقين الفرس وكل ذي حافر . السرقين : الربل .

لها ، لأنها أنقص حالاً من الجسم ، إذكان لا وجود لها إلاّ بتوسط الجسم .

وأما الحياة والقدرة والعلم وما شاكلها التي زعبوا أنها أعراض حالة في الجسم ، وبها ينعل هذه الأفعال .. وهاهنا وقع اللبس له فإنها ليست هي أعراضاً جسانية ، بل هي أعراض روحانية توجد في بعض الأجسام بمقارنة النفس إياها لها، وضح بهذا الاعتبار أن مع الأجسام الحيو انية جواهر أخرى غير جسانية ، هي الفعالة في الأجسام هذه الأهارات التي تظهر في بعضها دون بعض ، وسبوها نفوساً . ولمسا رأوا أن النفوس تتفاضل بعضها على بعض بأمر آخر مُؤيد لها ، ومُغيض عليها الحير والفعائل، علموا أنه جوهر أشرف وأفضل من جوهر النفى ، وسبوه العقل . ولما كان توهم من المرفق على العقل . ولما كان توهم من موسيع صفات النقص ، خيدت مله مدير خالق ، صانع حكم " توهم من مراتب هذه الموجودات الروحانية التي تقدم وصفهها وذكر هما ، وهي المميري الأولى ، والنفى ، والمعقل ، والساري ، جل" ذاؤه .

واعلم يا أخي أنه قد بان بما ذكرنا أن النفس الكليّة هي جوهرة ووحانية فاضت من العقل الذي أشارت إليه الفلاسفة ، وأنها كالهيّــُولى الموضوع له ، لما يُفيض عليهـا من الصور والفضائـل والحيرات لتكسّل هي ، وأنهـا كالصانع المصرّد للجسم بما تنقش فيه من الصور والأشكال لتُنْسِتْه بذلك .

واعلم أن النفس الكليّة هي صورة فيهما جميع الصُّوْر ، كما أن الجمم الكلّي شكل فيه جميع الأشكال، غير أن الصُّور في ذات النفس لا تتراكم ولا تتراحم ، لأنها جوهرة " روحانة الطفة ، حثّ ، علاَمة " ، فعالة .

وأما الجسم فإن الأشكال تتراكم فيه وتتزاحم من أجل أنه جوهر غليظ، "كثيف ، ميّت" ، جاهل ، منفعل ، كما بيّنًا في وسالة المبادى. .

## فصل

واعلم أن النفس هي في ذاتها جوهرة "، ولكن كونها مع الجسم بالمُرَّض لفرض ما ، والفرَضُ هو أمر سابق إلى وهم الفساعل ، فإذا بلغ الفاعلُ إليه قطعَ الفسل .

# فصل

وإذ قد فرغنا من ذكر النفس الكليّة والعقل الكلّي ، فنريد أن نذكر النفس الإنسانية ، إذ هي قو"ة" من قدرى النفس الكليّة . ونذكر أيضاً العقل الإنساني، إذ هو قوة من قدرى النفس الكليّة، ونصِف أفعال النفس وقدُواها، إذكائت النفس جوهرة" دوحانية .

ولما كانت الجواهر الروحانية لا تُندَكُ بالحواسَ ، ولا تُنمرَف إلاَّ عا يصدُر عنها من الأفعال والأعبال ، مجسّب التنوى ، احتّبعنا إلى أن نذكر كميّة قـُواها ، ونصِفَ فنون أفعالها ، وحبائب صنائِعها ، وغرائيبَ علومها، وظرائف أخلاقها ، واختلاف آرائها .

واعلم يا أخي أن للنفس الإنسانية قدُّرَى كثيرة لا يحصي عددها إلاَّ اللهُ ، جلَّ ثناؤه ، وأن لهما بكل قوَّة ، في عضو من أعضاه الجسد ، فيعلا خلاف عُضو آخر . وقد بيننا طرفاً من ذلك في وسالة تركيب الجسد ، وطرفاً في رسالة الحاس والمحسوس ، وطرفاً في رسالة الإنسان عالم صفير . ووصفنا فيها أن نسبة القدُّرى الحسَّاسة إلى النفس فيا يأنون به إليها من أخبار محسوساتها ، كنيسة أصحاب الأخبار للملك قد ولئى كل واحد منهم ناحية " من مملكته ليأتوه بالأخبار من تلك النواحي . وذكرنا فيها أيضاً أن لها خس قدُوى أخرى نيسبتهن إليها كنيسة الله تماه إلى الملك ، وهي القوّة المفكرة ، والقو"ة المتخبِّلة؛ والقو"ة الحافظة ؛ والقو"ة الناطقة ؛ والقوة الصانعة .

واعلم أن القوة المفكرة التي مسكنها وسط الدماغ ، من بين هذه القوى ، كالملك ، وسائرها لها كالجنود والأعوان والحدم والرعبة ، يتصرفون بأمرها ونهم الح يا يقعلون في أعضاء الجسد من الحركات ، وما يُظهرون من الصنائع والأعمال ؛ وأن موضمها من بين مواضع سائر القوى في أشرف عُضو من الجسد وأخص مكان منه ، كما أن دار الملك في أشرف مدينة من بملدان الجسد وأخص مكان منه ، كما أن دار الملك في أشرف مدينة من بملدان ممكنه ، وفي أشرف بقعة منها .

واعلم يا أخي أن أفعال هذه القوى الحسن أشرف وأكرم من أفعال سائر القوى . وقد ببنا في رسالة الحاس والمحسوس أن القوة المتخبّلة التي مسكنها مقدّم الدماغ ، نسبتها إلى القوة المفكرة بما نجمع إليها من أخبار المحسوسات ، كنسبة صاحب الحريطة إلى الملك ؛ ونسبة القوة الحافظة التي مسكنها مؤخّر الدماغ ، ونسبتها إلى المفكرة ، كنسبة الحازن الحافظة والتي بجراها على المسان إلى المفكرة كنسبة الحاجب والترجمان إلى المملك؟ ونسبة القوة الصانعة التي بجراها المدان والأصابع إلى المفكرة كنسبة الوزير المُعين له في تدبير بملكته ، والمساعد له في ساسته الموجهة .

# فصل فيا تتولى الفوة المفكوة بنفسها من الأفعال

واعلم يا أخي أنه إذا أوصلت القوة المتخلة وسوم المعسوسات إلى القوة المفكرة ، بعد تناولها من القوى الحساسة ، وغابت المعسوسات عن مشاهدة الحواس" لها ، بقيت تلك الرسوم في فكر النفس مصو"رة صورة روحانة ، فيكون جوهر النفس لتلك الرسوم المصورة فيها كالهيولى ، وهي فيها كالصورة .

والمثال في ذلك أن الإنسان إذا دخل مدينة من البلدان ، وطاف في أسواقها ومحالتها ، ورأى هيئاتهم ، وسبع أقويلهم ، وعرف شائلهم ، ثم خرج منها ، وغابت مشاهدة حواسه لها ، فإنه كلما فكر في تلك المدينة وما شاهد فيها ، غيابا كأنه يراها معاينة على مثل ما كان شاهد في وقت كونه فيها ، لو كان ذكر كما بعد حين من الدور . فتلك المدينة وما رأى فيها من الموجودات النفس الى ذاتها . وغيله المورة تلك المدينة وما رأى فيها من الموجودات ليس شيئاً سوى صور تلك الموجودات انطبعت في الشمع المختوم، وعلى هذا القياس حكم سائر المحسوسات من أول استعمال آلات الحواس إلى وقت تركها لها عند المات الذي هو توك النفس استعمال المحسوسات المن أول استعمال المحسوسات المن أول استعمال المحسوسات المناس استعمال المحسوسات النفس استعمال المحسوسات المناس المناس المحسوسات المناس استعمال المحسوسات المناس المناس المحسوسات المناس المناسل المحسوسات المناس المناس المحسوسات المناس المناسل المحسوسات المناس المناسلام المحسوسات المناس المحسوسات المناس المناس المحسوسات المناس المناس المناسلام المحسوسات المناس المناسلام المناس المناس المحسوسات المناس المناسلام المحسوسات المناس المناسلام المحسوسات المناس المناسلام المحسوسات المناسلام المحسوسات المناسلام المحسوسات المحسوسات المناسلام المحسوسات المناسلام المحسوسات المحسوسات المناسلام المحسوسات المحسوسات

واعلم يا أخي أنه إذا حصلت رسوم المحسوسات في جوهر النفس ، فإن أول فعل القو"ة المفكرة فيها هو تأمماً ألها واحدة واصدة لتعرف معانيها وكمياتها وكيفياتها وخواصها ومنافعها ومضارها. فإذا حصل العلم بهذه المعاني ، أودعتها القوة الحافظة إلى وقت النذكار . فإذا أواد الإنسان الإخبار عن معلوماته للمخاطبين له ، والجواب السائلين له عن متصوراته ومفهوماته ، استعانت عنمه ذلك القوة المفكِّرة بالتوة الناطقة في النيابة عنهما في الجواب لغيرها ، كما يستمين الملك مجاجبه وترجبانه في النيابة عنه في الخطاب لفير. . ولهذه القوة المفكرة في معلوماتها المعفوظة أفعالُ أغر ذكرنا طرفاً منهـا في وسالة المنطق ، وطرفاً آخر في رسالة الموسيقى ، وطرفـاً آخر في رسالة الإنسانُ عالمٌ صغير ، حسب ما يليق بكل رسالة منها ، لأن العلوم كلها لا عِكن أَن 'تجبّع في دفتر واحد جسماني . فأما النفس فإنها تجمع علوماً شتّى، وصنائع عِد"ة ، وأخلاقًا مختلفة ، وآزاء متفاونة ، لأنهــــا دفتر روحاني لا نتزاحم فيها صورَ المعلومات كما تتزاحم في الهَبُولى الجسماني . مثال ذلك أن السواد والبياض لا مجتمعان في محل واحد ، في زمان واحد ، ولا الحلاوة ولا المرارة في جسم ذي طَعْمُم ، ولا النَّدويرُ ولا النَّربيعُ في شَكَل واحدٍ مُعسَّم ، وما شاكِلها من الصُّورَ والأعراض المُنتفادَّة ؛ فإن بعضَها يُفسد بعضًا إذا كانت من جنس واحد. فأما في جوهر النفس فلا تتزاحم فيها الصُّورَر بل كلها تُنصِه في نُقطة واحدة كما تلتقي الخطوط في مركز الدائرة في نُقطة إ واحدة ؛ وكما تلتقي صور المَر ثبَّات كلُّها ، مع اختلاف أجناسها ، في المرآة وفي الحدَّة التي هي نقطة " من العين ، كما بيِّنا في رسالة الحاس" والمعسوسات ، فليُطلبَ مناك .

# فصل فيما يختصر بالقوة الناطقة من الأفعال

فنقول: اعلم أن من شأن القو"ة الناطقة ، إذا استعانت بها القوة المفكّرة في النيابة عنها في الجواب والحطاب ، أن تُثوْلتُ ألفاظاً من حروف المُعجّم بنغمات عندلفة السّمات التي هي الكلام ؛ ثم تُضبّن تلك الألفاظ المعاني التي هي مصوّرة عند القوة المفكّرة ، فتَدفَعها ، عند ذلك ، إلى القوة المُعبّرة لتُخرجَها إلى الهواه بالأصوات المغتلفة في اللفات التّحبلَم إلى مسامع الحاضرين

بالقُرب، فتكون تلك الألفاظ المؤلَّفة من الحروف المغتلفة الأشكال والسَّمَات كالأجساد المُمركبَّة من الأعضاء المغتلفة ، وتكون تلك المماني المُضبَّنة في تلك الألفاظ كالأرواح لهما ؛ لأن كل لفظة لا معنى لهما فهي بمَنزلة جسدٍ لا روح فيه. وكل معنتى في فكر النفس ليس له لفظة تعبُّر عنه فهو بمنزلة روح لا جسد له . وقد بيُّنا كيفيَّة حَمل الهواء صورَ الأصوات وحفظها بهيأتها إلى أن نور دَهـا وتؤدَّيُّها إلى السبع في رسالة الحاسُ والمعسوس ، وذكرنا أيضًا أن الأصوات ، لمـاكانت لا تَحَكُّثُ في الهواء إلاَّ رَيْشَا نَاخَذَ المسامعُ حظَّها ثم تضمحل ، احتالت الحكمة الإلها بأن قدَّمها بالقوة الصَّناعبة التي هي الكتابة . وذلك أن الغو"ة المفكّرة ، لما رأت أن الكلام لا يُكبُّت ُ في الهواء دائمــــاً لأنه جسم "سيّال ، احتالت حيلة "أخرى ، واستعانت بالقو"ة الصَّناعيَّة ، أن نَتَشَت حَرَوفًا خُطُوطِيِّة ۖ بالقلم نحاكي مَعاني حروف لفظيَّة ، ثم ألَّـ فتها ضُروباتِ التأليف ، حتى صادت كتابًا مُكتَّنَّبًا ، وأودعنها وجومَ الألواح وبطونَ الطواميرا ، لكيا يبقى العلم منيداً فائدة من الماضين للغابرين ، وأثراً من الأوَّاين للآخرين ، وخطــــاباً للماضرين من الغائبين ، وبالمكس . وهذا من جَسم نِمَم الله تعالى على الإنسان ، كما ذكر الله ثعالى في كتابه : ﴿ اقرأ وربك الْأَكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . • ثم اعلم أن لللو"ة الصَّناعة أفعالاً كثيرة لا مجصي عددَ ما إلا الله تعــالى . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة الصنائع. وكذلك القوَّةُ الناطقة لهـا لغات كثيرة، وأَلفاظ مختلفة، ونفيات مُفتَّنة لا يجسى عددَها إلاَّ الله، عز وجل، وقد ذكرنا منهـــا طَرِفاً في رسالة اختلاف اللفـــات ، وطرفاً في رسالة الموسيقي .

ثم اعلم أن القوة المُفكدّرة لهـــا أفعال كثيرة تستفرق فيها أفعال َ سائر

١ الطوامير : چم طامور ، وهو الصحيلة .

القوى . وذلك أن أفعالها نوعان : فبنها ما يَخصها بمجرَّدها ، ومنها ما يشترك مع قو"ى أُخِرى . فمنها الصنائع كالها فإنها مُشتَرَكة بينها وبين القو"ة الصناعية . ومنها الكلام وأقاويل اللفات ، فإنها مُشتَركة " بينها وبين القوة الناطقة . ومنها تَنَاوْلُ رَسُومُ الْمُعْلُومَاتُ الْمُعْفُوطَةُ ﴾ فإنها مشترَكة بينها وبين القوة الحافظة . وأما التي تخصها من الأفعـال فالفكر ، والرَّويَّة ، والتصوُّو ، والاعتباد ، والتركيب، والتعليل، والجمع، والقياس. ولهما الفِرَاسة، والزَّجْرُ،، والتُّكهُن ، والحواطر ، والإلهامُ ، وقَبُول الوحْي ، وتَخييلُ المنامات . وتفصيل ذلك: فأما بالفكر فاستبخراج الغوامض من العلوم. وبالرويّة تدبير المُكْمُنْكُ وسياسة الأُمور . وبالتصوُّر دَرَكُ ْ حقائق الأَشياء . وبالاعتبار معرفة الأمور الماضية من الزمان. وبالتركيب استخراجُ الصنائع أجمعً. وبالتحليل معرفة الجواهر البسيطة والمبادىء . وبالجمع معرفة الأنواع والأجناس . وبالقباس دَوكُ الأُمور الفائسة بالزمان والمكان . وبالفراسة معرفة مـا في الطب أنع من الأمور الحقلة . وبالزُّجْر معرفة حوادث الأَّيام . وبالنُّكبُن معرفة الكاثنات بالموجبات الفلككيّة. وبالمنامات معرفة الإنذارات والبـشارات. وبقبول الحواطر والإلهام والوحي معرفة وتضع النواميس وتدوين الكتب الإلهيَّة وتأويلاتها المكنونة التي لا يَمسُّها إلاَّ المُطهُّرون من أدناسِ الطبيعـة الذين هم أهل الست الروحانسون .

وقد بينّنا في رسالة الناموس أن وضع النواميس وتدوينَ الكتب الإلهية أعلى رُتية ينتهي إليها الإنسانُ بالتأبيد الرّبّاني ، وهي أشرفُ صناعة نجري على أيدي البشر مثل شريعة صاحب التوراة والإنجيل والزّبور والفرّوّان .

واعلم يا أخي أن الباري ، جل جلاله ، جعل الأمور الجسمانيّة المصوسة كلّها مِثالات ودلالات على الروحانيّة العقلية، وجعل ُطرُق الحواس درجاً ومراقيّ يرتقى بها إلى معرفة الأمور العقلية التي هي الفرضُ الأقصى في بلوغ النفس إليها . فإذا أردت يا أخي أن تبلغ لى أفضل المطلوبات وأشرف الغايات التي هي الأمور العقلية ، فاجتهد في معرفة الأمور المحسوسة ، فإنك بدلك تنال الأمور العقلية . وقد بيننا في رسائلنا الطبيعية طرعاً من ذلك . ثم اعلم أن معرفة الأمور المحسوبانية المحسوسة هي فكر النفس وشيد الحاجة ، ومعرفة الأمور المحقولة الروحانية هي غناها ونعينها ، وذلك أن النفس في معرفة الأمور الجسانية محتاجة الى الجسد وحواسها وآلانها لشدوك بتوسطيها الأمور الجسانية . وأما إدراكها الأمور الروحانية فيكفيها ذاتها وجوهوها بعدما تأخذها من الحواس بتوسط الجسد . وإذا حصل لها ذلك فقد استغنت عن الجسد وعن التعليم بالجسم بعد ذلك .

فاجهد يا أخي في طلب الغنى الأبدي بتوسط هذا الهيكل وآلاته، ما دام يمكنك ذلك قبل فناه العمر وتصرُّم المدَّّة ، وفساد الهيكل وبهطلان وجوده. واحذر كلَّ الحذر أن تبقى نفسكُ فقيرة " محتاجة إلى هيكل ليتم " به ما فاته من الكمال، فنكون بمن يقول: وبا ليننا 'نوره فنعمل غير الذي كنا نعمل. وتبقى في البوذخ إلى يوم بُعمَّون. ومن أبن لهم أن يشمرُ وا أيّان بُهمَون، ما دامت هي ساهية " لاهية " ، غافلة " ، مُقبلة على الشهوات الجيسانية من اللاءات الجرمانية ، والزينة الطبيعية ، والفرور بالأماني في هذه الجياة الدنيا المندمة التي ذمها رب العالمين فقال: وإنها الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفاو نباته » إلى قوله: في زينته › قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قادون إنه لذو حظ عظيم . ، ثم حكى قول الرّبانيين العلماء العارفين بالأمر الأشرف في المراتب العالمة : و ويلكم ، ثواب الله خير" المن آمن . » يعنون به الدار في الدوح ورعه" ورعيان وغية ووضوان .

ثم ذم الذين لا يعرفون من هذه الامور المعقولة إلاَّ المحسوسات حسّب'، فقال : « رضوا بالحياة الدنيا واطبانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ، يعني أمر الآخيرة ودار النعم ودار السلام الـني ترتقي إليها نفوس الأخيار بعد مفارقتها أجسادها ، كما ذكر في كتابه : « إله يصغد الكلم الطبّب ، يعني روح المؤمن ، « والعمل الصالح يوقعه » أي يوغّبه فيها ، وهبت تُ توقيه إلى هناك دو مفقرة من الله وروح " ورضوان، وغير ذلك من الآيات المذكورة في القرآن وأخيار الأنبياء ، عليهم السلام ، في ذمّ الدنيا والاجتناب عنها . وكذلك إشاوات الحكياء شعراً :

ظاجهة على النفس، واستكيل فضائيلها، فأنت بالنفس لا بالجيم إنسانُ فعليك أن لا تفتر" بزخارف هذه الدنيا الدّنيّة ، وعليك أن تقبع الآراء الحسنة ، وتهذّب النفس ، وفسّقك الله وإيافا وإخرائنا السّداد ، وهداك وإيافا صبيل الرّشاد ، إنه رؤوف "بالمباد .

تمت رسالة العقل والمعقول ويليها رسالة في الأدوار والأكوار.

# الرسالة الخامسة من النفسانيات العقليات

في الادوار والاكوار

( وهي الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل إخوان الصغاء )

## بسم الله الوحين الوحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يشرَّ كون ?

اعلم ، أيدائ الله وإيانا بروح منه ، أنّا قد فرغنا من رسالة المقل والمعقول ، وبيّنا فيها تعريف جواهر النفوش مجقيقتها وكيفيّة اجتاع صُور المعقولات في العقل المنفسل . وكنا قد بيّنا قبل ذلك في رسالة ماهيّة الطبيعة ذكر كيفيّة تأثيرات الأشفاص العُدُوريّة الفلكية في الأشفاص السُفلية الكائنة تحت فلك القمر الذي هو عالمُ الكون والفساد . وبيّنا فيها معنى قول القدماء في روحانيات الكواكب . وبيّنا قول واضع الناموس في أجناس الملائكة ، وكيفيّة سريان قدُواها في العالم ، وإظهار أفعالها في الأجمام الموجودة فيه ؟ فنريد أن نبين الآن ونذكر في هذه الرسالة أدوار الأشغاص الفلكيّة وأكواراها وقواناتها فنقول :

إِنْ الفلكُ وَأَشْشَاصِهُ ، حولُ الأَركانِ الأَربعةِ التي هي عـالمُ الكُونِ والفساد ، أدواراً كثيرةً لا يحصي عدّدها إلا ألهُ تعالى ؛ ولأدوارها كور " ، ولكواكبها في أدوارها وأكوارها قِرَانات . ويحدُّث في كل دُورٍ وكورٍ وقِران في عالمَم الكون والفساد حوادثُ لا يجعي عـدُدَ أَجناسهـــا إلاَّ اللهُ تعالى . ونزيد أن نذكر من ذلك طـرَفــاً مُجْمَـلًا مختَصَراً لبكون مِثــالاً ودليلا على الباقية فنقول :

اعلم أن الأدوار خمسة أنواع : فينها أدوارُ الكواكب السيّارة في أفلاك تداويرها . ومنها أدوارُ مراكز أفلاك التداوير في أفلاك بما الحاملة . ومنها أدوار أفلاكيا الحاملة في فلك ألبووج . ومنها أدوار الكواكب الثابتة في فلك البووج . ومنها أدوار الكراكب . وأما الأكوار فهي استثنافتها في أدوارها ، وعودتُها إلى مواضعها مرة بعد أخرى .

وأما القرائات ُ فيي اجتاعاتها في درَج البروج ودقائها، وهي سنة أجناس، مائة وعشرون نوعاً : فنها واحد وعشرون قراناً ثنائية ، وثلاثون قراناً ثنائية ، وتلاثون قراناً شناسية، واحد وعشرون قراناً شناسية، وواحد وثلاثون قراناً سناسية ، وقران واحد سباعي ؛ فجملتها مائلة وعشرون قراناً نوعية مضروبة في ثلاثائة وستين درجة ، يكون جملتها ثلاثة وأربعين ألما أو مائتي قران شخصة .

وأما أدوار الألوف فأربعة أنواع: فينها سبعة آلاف سنة ، ومنها اثنــا عشر ألف سنة ، ومنهــا واحد وغيسون ألف سنة ، ومنهــا ثلاثمائــة ألف وستون سنة .

ثم اعـلم أن من هذه الأدوار والثيرانات مــا يكون في كل زمان طويل مرةً واحدة. ومنها ما يكون في كل زمان قصير مرةً واحدة. فمن الأدوار

الحاملة : الاهلاك الجزئية الشاملة للارض ، مراكزها خارجة عن مركز السالم . والغلك الحامل عدب سطحيه ياس عدب سطحي الملك الآخر على العلمة مشتركة بينهما تسمى الارج . ومقسّر سطحيه عاس مقمّر سطحي ذلك الغلك على تلطة مقابلة النقطـــة الاولى تسمى الحضيض .

التي تكون في الزمان الطويل أدوار الكواكب الثابتة في فلك البروح ، وهو في كل سنة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة . ومن الأدوار التي تكون في كل زمان قصير أدوار التي تكون في كل زمان قصير أدوار الفلك المتحبط بالكل ، حول الأركان الأربحة ، في كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة ، كما ذكر الله تعالى فقال : و وكل في فلك يسبحون . وبافي الأدوار فيا بينهما . ومن القيرانات ما يكون في كل ثلاثاته وستين ألف سنة مرة واحدة ، وهو أن نجسم الكواكب السيادة كلها بأوساطها ، في أول دقيقة من برج الحمل ، إلى أن تجتمع فيها مرة أخرى ، ويسمى هذا الدور في زيج السند هند سية لا يرم واحد من أيام العالم الكيور ومن القيرانات ما يكون في كل شهر مرة واحدة " ، وهو اجتاع القسر مع كل واحد من الكواكب السيارة . فأما بافي القيرانات فها بين هذين المتن .

ومن الأدوار القصار ما يكون في كل أدبعة عشر بوماً مرة واحدة وهم دورة مركز فلك التدوير ، والقبر في فلكه الحامل له . ومنها ما يكون في كل هبمة وعشرين بوماً وسبع ساعات ونصف مرة واحدة ، وهم أدوار لقلم في قلك البووج . ومنها أدوار فلك الجو (تحر" ، في كل إحدى وعشرين سنة ، في كل قالي عشرة سنة وسبعة شهور وتسعة عشر بوماً مرة ، وهر أدوار عطار د في فلك تدويره . ومنها ما يكون في كل ثلاثائة وخمسة في فلك البروج . ومنها ما يكون في كل ثلاثائة وغمال وهمي أدوار الشس والزهمرة وعمال وهمي أدوار الشيس والزهمرة واحدة ، وهمي أدوار الشيس والزهمرة واحدة . وهمي أدوار الشيس والزهمرة واحدة . وهمي أدوار الشيس والزهمرة ومنها ما يكون في كل ثلاثائة وتسعة في فلك تدويره . ومنها ما يكون في فلك تدويره . ومنها ما

١ الربح : كتاب تعرف به احوال حركات الكواك ، ويؤخذ منه التناويم .

ب سيد ، س .
 ب الجوزهر ؛ من منازل القس .

يكون في كل خسسائة وأربعة وستين يوماً مرة واحدة، وهي أدوار الوهمرة في خلك تدويرها . ومنها ما يكون في كل غانائة وسيعين يوماً مرة واحدة ، وهي أدوار المرتبخ في خلك تدويره . ومنها ما يكون في كل خسسائة وسبعة وغانين يوماً مرة واحدة ، وهي أدوار المرتبخ في فلك تدويره . ومنها ما يكون في كل أربعة آلاف وثلاثائة وأربعة وثلاثين بيرماً مرة واحدة ، وهي أدوار مركز المشترق في فلك البروج . ومنها ما يكون في عشرة آلاف وسبعائة وواحد وأربعين يوماً مرة واحدة ، وهي أدوار مركز لأحسَل في فلك البروج . وجهلة ودار مركز لأحسَل في فلك البروج . وجهلة ما دوار مركز لأحسَل في فلك البروج . وجهلة مقر دواعد أدوار مركز لأحسَل في

وأما القرافات القصيرة الزمان ، فينها ما يكون في كل مائة وسنة عشر يرماً مرة واحدة ، وهو قران عطاره مع الشمس . ومنها ما يكون في كل ثلاثائة وواحد وثمانين يوماً مرة واحدة ، وهو اقتران الشمس والزُّهْمَرة وعُطاره مع زُحل . ومنها ما يكون في كل ثلاثائة وتسعين يوماً مرة " ، وهو اقتران المُشتري والزُّهْمَرة وعُطاره والشمس . ومنها ما يكون في كل سبعائة وخسة وثانين يوماً مر "بين ، وهو اقتران الزُّهْمَرة مع الشمس . ومنها ما يكون في كل سبعائة وخسة وثانين يوماً مرة واحدة ، وهو اقتران الشمس مع ما يكون في كل سبعائة وغانين يوماً مرة واحدة ، وهو اقتران المشمس مع رهة واحدة ، وهو اقتران المرتبغ مع زُحل والمُشتري . ومنها ما يكون في كل عشرين سنة بالتقريب مرة " وهو اقتران المشتري وزُحل ما يكون في كل عشرين سنة بالتقريب مرة " وهو اقتران المشتري وزُحل منها ما يكون في كل عشرين

ومن القرانات الطويلة الزمان ما يَستانفُ الدورَ في كل ما تُتِن وأدبعين أُ سنة مرة ولَحدة ، وهو أن يستوفي زُحُلُ والمشتري الني عشر قراناً في المُنْلئَّة الواحدة . ومنها ما يكون في كل تسمالة وستين سنة مرة واحدة ، وهو أن يستوفي زُحُلُ والمُشتري غانية وأدبعين قراناً في المُنْلَّثات الأربعة . ومنها ما يكون في كل ثلاثة آلاف وغافي مائة وأدبعين سنة مرة واحدة ، وهو أن يَستانِف زُحَلُ والمشتري القرائات في المُثلثات ؛ وشرحها طويل

ومجرُوجُ بنا عما نحن فيه .

• وإذ قد فرغنا من ذكر كميّة دوران الفلك ، وعدد قر انات كواكبه في أبراجها ، في الأدوار والألوف ، واستثنافها أعدادَها بالكورُ ، نربد أن ندكر ونهو حسلون علم الميتها من الحوادث الكائنات ، في عالم الكون والفساد ، التي دون فلك القبر فقول : إنا قد بيّنا في رسالة السباء والعالم أن الفلك المُصط تُديره النفس الكمّليّة بتأييد المقل الكمّليّ القصّال ، بإذن الله تعالى. وقد بيّنا في رسالة المبادى، العقل الكمّليّة بتأييد أن النفس والعقل هما أمران مُهدّعان الباري، وهو مُبدعُها وعِلتشهما وعِلتشهما ومَكمّلهُها كيف شاء ، فتبارك الله رس العالمان !

ثم اعلم أن كل الحوادث التي تكون في عالم الكون والقساد هي تابعـــة لدوران الفلك ، وحادثة عن حركات كواكبه ومـــيرها في البروج ، وقرانات بعضها مع بعض ، واتــُسالاتها بإذن الله تعالى . فمن تلك الحوادث ما هو ظاهر جلي "لكل إنسان ، ومنها ما هو باطن خفي" 'مجتاج في معرفتهــا إلى تأمّل وتفكر واعتبار .

ثم اعلم أن كل حادث في هذا العالم مريع النشوء ، قليل البقاء ، مريعم الفساد، فذلك عن حركة في الغلك سريعة ، قصيرة الزمان، قريبة الاستشاف. وكل حادث بطيء النشوء ، طويل الثبات ، بطيء البلي ، فذلك عن حركة بطيئة ، طويلة الزمان ، بعيدة الاستشاف . ونحتاج في هذا الفصل إلى شرح طويل ، وقد ذكرنا طوفاً من ذلك في وسالة تكوين المادن ، وطرفاً في رسالة الخيران . ونريد أن نذكر في هذه الرسالة طرفاً منه ليبين الصدق ، ويتضع الحق ، ويتجلى الحقي المباحثين عن حقيقة مذا الأمر . ثم نذكر تأثيرات الأشخاص العالمة في الأشخاص السافلة . فمن تلك الحركات الديمية ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستشاف ، أدوار الغلك الحركات وليريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستشاف ، أدوار الغلك الحركات حدل الأركان ، في كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة ، كما

ذكر الله تعالى : ﴿ وَكُلُّ فِي فَلْكُ يُسِبِّعُونَ ﴾ . وهي التي بهــا يُكُونَ اللَّيلِ والنهار في هذا العالم الذي نحن فيه .

ومن الحوادث الكائنة التي لا تحفى على أحد من العقلاء من هذه الحركة ، 
توم أكثر الحيوان بالليل ، ويقطئها بالنهار ، وذلك أنه إذا طلعت الشمس مع 
دوران الفلك على جانب الأرض ، أضاء المواه بنورها ، وأشرق وجه الأرض 
بضيائها ، فانتبهت أكثر الحيوانات من نومها ، وتحركت بعد سكونها ، 
وترنمت بعد عُجمتها وهدوئها ، وانتشرت في طلب معايشها ، وتصرفت في 
مذاهبها ، وتفتيعت أيضاً أكثر أكهم النبات ، وفاح نسم دوائحها ، وذهب 
الناس في مطالبهم ، وسعوا في حوائبهم ، وإذا غابت الشمس أطلم المواة أو 
السود" الجو ، وامتلاً وجه الأرض من الظلام ، واستوحش أكثر الحيوانات ، 
وتواجعت عن متصرفاتها إلى أوطانها وأماكنها ، وانصرف الناس عن أسواقهم 
إلى منازلهم ، وعن مواضع أعمالهم إلى بيوتهم ، ووقع عليهم النوم والنماس 
والكسل بعد الانتشار والنشاط في الأعمال ، والسكون بعد الحركة ، 
حيوان مانته متحر "ك حساس ، وإذا تأمله بالليل ، وآه كأنه فاثم أو ميت 
وأو جامد من السكون والهدوء .

ثم اعلم أنه ما دامت هذه الحركة محفوظة في الفلك ، فهذه الحالة موجودة في الحيوان ؛ فإذا سكنت تلك الحركة ، بطل ذلك النظام والترتيب . وهذه الحركة من أعظم نيعم الله تعالى على خلقه كما ذكر تعالى : و قل أوأيتم ان جعل الله عليكم اللهل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » . و قل أوأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون » .

ومن الحوادث الكائمة عن هذه الحركة في هذه المدة كون ُ يعض النباتات الناقصة كخفراء الدَّمَن، فإنها تصح بالفدوات ويّانة ً من نداوة الليل وطيب نسيم الهواه ، فإذا أشرقت عليها الشمس نصف النهار ، جفَّت ؛ ثم تصبح من الغد مثل ذلك . وترى هذا خاصة ً في أيام الربيح في أكثر المواضع .

ومن الكائنات الحادثة عن هذه الحركة ، في هذه المدة المذكورة ، كون م بعض الحيوانات الناقصة الحلقة ، الضعيقة البنية ، كالديدان والبق والبراغيث التي تتولد من العفونات ، وفي الز"بل والسباد والر"وث وجشة الجيف وما شاكلها ، فإذا أصابها أدنى حر" من الشمس أو يرد من الهواء ، هلكت .

وبالجبلة فكل كائن عن هذه الحركة التي تستأنف الدور في كل أدبع وعشرين ساعة مرة واحدة ، وكل حادث عنها من أشخاص الحيوانات والنبات الناقص الحيلة ، الضميف البنية ، فإنها لا تبغى سنة تامة ، لأنه جِلكها إما حرّ الشمس في الصيف ، أو برد الشتاه . وقد بينًا علمتها في وسالة الحيوان والنبات .

وما دامت هذه الحرات محفوظة في الفلك ، فإن صورة هذه الكائنات عنها ، الحادثات في هذا العالم ، تكون موجودة في الهبول، ومنى وقف الفلك فسد النظام ، وبطل الكون ، وذلك كائن لا محالة إذا بلغت النفس الكلية ، أقصى غرضها ؛ لأن الفرض هو غابة سبق إليها الوهم ، ومن أجل البلوغ إليها يفعل المفاعل فعله ؛ وإذا بلغ إليه قطع الفعل .

### نصل

ثم اعلم يا أخي أن دوران الفلك أكرم الأفصال وأشرفها ، فغرض فاعلم أشرف الأغراض وأكرمها ، كما بينًا في رسالة البعث والتيامة . ومن الحركات السريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستثناف ، ما يكون في كل شهر مرتين ، وهي حركة مركز فلك تدوير القبر في الفلك الحامل ، في كل أدبعة عشر يومًا ، مرة واحدة . وفي هذه المدة يكون القبر مقبلًا بوجهه الممتلىء من الدور نحو مركز الأرض ... يعرف حقيقة ما قلنا أهل الصناعة

الذين بعرفون علم ما في المجسطي . والذي يتبع هذه الحركة من الحوادت والكائنات في هذا العالم كثرة الرئير" والزيادة في الأشياء ، وسرعة النشوء في الأشياء المبتدئة الحادثة من الحيوان ، والنبات ، والمعادن ، والزيادة أيضاً في المدود والرطوبات والأنداء ... يعرف ذلك أهل التجارب ، والعلما المتقطون المتفكرون في الآفاق ، المعتبرون أحوال الموجودات . وفي النصف الثاني من الشهر بدور هذا المركز في الفلك الحامل مرة أخرى ، ولكن يكون القبر مولياً بوجه الممتلىء من النور عن مركز الأرض ، نحو فلك يحون القبر مولياً بوجه الممتلىء من النور عن مركز الأرض ، نحو فلك يحدث ، عن هذه الحركة ، في هذه المدة . والذي يحدث ، عن هذه الحركة ، في هذه المدة ، في هذا العالم ، الذبول والهزال والغزال والنقام من الحبّ والشبر ... يعرف صحة ما قلما أهل الصناعة المنتقد"م ذكر هم . وفي هذه المدة عن هذه الحركة بتكون بعض الجواهر المتعد نية كرثم . وفي هذه المدة عن هذه الحركة بتكون بعض الجواهر المتعد نية كلام والكباة وأمثالها .

واعلم يا أخي أن الكتاة نبات مَعديني ، والملح مَعدن "نباني ، كما بيئتا في وسالة المعادن . وفي هذه المد"ة أيضاً عن هذه الحركة قد يتم كون بعض النبات ويبلث وينتنفع به كالبقول. وفي هذه المد"ة أيضاً قد يتيم كون بعض الحيوانات كالطيور ودود التز وزنابير النحل ، فإن أكثرها تم مُعلقة في أربعة عشر يرماً، ومجرج بعد واحد وعشرين يوماً ، وبتولى في غانبة وعشرين يوماً ،

وهذه المدّة هي مقدار مسير القبر من يوم الحضانة إلى يوم الحروج ، من البرج الذي كان فيه ، إلى البرج الناسع الذي هو بيت النُقلة والسفر . فينتقل من هذه الحيوانات الكائنة من حال إلى حال في هذه المدة . وما دامت هذه الحرّكة محفوظة في الفلك ، فصُر رَرُ هذه الكائنات موجودة في الهميّولى في هذا المالم ، وإليها أشار ، جلّ ثناؤه ، فقال: «والقبر قدّرناه منازل حتى عاد

كالعرجون القديم ء .

واعلم يا أَخِي أَن كُلِ الكَاثنات عن هذه الحركة من الحيوانات والنبات ؟ فينها ما هي طويلة البقاء ، ومنها ما هي فصيرة المدة . ولكن أطولها بقاء لا يتجاوز مائة وعشرين شهرآ ، والقصيرة المدة ما دون ذلك .

وعِلت نهاية بقاء أشخاص هذا النوع في الهيولى المقدار من الزمان هو أن علمة حدوثها حركة القدر في فلك البروج القسوم بثانية وعشرين منزلاً لدورة وأحدة ، وذلك أن القهر إذا كان في برج من الأبراج في منزل من المساؤل يوم حضانة الطير ، فإنه يوم بخرنج الفرغ يكون في المنزل العشرين من ذلك المنزل ، وفي البوج الناسع من ذلك البرج، وقد قطع ماثين وأدبعين درجة في الفلك ، وبقي له تسع منازل ، مائة وعشرون درجة إلى أن يعود إلى الدرجة التي كان فيها يوم ابتداء الحضانة، فيستأنف هذا الكاثن العشر الطبيعي في الدنيا لكل درجة شهر "، وهذا هو المدر الطبيعي . وأما ما يهلك قبل هذه المدتاء أو يعش أكثر من هسدا المقدار ، فذلك لأسبب وعبل وأغراض يطول شرحها .

وعلى هذا البيان اكل كائن تحت فلك القبر حركة الشخص من الأسخاص الفلكية ، لاستثنافه الدور في مُدّة معلومة ، طالت أو قصُرت. فيكون بقاه تلك الكائنات عنها على هذا المثال الذي ذكرنا من الكائنات من حركة القبر .

ومثال آخر نذكر في أمر الإنسان ، وذلك أنه إذا سقطت النُّطقة في الرحيم من جنس البشر ، أو بعض الجوانات التي تلد لتسعة أشهر، فلا بُدُ من أن تكون الشمس في تلك الساعة في درجة في برج من الفلك. فإذا كان أول الشهر التاسع يكون قد قطعت الشمس بسيّرها ثمانية أبراج ، وقد استوفت طبائع البروج المثلثات مرتين ، وبلغت إلى أول البرج التاسع بيت السفّر والثّقلة ، فينتقل المولود من مكان إلى مكان ، ومن حال إلى حال أخرى ،

YOV

وتكون قــد سارت الشمس في ظلك البروج من يوم مسقط النُّطفة إلى ذلك اليوم ماثتين وأربعـين درجة "، لهـا مائة وعشر ن درجة ، إلى أن تعود إلى الديجة التي كانت فيها يوم مسقط النُّطقة بها ، فبنُعل نهاية بقاء أشخاص هذا النوع وعمر ُهــا الطبيعي في الهَيُولي لكل درجة سنة ، فإن زاد أو نقصّ فلأسباب أو عِلمَل . وعلى هذا القياس يُعتَبر كل مولود من أنواع الحيوان ، فيكون عن حركة شغص من الأشغاص الفلكية مما يكو"ن ولادَّته وكونه الطبيعي لستة عشر بيماً ، أو لواحــد وعشرين بِوماً ، أو لأربعين بِوماً ، أو لأَدبِعة أشهر ، أو خُسة ٍ ، أو لستة ِ ، أو لسبعة ٍ ، أو لتسعة ، أو لعشرة ، أو لسنة ، أو لسنتين. فإنه يستوفي ذلك الشخص المُوجِبُ لكونه ، المعمّل في الفلك ، بعض الدائرة قبل الولادة الطبيعية لذلك النوع ، ويكون مُدَّةٌ العمر الطبيعي لهذا النوع بقدار ما يقي لذلك المنحرك من المسير في الفلك إلى إمَّام دورة واحدةٍ ، بروجاً كانت أو درَجاً ، أو دقائق، أو ساعاتٍ ، وأياماً . وذلك أن الحيوانات الناقِصات الحِلقة ، الضعيفةِ السِنْية التي سَبُبُ كُونها وعِلةٌ ' حدوثها حركة ذلك الشكل الذي يستأنف الدور في أربع وعشرين ساعة ، كما ذكرنا قبل ' . فإن أشغاص النوع أكثر ' بَقَائِها وعمرها الطبيعي تسعة أيام ، وإن زاد أو نقص فيلأسباب أخَرَ، وذلك أنها تَسِمُ خِلقتُها وتكمئلُ صورتُها في سيتٌ عشرة ساعة ، مِقدارَ ما يدور من الفلك ثمانيــة َ أبراج . وإذا ابتدأ البرجُ التاسع بالطلوع ، نهض وتحرُّك ، وانتقل في طلب القوت والغذاء الذي هو مادَّة ' بقاء شخصيها في الهَيُولى ، أو تبقى إلى تمــام الدور تِسعَ ساعات ، فبستأنيفُ العمر َ في الدنيا تسعة أيام ، لكل ساعة يوم"، ثم يَهلكُ ، ويتكو"ن غيرُها ، ويكون ذلك النوعُ محفوظاً والأَشْفاصُ في السَّلانَ .

واعلم يا أخي أن لكل كائن نحث ظلك القبر من الحيوان والنبسات والمعادن ــ له عن وفت كونه وحدوثه إلى وقت فنائيه وعدمه ــ مقداراً من الزمان ، وهو دورة واحدة من أدوار الأشناص الفلكية ، ببان ذلك أن كل كائر في هذا العسالم له أدبع أحوال منباينة ، إحداها ابتداة كون الوجود ، ومنها نوقتُه وافتطاطه الوجود ، ومنها نوقتُه وافتطاطه ونقصه . ومنها نوقتُه في الفلك له حرة "دائرة نخص" ، فإن لحركته في دائرته أدبع أحوال : منها صعود" من الحضيض ، ومنها صعود" من المخصض ، ومنها صعود" من المخصض ، ومنها حوطه من الأوج ، ومنها هبوطه لمل المخصض . يتعرف حقيقة ما قلنا أصحاب المتحسطي .

ومن الحركات السريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستثناف ، ما يدور أ في كل أدبعة أشهر مرة و واحدة ، وهي حركة عُطارة في فلك تدويره ، تارة و مستقيباً ، وتارة واجعاً ، وتارة مُشرقاً ، وتارة مُشرقاً ، وتارة مُشحرفاً ، و وتارة صاعداً في ذروته ، وتارة هابطاً إلى حضيفه ، وتارة واقفاً من موازاة درجة واحدة . والذي يتعدث ويتم من هذه الحركة ، في هذه المدة ، في هذا العالم ، كون بعض النبات كالسمسيم والنثرة والشعير وأمنالها ، كما يينا في رسالة النبات. وعن هذه الحركة في هذه المدة قد يتم م كون بمض الجواهر المتعدنية كما يتيم بالصنعة. يعرف ما فلنا أصحاب المعادن، والذين يسميكون في هذا العالم ، قد يتيم خالفة الكريمياه ، عن هذه الحركة في هذه المدة ، في هذا العالم ، قد يتيم خالفة أن بعض الحيوانات وتولد ها كبعض السباع في هذا العالم ، قد يتيم خالفة أن بعض الحيوانات وتولد ها كبعض السباع والوحوش والفرلان ، وبعض الفقم ، كما بينا في رسالة الحيوانات .

وبما يكون عن هدف الحركة في هدف المدة ، في هدف العالم ، ما يعرض لبمض الناس من الحوادث عند اختلاف أحوال عُطارد في دورانه ، بما يذكره أصحاب أحكام النَّجوم في مواليدهم . وبيان ذلك أنه إذا خلف عُطارد ، يعرض لبحض الناس أمراض وأعلال وأوجاع ، وخاصة الصيان ؛ وما يعرض لبمض الكتّاب ، والعُمّال ، وأصحاب الدواوين ، والوزداء من العزل والاعتقال والمُصادرات ، ولبعض الصنّاع من العُطلة والكسل ، ولبعض التبار والعُمرة ،

وعند استقامته وتشريفه ما يَمرض لهم من الخلاص والسلامة ، والظهور ، والولاية ، والنشاط ، واستقامة الأحوال . وعند وقوفه ورجوعه ما يَمرض لهم من الحَيرة ، والشُّكوك ، والظُّنون ، والرَّبية ، والتوقَّف والسَّخلُّف ، من سُقوط الجَاه ، ودُوي الهزّ ، ونقصان المراتب ، وكل ذلك مجسب ما أوجَب شكل الهاك في أصل المواد ، وطبقات أحواله — يعرف بعضها لطبقات أجراله — يعرف بعضها لطبقات أجراله .

ومن الحركات السريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستشاف ، ما يكون في كل مرة واحدة ، وهي حركة الشمس في فلك تدويرهـــا ، والزّهُّرَةُ ، وعلمار دُ في فلك البروج ، تارة في البروج الشالية ، وتارة في الجنوبية ، وتارة في المستقسة الطلوع ، وتارة في المستقسة الطلوع ، وتارة في المائية ، وتارة في المائية ، وتارة في المائية ، وتارة مناوية ، وتارة الله وتارة في المواثبة ، وتارة في منظوظها ، وتارة في المواثبة في وتارة في منظوظها ، وتارة في أخرابها ، وتارة في أشرافها ، وتارة في منظوظها ، وتارة في منظوظها ، وتارة في منظوظها ، وتارة في أخرابها ، وتارة مدرعة ، وتارة منظمة من بعض ، وتارة مناسرة ، وتارة منظورة ، وتارة ساقطة ، مناسرة ، وتارة في المياه ، وتارة ساقطة ، وتارة خالية ، وتارة وتارة في المياه وتارة في المياه ، وتار

١ الأوقاد : هي المتازل الأربع الرئيسة من الاثني عشرة منزلة من متعلقة البروج .

واعلم يا أخي أن الذي يَحدُث عن هـذه الحركات ، قي هـذه المدَّة ، في هذا العالم، وعن أحوال هـذه الكواكب، من الفنون المختلفة، والحالات المُنْفَايِرة ، أَشْيَاءُ لا يُعطِ علماً بِكَارِتِها إِلاَّ اللهُ تَعالى، ولكن نذكر منها طَـرَ فَأَ لَبِكُونَ دَلِيلًا عَلَى الباقية ، ونبدأ أولاً بذكر الزمان وأحواله ، وأدباعه وتغيِّرات الهواء. وذلك أنه إذا ابتدأت الشمس بحركتها في أول برج الجـَـدْمي صاعدة"من الجَّمَنوب نحـو الشَّمال ، ومن الحضيض نحو الأوم ، مرتفعة في الفلك ، أخذت الطبيعة ُ عند ذلك بمعاونتها ، بإذن البـــاري ، جلَّ وعز ، في جذب الرطوبات المختلفة بالتراب من الأمطار ، وامتصاصها في عروق الشجر والنبات إلى أصولها وقنُضانها ، وإمساكيها هناك بالقوة الماسكة ، وذلك دأبُّها إلى أن تبلغ الشبس آخر الحوت . فإذا نزَّلت أولَ دفيقة من بوج الحمل ، فهو الرُّبع الربيعي، استوى الليل والنهار في الأقالم، واعتدل الزمان، وطاب الهواء ، وهب النسيم ، وذابت الثلوج ، وسالت الأودية ، ومدَّت الأنهاد ، ونبعت العيون، وادتفعت الرطوبات إلى أعلى فروع الأشجار، ونبت العشب، وطال الزرع ، ونما الحشيش ، وتلألأ الزهر ، وأورق الشجر ، وتفتُّم التُّور ، والحضر" وجه الأرض ، وتكو"نت الحوانات والديب ، ونُتجت البهامُ ، ودِرَّت الضُّروع ، وانتشرت الحيوانات في البلاد عن أوطانهــا ، وطاب عيش أهل الوَّبَر ، وطلب أعلى السطوح أهلُ للدُّن ، وأخذت الأرض زُخرُ فها ، وفرح الناس والحيوان أجمعُ بطيب نسيم الهواء، وازَّيَّنت الأرضُ، وصادت كأنهـا جارية شابَّة قــد تزيَّنت وتحلُّث للناظرين . فلا نزال تلك حال الدنيا وأهلها من الحوان والنبات ، إلى أن تبلغ الشس آخر الجوزاء : دأسَ

١ الدبيب : الحوام العبديرة التي تلب بالماء ٠

أوجها . فإذا نزلت الشبس أول السُّرَطان ، تناهى طولُ النهار وقصَّرُ اللَّيل في الأَقالِم كليا، وأَحْدَ النيار ُ في النُّقصان واللُّه في الزيادة، وانصرف الربيع، ودخل الصيف ، واشتد الحر ، وحسي الجو ، وهبَّت السمائم ، ونقصت المياه ، وببيس العُشب، واستعم الحبُّ، وأدرك الحصاد والثار، وأخصبت الأرض، وكثر الرِّيفُ ، ودرَّتُ أخلافُ النَّعْمَ ﴿ ، وسَمِنْتِ البَّهَامُ ، واتَّسَعَ للنَّاسِ القوتُ من الثار ، وللطير من الحبِّ ، وللبِّهاثم من العلف ، وصارت الدنيًّا كأنها عروس مُنعَّمة ، بالغة " تامَّة كاملة ، كثيرة العشاق . فلا بزال ذلك دأبَها ودأبَ أهلها، إلى أن تبليْغ الشمس آخِرَ السُّنبلة وأوَّلَ الميزان . فإذا نزَّلت الشمس أول الميزان ، استوى اللمل والنهار مرَّة اخرى ، ثم ابتدأ اللمل بالزيادة على النهار، وانصرف الصف ، ودخل الحريف، ويرد الهواء ، وهيَّت الشَّمال ، وتغيَّر الزمان ، ونقصت الماه ، وجفَّت الأنباد ، وغارت العمون، وجف" النبت ، وفنيت الثار ، وديست السادر، وأحرز الناس الحب" والثار ، وعَر يَ وجِهُ الأَرضَ مِن زينتها ، وماتت الهوام" ، وانجَحرت؟ الحشرات ، والطيرُ والوحش تنصرف لطلب البلدان الدافئة، وأحرز الناسُ القوتَ للشتاء، ودخلوا السوت، ولسوا الحلود والغليظ من الثباب فرارًا من البرد، وتغير الهواء ، وصارت الدنيا كأنها كيلة مُدبوة قد تولُّت عنها أيام الشباب . .

فإذا بلغت الشمس ُ آخر َ القوس وأول الجدّي ، تناهى طول ُ السل وقصر ُ النهار ، ثم أخذ النهار في الزيادة على الليل ، وانصرف الحريف ، ودخل الشتاء ، واستد البود ، وخشتُن الهواء ، وتساقط ورق الشجر ، ومات أكثر النبات ، وانحجز أحسن الحيوانات في باطن الأرض و كهوف الجبسال ، من شدة البود و كثرة الأنداء ، و كثرت ونشأت الغيوم ، ، وأظلم الجو ،

١ أخلاف النم : ثدي الابل .

٣ انجحرت : دخلت في أجحارها ، أي غابثها التي نحتفرها .

وكلَّح وجه الزمان ، وهَرَالت البهائم ، وضعُفت قُـوَى الابدان ، ومنـع الناسَ البوهُ عن التصرُّف ، وتمرمرا كثيرُ عَيْش الحيوان وضُعُفـاء الناس ، وصارت الدنيا كأنها عجوز هَرمة قد ذنا منها الموت .

ومن الحركات السريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستثناف، ما يكون في كل ثلاثة عشر شهراً بالتقريب مرة ، وهي حركة جرام زرعل والمشتري في فلكني تدويرهما. ومن الحوادث في هذه المدة ، عن حر كتيمها واختلاف أحوالهما، ما يكرض لطبقات من الناس المستولي عليهم اليُسنُ واللبرد ، نحو المشايخ والعبائز والأكرة " ، والثناء ، والأشراف، والتضاة ، والعدول ، والعلماء ، والتجار ، ومن شاكلهم من الناس من المستولي عليه في مولوده أحد الكوكين مثل ما يتعرض لأصحاب عُطارة كما ذكرنا قبل . وقعد يتمرض من حركة هذين الكوكين وأحوالها ، لكثير من الحوان والنبات ، والمعادن ، أعواض وأسباب قد ذكرنا كيفيتها في الرسائل التي ذكرنا فيها هذه الأضاس .

ومن الحركات القصيرة الزمان ، السريعة الاستثناف ، حركة الزُهرة في فلك تدويرها ، في كل خبسائة وأربعة وغانين يوماً مرة" واحدة ، وحركة ألمر"يخ في فلك تدويره ، في كل سبعبائة وغانين يوماً مرة" واحدة . والذي يحدث ويتبع هذين الكو كبين في عالم الكون والفساد ما يتموض لبعض طبقات الناس في عالم الكون والفساد ، والمتخانيث ، وأصحاب المؤتات والله ، والمثانيث ، وأصحاب المر"يخ من الشباب ، والشطال ،

۱ تمرس : ترجوج .

٧ النسو : المثل ، اي مثل المثايخ .

٣ الاكرة : زراع الارش وحرائباً .

إلتناه : چم تان، ، وهو الدهقان اي زعم الفلاحين .

اصحاب المريخ : اي اصحاب الحدة والحق والحرب .

والعُمَيَّادِينَ ، والحُمَّد ، وأصحاب السلاح ، وساسة الدوابَّ ، ومن شاكلهم ، مثلَ ما يَعرض لأصحاب عُطادِد كما ذكرنا قبل .

ومن الحركات السريمة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستثناف ، حركة ، فلك المشتري في الفلك الحامل ، في كل أربعة آلاف وثلاثاتة وأربعة وثلاثين يوماً مرة واحدة . والذي يجدن ، في عالم الكون والفساد عن هذه الحركة ، اعتدال أهوية بعض البلاد بعد فسادها ، وعبارة بعض البقاع بعد خواجها ، وتكوين بعض الممادن ، وفشوة بعض النبات ، وذكاة بعض الشر ، وصلاح ، حال بعض الحيوانات ، والرخص في بعض المدن ، وتجديد النسم على أقوام ، وما شاكل ذلك من الصلاح والحير في هذا العالم .

ومن الحركات السريعة ، النصيرة الزمان ، الغريبة الاستئناف ، ما يكون في كل خسس وعشرين سنة مرة واحدة ، وهو أن يحصل المر"يخ في اثني عشر برجاً ، اثنتي عشرة رجعة . ومن الحوادث ، في هذا العالم عن هذه الحركة ، برجاً ، اثنتي عشرة رجعة . ومن الحوادث ، في بعض النبات ، وزيادة اللوة في بعض النبات ، وزيادة اللوة في بعض النبات ، وزيادة اللوة في بعض الناس والأمم ، وزيادة اللوة في بعض السلاطين ، وخروج ، بعض الحوارج ، وتجديد ولايات في المائم ، والقصد منها وما شاكل ذلك من تأثيرات قرة المرتبع وظهورها في العالم ، والقصد منها ووفيها هو ابلاغها إلى الكمال والنام، ولكن ربا تعرض أساب الفساد مثل إنارة الحروب والفتين ، والنصب في طلب الفدارات ، فيغرب بعض البسلان ، وترول دولة قوم ، ويذهب طلب الفدارات ، فيغرب بعض البسلاح . وبالجملة ما يتعرض منها من الفساد منها من العالم ، شيء يسبع ما بكون عاقبتها تمود إلى الصلاح . وبالجملة ما يتعرض منها من الفساد مثال ذلك حركة الشمس بالطلوع والفروب ، ليكون بها اللبل والنهار ، ومتعيد من إسخانها حرة شديد ، فيتهلك بعض البيات ، ويكتسل بعض حدث من إسخانها حرة شديد ، فيتهلك بعض البيات ، ويكتسل بعض

الحيوانات الضعيفة السينية ، بلا قصد من الطبيعة ، ولا عناية من الحكمة. وكذلك الأمطار القصد منها إحياة البلاد والعشب والكلا ، أو سقي الزروع والشهر لتكون قوتاً للمعيوان . ولربما كانت مُهلكة "لبعض الزروع ، مُفسدة لبعض المجاد . ودبا خر"ب السيل بعض البلاد ، لكن ذلك ، في جنسيا ما يكون من صلاح عامة البلاد والحيوان والنبات ، شيء بسير .

وهكذا حكم المير"يخ وزُحل والذنب ، ومــا يُذَكَّر من مناحسها شيء يسير في جنب ما يكون عن حركاتها من الصلاح في العالم.

ثم اعلم با أخمى أن كثيراً بمن يُقير" بصعة أحكام النجوم أو يتكلم فيها، يظن أن ذُكل والمبريخ والذنب نحوس الكلية، والزّعَرة والقير والمشتري سعود" بالكلية. وليس الأبر على ما ظنوا، لأنه ربما عرض عن إفراط القرة المنتئة منها في العالم فساد" من الرطوبات والبرودات المشرطة مثل ما يعرض عن إفراط حر" الشمس، وبرد زُّحَل، ويُبس المريخ، ووطوبة الرّهمّرة والقعر، وأكثر العفونات منها ، كما يعرض عن المريخ وزحل.

ومن الحركات السريعة ، القصيرة الزمان ، القريبة الاستثناف ، حركة فلك تدوير زحل في الفلك الحامل المُشكّل بفلك البروج، في كل خمسة آلاف وسيعائة وأحد وأربعن يوماً، سرة واحدة. والذي بحدث عن هذه الحركة ، في هذه المدة ، تتميم معن المعادن كالكعمل والزرنيخ والحديد ، وغار بعض النابات كالزيتون والجوز ، وبلوغ الإنسان أشدّه ، وعبارة بعض المبلاد ، واستعداث بعض المدن والقرى ، وانتقال الملك من قوم إلى قوم ، وما شاكل ذلك .

ومن الحركات البطيئة ، الطويلة الزمان ، البعيدة الاستثناف ، حركات الكو اكب الثابئة في فلك البروج في سنة وثلاثين ألف سنة ، مرة" واحدة ، وأوجات الكوراكب السيارة ، وحضضها وجوزر مراتها . والذي مجدث عن هذه الحركات في هذه المدة ، في عالم الكون والفساد ، أن تقل" الممارة ،

على سطح الأرض من رُبع إلى رُبع ؛ وأن تصير مُواضعُ البراري محــاراً ومواضعُ البحار جبالاً ، كما بيئنا في رسالة المعادن كيفية ذلك. وإذ قد فرغنا من ذكر حــوادث الأدوار ، فتريد أن نذكر طرفــــاً من القرائات وألوفها .

#### فصل

فنقول : اعلم أن الكائنات التي يستدرِل عليها المنجمون سبعة أنواع : فسنها الملل ُ والدُّول اللَّمَان يُستدَّل عليهما من القرانات الكبار التي تكون في كل أَلْفَ سَنَةُ بِالتَّقْرِيبِ مَرَةٌ وَاحْدَةً. وَمَنْهَا تَـنَقُلُ ۗ الْمُلَكَةُ مَنْ أُمَّةً إِلَى أُمَّةً ، أو من بلد إلى بلد، أو من أهل بيت إلى أهل بيت آخر، وهي التي تكون ويُستدَّلُ \* على حدوثها من القرائات التي تكون في كل مائتين وأربعين سنة مرة " واحدة. ومنها تبدالُ الأشخاص على سرير الملك ، ومـا مجدُّث بأسباب ذلك من الحروب والفتَّن التي يُستدَّلُ عليها من القرائات التي تكون في كل عشرين سنة "مرة" واحدة". ومنها الحوادث الكاثنات التي تحدث في كل سنة ، من الغلاء والرخص ، والحصب والجدُّب، والوباء والموت، والقمط، والأم اض والعلل ، والحدُّثان ، والسلامة . ومنها بُستدَلُّ على حدوثهــــا من تحاويل سِني العالم التي عليها تؤرُّخ التقاويم . ومنها حوادث الأيام شهرًا بشهر ، ويومَّا بيوم ، التي يُستدَلُ عليها من أوقات الاجتاعات والاستقبالات التي تؤرَّخ في التقاويم . ومنهـا أحكام المواليد لواحد واحد من الناس في تحاويل سنيهم ، من حيث مــا يوجب لهم تشكيل الفلـك ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم وتحاويل سنِيهم. ومنها الاستدلالُ على الحقيات من الأُمور الجُزُويّة كَالْحَبُوءُ والسرقة واستخراج الضمير ، والمسائل التي يُستدَّلُ علمها من طالع وقت المسألة والسؤال عنيا .

ثم اعلم أن في كل ثلاثة آلاف سنة تنتقل الكواكب الثابتة ، وأوجاتُ الكو اكب السيَّارة، وجُورْزَهُراتُهَا في البروج ودرجاتها. وفي كل نسعة آلاف سنة تنتقل من رُبع إلى رُبع من أدباع النلك. وفي كل سنة وثلاثين ألف سنة تدور في البروج الاثني عشر دورة واحدة . فبهـذا السبب تختلف شُعاعات الكواكب على بقاع الأرض ، وأهوية البلاد ، ومجتلف تعاقب الليل والنهاد، والشتاء والصيف عليهما ، إمَّما باعتدال واستواء ، وإمَّا بالزيادة والنُّقصان ، وإفراط الحرارة والبرودة ، واعتداله بينهمــا . ويكون هــذا أسباباً وعللاً لاختلاف أحوال أرباع الأرض ، وتغيُّرات أهُوية البلاد والبقاع ، وتبدُّلما بالصفات من حال إلى حال \_ يمرف حقيقة ما قلنا المُتحَذَلقون في المجسطى! وأحكام القرانات \_ ويصير بهـذه العلـــل والأسباب ذوال ُ المـُـلك والدول ، وانتقالُ من قوم إلى قوم ، وتغييراتُ العِمادات من رُبع إلى رُبع آخر . وتكون هذه بمُوحِبات أَحَكَام القرانات الكائنة في الوقت والزمان ، من جَيِّهَ القِرانات والأدوار ، في كل ألف سنة مر"ة" واحدة ، وفي كل اثنين وعشرين ألف سنة أو في كل سنة وثلاثين ألف سنة مر"ة" ؛ والقرانات الدالَّة على قو"ة النُّموس، وفساد الزمان، وخُروج الناس عن الاعتدال، وانقطاع الوَّحْي، وقلَّة العلماء ، وموت الأخيار ، وجُور الملوك ، وفساد الأخلاق للناس ، وشَرُّ أعيالهم ، والحتلاف آرَائهم . ويُمنَع نزولُ البركات من السماء بالغيث فلا تؤكَّى الأَرضُ، ويجِفُ النباتُ، ويهلك الحيوان، وتخرَّب المدُن والبلاه، الزمان ، واستواء طبيعة الأركان ، والحدوث بوحي الأنبياء ، عليهم السلام ، وتواتره ، وكثرة الأنبياء ، وعدل الملوك ، وبركات السماء بالغيث ، وتزكو الأَرضُ والنياتُ، ويكثر تولُّد الحيوان، وتُعمَر البلاد، ويكثر بُنيان المدن والقـُرى ؛ وكلُّ ذلك بأمر باديمًا عـلى حسَّب أنمال العباد من الحير والشر ، جزاءً لأعمالهم . فانتب ، أيهـا الأخ ، من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ، واعلم

وتيقن أن ما وراء عالسيك المعسوس هي جهنم وجعيمُ عمالم آخر ، وأمورُ أَخَرُ هي عالمَم الأرواح ومقرَّ الملاتكة والكرويين ، والروحانيين الموكلين بجيفظ هذا العالم، وسراتيها. وشكك الله وليانا بروح منه، وجميع إغواننا، السّدادَ ، إنه رؤوفُ بالعباد .

تمت رسالة الأدوار والأكوار وبليها وسالة في ماهيَّة العشق .

# الرسالة السادسة من النفسانيات العقليات

في ماهية العشق

( وهي الرسالة السابعة والثلاثون من وسائل إحوان الصفاء )

### بسم الله الوحين الوحيم

ُ الحمد لله وسلامٌ على عياده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشرِكون ?

اعلم أيها الأخ أنّا قد فرغنا من رسالة الأدوار والأكوار ، وبيننا فيها كيفيّة أحوال القيرانات حسب ما جرت عادة المخوننـــ الكرام . ونويد أن نذكر الإن في هذه الرسالة ماهيّة العشق ونحبة النفوس والمرض الإلمي، وما حقيقة ذلك ، ومن أن متبدؤه فنقول :

الهارف، وغرائب الحكماء قد أكثروا القبل والقسال في فنون العلوم ، وطئرة والمعارف، وغرائب الحكم من الرياضيّات والطبيعيّات والفلسفيّات والإلهيّات. ولكن بعض تلك العلوم والمعارف ألطف من بعض ، وقد عيلنا في كل منها رسالة شبه المدخّل والمقدّمات ، ليقر ب تناوله على المتعلمين ، ويُسهُلُ أخذه على المبتدئين . وتريد أن نذكر في هذه الرسالة طرّفاً بما قالت الحكماء والفلاسفة في ماهيّة العشق ، وكميّة أنواعه ، وكيفيّة نشوئه ومبدئه ، وما علميّه المرجية لكونه ، والأسباب الداعية إليه ؛ وما الفرض الأقصى منه ،

إذ كان هذا أمرًا موجودًا في العــالم ، سركوزًا في طباع النفوس ، دائمًــاً لا يعدّم البَّنَّة ، ما دامت الحليقة موجودة".

واعلم با أخي أن من الحكماء من قد ذكر الصتن وذمة ، وذكر مساوى ا أهله وقد ع أسبابه ، وزكم أنه وذيلة . ومنهم من قبال إن المشق فضيلة " تتسانية ، ومدحه ، وذكر محاسين أهله ، وزيّن أسبابه . ومنهم من لم يقف على أسرار وعليك وأسبابه مجتائها ودقية معانيها ، فزعم أنه مرض نفساني . ومنهم من قبال إنه جُدُون إلهي . ومنهم من زعم أنه هيئة 'نفس فارضة . ومنهم من زعم أنه فِعلُ البَطَّالِين الفارغي المِيمَ الذين لا شُمُعل لهم .

ولمسري إن العشق يترك النفس فارغة من جبيع الحمر إلا هم المعموق، وكثرة الذّ كو له والفكرة في أمره، وهيجان النؤاد، والولة به وبأسبه. ولكن ليس ذلك من فيمل البطان الفراغ كما زعم من لا خيرة له بالأمور الكن ليس ذلك من فيمل البطانية ، ولا يعرف من الأمور إلا ما تجلش للمواس وظهر المبشاعير . وأما الذي يُدرك منها بصفاء الذهن وجودة التميز، وكثرة الفكر ، وشدة البعث ، ودقت النظر ، فهم عنها بمعنز ل . وذلك أن الذين زعبوا أن العشق هو مرض نفاني ، أو قالوا إنه جنون إلهي ، فإنما قالوا ذلك من أجل أنهم رأوا ما يتعرض العشاق من سهر الليل ، ونحول الجسم ، وغيرور العبون ، وتواتئر الشين والأنفاس الصعداة ، مثل ما يعرض المسترض المشدلة ، مثل ما يعرض المسترض المسترض ، فظنوا أنه مترض نفساني .

وأما الذين زعوا أنه جنون إلهي فإنما قالوه من أجل أنهم لم يجدوا لهم دواة يعالجونهم به ، ولا شربة يسقونها إياهم فيبورون بمـا-هم فيه من المعنة والبلوى إلا الدعاء لله بالصلاة والصدقة والقرابين في الهياكل ورقى الكهنة وما شاكل ذلك كها حكى العاشق بقوله ، وهو عثروة "بن حزاًم تنبل الحب : بَدَّاتُ الْمَرَّافِ السِامة حُكِمه، وعَرَّافِ نجِدٍ، إنْ هَا سَقْيَافِيْ ا فَهَا تُرَكَا مِن سَلَوَّ يَعُو فَانْهَا ، ولا وُقِيَّةٍ إِلاَّ جِسَا رَقَيَافِيْ ؟ فقالا : شَفَاكَ اللهُ ! وَاللهُ مَا لنَا ، عَاضَيْتَ مَنْكَ الضَّلُوعُ ، يَدَانِ

وأشعار ً كثيرة للعشاق في هذا المعنى .

وأما الحكماء والأطباء من اليونانين فكانوا ، إذا أعبام علام مريض أو مداواة عليل وأييسوا منه، حملوه عند ذلك إلى هيكل المشتري، وتصدّقوا عنه وصّلتوا لله تعالى، وقدّ بوا قرباناً، وسألوا الكهنة أن يَدْعوا الله بالشّاء، فإذا بَرِيء سَمّوا ذلك طبّاً ومرّضاً ، وجنوناً إلهياً .

ومن الحكماء من زعم أن العشق هو إفراط المعبة وشدة الميل إلى نوع من المحجودات دون سائر الأشواء ، وإلى شخص دون سائر الأشفاء ، أو الم شخص دون سائر الأشفاء ، أكثر بما إلى شيء دون سائر الأشفاء ، بكثرة الذّكر له ، وشدة الاهتام به ، أكثر بما ينبغي . فإن كان العشق هو ذا فليس إذا أحد من الناس مخلو منه ، إذ كان لا يوجد أحد " بالأ الأشياء ، أكثر بما ينبغي . وكثير من الحكماء والأطباء يستون هذه الحال ماليغتوليا . وقد أكثر الأطباء القيل والقال في هذه الميلة ، وأعيام علاجمًا . وقد ذكرت في كتب أحكام المواليد على ذلك تركنا ذكر ما عافة التطويل ، لأنا نويد أن تتكلم في العشق الممروف عند جمهور الناس . وذلك أنهم لا يستون المشق إلا ما كان من هذه الحال ، نحو شخص من أبناء الجنس ، ذكراً كان أو أنش .

١ بذلت : الرواية المعروفة : جعلت .

السلوة : ما يشرب ليسكني ، او هو ان يؤخذ تراب قبر ميت فيجل في ماه قيمشي الناشق فيموت حبه ، او هو دواه يسقاه الحزين فيفر"حه . ويروى البيت أيضاً :

فعا تركا من حيلة يعلمانيا، ولا سلوة إلا بيا سفيان

ومن الحُرِيَكِ النفس نحو طبيع. من قال إن الفشق هو هو"ى غالب" في النفس نحو طبيع. مُشاكل في الجسد، أو نحو صورة مماثلة في الجنس. ومنهم من قال إن المشق هو شدة الشوق إلى الاتحاد، ولهذا قاليًى حالاً أخرى أقرب منها، ولهذا قال الشاعر \ :

أَعانِيقُهَا ، والنفسُ بَعدُ مشوقة " إليها ، وهل بعد العناقِ تداني ؟ وأَلْشِمْ فاها كي تَزولُ صبابتي ، فيزدادُ مــا أَلَقى من الْمُيّسَانِ كان فؤادي ليس يَشفِي غَلِيلَه، سوى أَن برى الرُّوحَين بَاتِرِجانِ

وهذا القول أرجَع ما قيل فيه ، وألطنك ما أشير إليه . وغتاج أن تشرح هذا الباب لتنتضيح حقيقت ، وتعرف أسبابه ، ولكن لما كان الاتحاد هوسى نفسانيا ، وتأثيراً ووحانيا ، احتجنا إلى أن نذكر أنواع النفوس ، وأنواع مصوفاتها ، وعيل تلك وأسبابها . وأما الفرق بين العيل والأسباب ، فهو أن العيل كائنة "في طباع النفوس ، والأسباب خارجة "منها ، كما سنبين بعد هذا الفصل .

واعلم يا أخي أن النفوس المُنجدة لمساكانت ثلاثة أنواع ، كما قالت الحكماء والفلاسفة ، صارت معشوقاتها أيضاً ثلاثة أنواع : فينها النفس النباتية الشهوانية ، وعشِقتُها يكون نحو المأكولات والمشروبات والمناكوسع . ومنها النفسُ الفضية الحيوانية ، وعشقها يكون نحو القهر والغلبة وحبُّب الرياسة . ومنها النفس الناطقة ، وعشقها يكون نحو الممارف واكتساب الفضائل .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنه ليس أحد من الناس مخلو من نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها ، أو يكون آخذاً بنصبير من كل واحد منها قل أو كثر . والعلة في ذلك أنه لما كان من شأن النفوس

١ الشاعر : ابن الرومي .

أن تتبع أمرزجة الأبدان في إظهار أهمالما وأخلاتها ومعارفها ، ومجالت ما كان أغلب منها في المزاج ، وأقوى في أصل التركيب ، كما بيئسا في دسالة الأخلاق ورسالة مسقط النطفة : وذلك أن كل إنسان يكون المستولي عليه، في أصل مولده ، القير أو الأعمرة ورونصل ، فإن الفالب على طبيعته قوة ألنفس الشهوانية نحو الماكولات والمشروبات والجمع والاد خار لها . وإن يكن المستولي الجرابع والراهمة أو القير ، فإن الفالب على طبيعته شهوة ألمياع والممتناكع . وإن كان المستولي على أصل مولده الشمس والمرابع نها الرابعة . وإن كان المستولي على أصل مولده الشمس والمعربة وحسارية الرابعة . وإن كان المستولي على أصل مولده ، النمس وعطارة والمعارف والمشتري، فإن الغالب على طبيعته تكون شهوات النفس الناطقة نحو المعارف والمعارف

وقد بينا في رسالة مسقط النُطفة كيف يتقرّر في جبلة الجنين وطبع المولود تأثيرات مذه الكواكب . وبيننا في رسالة الأخلاق كيف يعناه الإنسان باكتساب تلك الطباع ، والأخلاق التي في الطباع ، قبَرُولها وتهيّؤها ، أو ضد ذلك . وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتجنا إلى أن نذكره ، فنرجع الآن إلى تفدير قول من قبال من الحكماء : إن المشق هو شدة الشوق إلى الاتحاد ، فنقول : إن الاتحاد هو من خاصيّة الأمور الروحانية ، والأحوال النفسانية ، لأن الأمور الجسانية لا يُمكن فيها الاتحاد ، بل المعاورة ، والمان جنه ، والماسانية ، كما الاتحاد فهو في الأمور النفسانية ، كما صنبيّن في هذه الفصول .

وَاعَلَمْ يَا أَخِي أَنْ مَبِـداً المشق وأوله نظرة ُ أَو التفات نحو شخص من الأشفاص ، فيكون مَثْلُهُا كَنْتُل حَة وُرُعت ، أو غصن غُرُس ، أو نُرُطقة سقطت في رحم بشمر . وتكون بلني النظرات واللحظات بجنزلة مادة تتصَبُ إلى هناك ، وتنشأ وتنمي على بمر الأيام ، إلى أن تصير شجرة "أو

\*\* 14

جنيناً ؛ وذلك أن هيئة العاشق ومناه هو الدنو والقرب من ذلك الشخص . فإذا اتفق له ذلك وسَهُل ، تمنى الحلوة والمجاورة . فإذا سَهُل ذلك تمنى المعانقة والقبُلة . فإذا سَهُل ذلك تمنى الدخول في ثوب واحمد ، والالمتزام يجميع الجوارح أكثر ما يُمكن . ومع هذه كلها الشوق مجاله لا ينقص شيئاً بل يزداد وينمو كما قبل :

أَعَانِقُهَا ، والنفنُ بعد مشوقة إليها ، وهل بعد العِنَاق تداني ? وأَلْيَمُ نَاهَا كِي تَرُولُ صَابِقِ ، فيزدادُ مَا أَلَقَى مَن الْمَيْمَانِ كَانَ فَوْادِي لِيسِ يَشْفِي غَلِيلُه ، سوى ما يُرى: ذَوجانِ بَمْرَجانِ

ثم اعلم أن روح الحياة إنما هو بخال "رَطب" يتحلل من الرطوبة والدم ، وينشأ في جميع البدن ؛ ومنها تكون حياة البدن والجسم ، ومادة مده الروح من استنشاق الهواء بالتنفس داغمياً لترويح الحرارة الغريزية التي في العلب . فإذا تعانق العاشق والمعشوق جميعاً ، وتباوسا ، وامنص كل واحد منهما ، منهما دريق صاحبه وبلعه ، وصلت تلك الرطوبة إلى مصدة كل واحد منهما ، وامتزجت هناك مع الرطوبات التي في المعدة ، ووصلت إلى جير م الكبد ، واختلطت بأجزاء الدم هناك ، وانتشرت في العروق الواردة إلى سائر أطراف الجسد، واختلطت بجميع أجزاء البدر، وصارت لحمياً ودماً وشعماً وعروقاً وعصباً وما شاكل ذلك .

وهكذا أيضاً إذا تنقس كل واحد منها في وجه صاحبه ، خرج من تلك الأنفاس شيء من نسيم دوح كل واحد منها ، واضتلط بأجزاء الهواء . فإذا استشقا من ذلك الهواء ، دخلت إلى خياشيهما أجزاء ذلك النسم مسع الهواء المُستنشق ، ووصل بعضه إلى مُقدَّم الدَّماغ ، وسرى فيه كسريان النور في جرم البيلتور ، واستان كل واحد منها ذلك التَّنَسُم. ووصل أيضاً من أجزاء ذلك المواء المُستَنشَق بعض ألى جرم الرَّئة في المُلقوم ، ومن الرَّئة أجزاء ذلك المواء المُستَنشَق بعض ألى جرم الرَّئة في المُلقوم ، ومن الرَّئة

إلى جرم القلب مع النَّبْض في العروق الضواوب إلى جيسع أجزاه الجيد ، وانعقد في واختلط هناك بالدم والقحم ، وما ثاكل ذلك من أجزاه الجيد ، وانعقد في بدن هذا ما تحلل من جيد ذاك ، بدن هذا ما تحلل من جيد ذاك ، فيكون من ذلك ضروب الأضلاط، ومن الميزاجات من تلك الأمزجة ضروب الأضلاط، ومن تلك الأمزجة ضروب الأخلاط،

ومن شأن النقس أن تتبع مرزاج البدن في إظهار أفعالها وأخلافها ، لأن مراج الجسد ، وأعضاء البدن ، ومفاصله النقس بمنزلة آلات وأدوات الصانع الحكيم يُظهر بها ومنها أفعاله . فلهذه الأسباب والعيلل التي ذكرناها يتولند المشتق والمحبة ، على بمر" الأيام ، بين المتعابين ، وينشأ وينمو . فأما الذي يتغيّر من المحبة ويفعد بعد التأكيد ، فلأسباب يطول شرحها ، ولكن نذكر أولاً ما العيلة في ذلك اتفاق مشاكلة الأشفاص الفلكية في أصل موليدها بغيرب المعقر ، وهي كثيرة الفنون ، ولكن نذكر منه الشروب المئوافقة من بعض لبعض ، وهي كثيرة الفنون ، ولكن نذكر منه طرقاً ليكون دليلا على الباقية . فمنها أن يكون موليدها ببرج واحد، أو يكون البرجان متفقين في بعض المثافي أو رب" البرجين كوكب" واحد ، أو يكون البرجان متفقين في بعض المثافي شاكل ذلك بما يطول شرحه – يعرف حقيقة ما قلنا أصحاب الأحكام شاكل ذلك بما يطول شرحه – يعرف حقيقة ما قلنا أصحاب الأحكام النظوون في مواليد الناس .

وأَما تقير العشق بعد ثباته زماناً طويلاً فهو تغيَّر أَسْكال الفلك في تحاويل سني مواليد الناس ، وسَيرُ درجة الطالع وتنقُلها في حدود البروج والرجوء ، ومكذا تسييرات شاعات الكواكب في أبراج الانتهاءات في مستقبل السنين . واعلم با أخي أن كل الكائنسات التي دون فلك القمر ، فهي مربوطة الأحوال بحركات الأشخاص الفلكية ، كما يتّنا في رسالة ماهية الطبيعة ، ورسالة الأدوار والأكوار ، ورسالة الأفال الروحانية .

### فصل في ماهية علة· فنون المعشوقات

اعلم يا أخي أن كثيراً من الناس يظنون أن العشق لا يكون إلا للأشباء الحسنة حسّب لا وليس الأسركما طنوا فإنه قد قبل : يا راب مستحسن ما ليس بالحسّن! ولكن العلقة في ذلك هي الاتفاقات التي بين العاشق والمعشوق، وهي كثيرة لا يجمي عدد ما إلا الله جل ثناؤه ، ولكن نذكر منها طرقاً ليكون دليلا على الباقية. وذلك أن الاتفاقات بجسب المناسبات التي بين أجزاء المبركبات. فمن تلك المناسبات ما هي بين كل حاسة ومحسوساتها ، وذلك أن التوة الباصرة لا تشتاق إلا إلى الألوان والأشكال ، ولا تستحسن منها إلا ما كان على النسبة الأفضل ، وهكذا القوّة الساهمة لا تشتاق إلا إلى الأصوات والنقم ، ولا تستذة منها إلا ما كان على النسبة الأفضل ، كما بينا في وسالة الموسيقي .

وعلى هذا القياس سائر الحواس كل واحدة منها لا تشتاق إلا إلى محسوساتها، ولا تستحسن ولا تستلق إلا ما كان منها على النسبة الأفضل بينهما في الآفاق. ولما كانت تراكيب أمرجة الحواس والمحسوسات كشيرة الفنون ، وكثيرة التغيير ، غير ثابنة عملى حالة واحدة ، صارت التأوى الحساسة في إحساسها لمخشئة متفيرة، وذلك أنك تجد واحداً من الناس، أو من الحيوان، يستلية ماكولا ، أو مشروباً ، أو مسوعاً ، أو مشبوماً ، والآخر لا يستلذه ، بل ربما كان يكرهه ويتألم منه . وهكذا غيد الإنسان الواحد يستلذ في وقت ما شاء ويستحسنه ، وفي آخر يكرهه ويتألم منه . كل ذلك يحسب اختلاف التراكيب وفنون الأمز جة ، وما يعرض لها ، وما مجدت بعنها من المناسبات والمشافرات ، وشرحها طويل .

واعــلم يا أخي أن الحكمة الإلهية والعنــــاية الربّانية قد ربطت أطراف الموجودات بعضًا ببعض وباطاً واحداً ، ونظمتها نظاماً واحداً . وذلك أن الموجودات لما كان بعضُها عللا وبعضُها معلولات، ومنها أوائل' ومنها ثواني ومنها ثواني ومنها أوائل' ومنها ثواني وجملت أيضاً في جبلة المعلولات تُروعاً نحو علائها، واشتياقاً إليها، وجعلت أيضاً في جبلة علائها ورحمة وتحتُننًا على معلولانها، كما يوجد ذلك في الآباء والأمنهات على الأولاد، ومن الكبار على الصغاد، والأقوياء على الضغاء، لشدة حاجة الضعفاء إلى مُعاونة الأقوياء، والصفاد إلى الكبار، كما أجاب رئيس قدريش وحكيمُها لما سأله كسرى: أيُّ أولادك أحبُ إليك ? فقال: صغيرهم حتى يكبر، وعليلهم حتى يوراً، وغائبهم حتى يوجع.

#### فصل

ثم اعلم أن الأطفال والصبيان ، إذا استغنوا عن تربية الآباء والأسّهات ، فهم بعد عتاجون إلى تعليم الأستاذين لهم العلوم والصنائع لبيل نحوا بهم إلى التام والكمال، فمن أجل هذا يوجد في الرجال البالفين رغبة في الصبيان ومحبة الفلمان ، ليكون ذلك داعياً لهم إلى تأديبهم وتهذيبهم ، وتكميلهم ، البلوغ إلى الفايات المقصودة بهم ، وهذا موجود في جبلة أكثر الأمم التي لها شغف في تعليم السلم ، والمصنائع ، والأدب ، والرياضات ، مثل أهل فارس ، وأهل العراق ، وأهل الشام، والروم وغيرها من الأمم . وأما الأمم التي لا تتعاطى العلوم والصنائع والأدب ، مثل الأكراد والأعراب والراسج والترك ، فإنه شعل ما يوجد فيهم ، ولا في طباعهم الرّغبة في نيكاح الفلمان وعشق قبل دان .

وأما عمة النساء للرجال وعشقها فإن ذلك في طباع أكثر الحيوانات التي لها سيفاد . وإنما جُمُلِت تلك في طبائهها لكيا يدعوهما إلى الاجتاع والسّفاد ، لمكون منها الثّناج . والغرضُ منها بقاة النسل ، وحفظ الصورة في الهميُولى بالجنس والنوع ، إذ كانت الأشفاص داغًا في السيلان. والفرضُ من هذه كلها بهيد من أفكار أكثر العقلاء . وقد بيُنْت ذلك في رسالة المبـادىء ورسالة المعث .

# فصل في أنواع المحبوبات وما الحكمة فيها

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن المحبة مُفتَّنة ، والمحبوبات كثيرة ' لَا مجمى عددها إلاَّ الله ، ولكنَّا نذكر منها طرَّفاً ليكون دليلًا على الباقية . فمن أنواع المعبوبات عبَّة ُ الحيوانات الازدواج والنسَّكاح والسُّفاد ، لما فيه من بقـاء النسل . ومنهـا محبَّهُ الأمهات والآباء للأولاد ، وتحنُّنهم على الصفار ، وتربيتهم لهم ، وإشفاقهم عليهم ، كأنها مجبولة في طباعهم، مركوزة في نفوسهم ، لشد"ة حاجة الصفار إلى الكبار . ومنها محبة الرؤساء للرياسات ، وحرصهم على طلبها، ومراعاتهم لمرؤوسيهم ، وحفظهم لهم ، وإشفاقهم عليهم، ومحبَّتهم للسدح والثناء والشكر ، كأنها مجبولة في طباعهم ، مركوزة في نفوسهم . ومنها محبَّهُ الصُّنتَاع في إظهار صنائعهم ، وحِرصُهم على تشبيعها ، وشهو تُنهم لتحصيلها وتركيبها ، كأنه شيء مجبول في طباعهم ، مركوز في نفوسهم ، لشد"ة حاجتهم إليها . ومنها محبّة التجار لتجاراتهم ، ورَّغبة الراغبين في الدنيا، وحيرصُهم على الجمع والادُّخار لما وحفظها، ومحبَّةُ عمارة الأرض، وإصلاح الأمنعة وجمعها وحفظها ، كأنه شيء مجبول في طباعهم ، مركوز في نفوسهم ، لما فيه من الصلاح لغيرهم ومن يأتي من بعدهم . ومنها محبة العلماء والحكماء لاستغراج العلوم، ووصف الآداب، وتعليم الرياضات، والبحث عن الغوامص ، والغمص عنها ، وتدوينها في الكتب والأدراج ، أمَّة " بعد أمة ، وقرناً بعــد قرن ، كأنه شيء مجبول في طباعهم ، مركوزٌ في نفوسهم ، لما فيه من إحياء النفوس ، وإصلاح الأخـلاق ، وصلاح الدين والدنيا جبيعاً .

ومنها محبة البير" والإحسان ، وما يقال فيهها من المدح والثناء ، كأنه شيء عبول في طباع البشر ، مركوز" في نفوسهم ، لما فيه من الحث على مكادم الأخلاق . ومنها محبة أبناء الجنس وما يسمّى العشق، وما يصف العُشّاق من أحوالمم وأحوال معشوقهم ، وما يجدون في نفوسهم من الأفكار ، والهموم الأحزان ، والفرح والسرور ، والنشاط ، وما يذكرون من الأخكار الجميلة ، والطرائق الحبيدة ، وما يذكرون من الأخلاق المذمومة ، والأحوال المردولة ، قالوا : و لم يكن العشق موجوداً في الحليقة ، لحقيت تلك المردولة ، قالوا : لو لم يكن العشق موجوداً في الحليقة ، فحقيت تلك الخاط ، كرنا ، أن المحبة والعشق فضية ظهرت في الحليقة ، وحكمة "جلية ، وخصلة " خلية ، وعنايت بمالحهم ، ودخصلة " نفية عجيبة . ذلك من فضل الله على خلقه ، وعنايت بمالحهم ، ودلالة لهم عليه ، وتزغيباً لهم فيا أمر به من المذيد .

واعلم با أخي أن محبوبات النفوس ومعشوقاتها مُفتَنَة ، وهي بحسَب مراتبها في العلوم ، ودرجاتها في المعارف . وذلك أن النفس الشهوانيَّة لا يَليق بها حبّة العملوم عبّة الرياسة والقهر والعلبة ، ولا النفس الحيوانية يليق بها عبّة العملوم والمعارف ، واكتساب الفضائل ؛ ولا النفس الملكحة يليق بها عبّة الأجساد والكون مع الأجسام اللحبيّة والدموية ، بل الذي يليق بها عبّة فواق الأجساد ، والارتقاء إلى ملكوت السماء ، والسيّمان في سَمة فضاء فراق الأجساد ، والتستم من ذلك الرّوع والرّيجان المذكور في الترآن .

ومن أجل هذا الذي ذكرنا من مراتب النفوس وما يليق بها من الممشوقات، أنّكُ لا تجد ولا ترى نقساً تُمُصِب وتعشق وتشتاق إلا لأبناء جنسها ، وما شاكلها من المصيربات والمعشوقات . مثال ذلك أنفس الصّبيان والناقيصين من الناس، فإنهم لا يُعبون ولا يعشقون إلا اللسّب والنائيل المصرَّرة والمزيئة، المناكلة لمرتبة نفوسهم ، فإذا عقلوا وتعلّبوا وارتاضوا ، ارتفعت هممهم وسُنْهلت نفوسُهم بغيرها بما هو أَسْدَهُ تَحقيقاً بما كانوا فيه . وهو الصورة من من

الأشكال والمحاسن ، والزينة الموجودة في الأشكال والأجداد اللحمية ، من الحيوان والناس، وهي المحبوبة المرغوبة فيها ، المشتهاة المعشوقة عند أكثر الناس من البالفين العقلاء. فإذا ارتاضت نفوسهم في العلوم الإلهية والمعارف الرئانية ، ارتفعت نفوسهم أيضاً عن هذه الصور والتائيل المزوقة الموجودة في اللحم والدم إلى ما هي أشرف منها وأفضل ، وهي الصورة النفوس ذوات الحسن والدم إلى ما المرابطة التاجية في عالم الأرواح .

ثم اعلم أنه لما قَصَرت أفهام كثير من الناس عن تصوئرها ، وقلت معوقتهم بها ، وضوا بهذه الصورة والأشاح الجسية الجسكانية المؤلفة من اللهم والدم ، والصديد \ ، واطأنوا إليها ، وستتنوا إليها ، وتمثّرا الحلود بها لتقص نفوسهم ، كما ذكر الله تعالى : « وضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون . » وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى .

ثم اعلم با أخي أنه مُقرَّرَّ في طباع الموجودات ، وجلة النوس ، محبّة البقاء، والدوام السرمدي ، على أثمَّ الحالات ، وألمَّ كل الفايات ، وأثمُّ حالات النفس الشَّهوانية بأن تكونَ موجودة أبداً ، تتناول شهواتها ، وتتمتع بلذاتها التي هي مادَّة وجود أشفاصها ، من غير عائق ولا تنفيس .

وهكذا من أمّ حالات النفس الحيوانيــة أن تكون موجودة أبــداً ، رئيسة على غيرها ، قاهرة " لمن سواها ، منتقبة "بمن يؤذيها من غير عائقِ ولا تنفص .

و هكذا أيضاً من أتم حالات النفس النـاطقة أن تكون موجودة أبداً ، مدركة لخائق الأشياء ، متصوّوة لها ، ملتذه بها ، مسرورة ورحانة "بلاعائق ولا تنفس .

وإنَّا صاوت النَّفُوسُ النَّاطَّقَةُ تَلْتُذُ بِالْعَلُومِ وَالْمَعَارِفُ ، لأَنْ صُورٌ وَالْمُعَلُومَات

في ذاتها هي المُستَّمَّة ُ لها ، المُسكَّمَّة لفضائلها ، المُسلَّعَة لها إلى أَتَم غاياتها ، وأفضل إباياتها عند باريها ، جلَّ ثناؤه ، كها قال تعالى : « في مقمد صدق عند ملمك مقتدر » .

ثم اعلم أن هذه الأحوال لا تليق بالنفس الشهوانية ، ولا بالنفس الغضية ، ولكن تليق بالنفس النفية ، واستيقظت من ولكن تليق بالنفس الناطقة إذا هي انتبهت من نكوم الففلة ، واستيقظت من رفدة الجهالة ، وانفتحت لها عين البصيرة ، وعاينت عالمتها ، وعرفت مبدأها ومتادها ، وانفتاقت عند ذلك إلى باريها ، وتاقت وحتّ إليه ، كما يجن الماشق إلى معشوقه . وإلى هذا أشار بقوله تعالى: «والذين آمنوا أشد حبّاً لله يعنى من كل محبوب سواه .

ثم اعلم أن كل نفس ، إذا أحبّت شيئاً ، اشتاقت وحنّت نحوه ، وطلبته وتوجهت نحوه حيث كان ، ولم تلتفت إلى شيء سواه ، ولم تـُعرّج عليـه كما قال الشاعر :

أحبُّ حيبياً واحداً لست أبتغي ، مدى الدهر، عنه، ما حبيت ، بديلا فإن ظفرت كني به فهو بُغيني ، وإن فات ، ما أبغي سواه خليلا

ثم اعلم أن كل مُعب لشيء من الأشياء ، مشتاق " إليه ، هائم " به ، وأنه متى وصل إليه ونال ما يواه منه ، وبلغ حاجته من الاستمتاع به والتلذذ بقربه ، فإنه ولا بُد " يوماً من أن يفارقه ، أو يَمله ، أو يتغير عليه . وتندهب نلك الحلاوة ، وتتلاثى تلك البشاشة ، ويخسد لهب ذلك الاشتياق والهيجان، إلا المحبين لله تمالى من المؤمنين والمشتاقين إليه من عاده الصالحين، فإن لهم كل يوم من يحبوبهم قربة " ونزيداً أبد الآبدين ، بلا نهابة ولا غابة . وإلى المحبين لدواه ، عز وجل ، أشار بقوله : هكسراب بقيعة بحبه المثلان ما عنى إذا جاءه لم يجده شيئاً . » ثم عطف نحو محبيه فذكر حالهم وكنى عن ما عنى غو عليه فذكر حالهم وكنى عن ذكره وإلى نحو فاه حابه ، يعني هذا

عند المحبّ . وكما روي في الحبر عن موسى ، عليه السلام ، أنه نادى ربــه فقال : « يا رب أين أجدك ? » فقال : « عند المُـنُكسرة قلوبهم من أجلي. » وقال عليه السلام : اعبُد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه براك .

ثم اعلم أن رؤية أولياء الله تعالى ، جل اسمه ، ليست كرؤية الأشخاص، والأشباح ، والصور ، والأجناس ، والأنواع ، والجواهر ، والأعراض ، والأشبات والموصوفات في الأماكن والمعاذيات ، ولكن بنوع أشرف منها وأعلى ، وفوق كل وصف جساني ، ونعت حِرْماني ، وهي رؤية نور بنور، لنور في نور من نور ، كما قال الله تعالى: «الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كشكاة فيها مصاح ، المصاح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، أي لا صورية ولا همَدُولانة .

مُ اعلم أن الغرض الأقصى من وجود العشق في جبلة النفرس وعبتها الأجساد واستحسانها لها ولزينة الأبدان، واشتاقها إلى المعشوقات المنتنة، كلُّ ذلك إنها هو تنبيه لها من نوم الفغلة ووقدة الجهالة ، ورياضة "لها وتعريج" لها وتربية "من الأمور الجسانية المحسوسة إلى الأمور النفسانية المعقولة ، ومن الربية الجرّ مانية إلى المحاسن الروحانية ، ودلالة على معرفة جوهرها ، وشهرف عنصرها ، وعاسن عالمها ، وصلاح معادها ، وكل ذلك أن جميع المحاسن والزينة ، وكل المشتهات من المرغوب فنها الذي يرى على ظواهر الأجرام وسطوح الأجسام ، إنما هي أصباغ "ونقوش" ، ورسوم "قد صورتها النفس" الكليسة في الهيدن الأولى ، وزيئت بها ظواهر الأجرام وسطوح الأجسام ، كيا إذا نظرت إليها النفرس الجزئية ، جنّت إليها ، وتشوّقت نحوها ، وقصدت لطلبها، بالنظر إليها ، والتأمل لها، والتفكر فيها ، والاعتبار لأحوالها ، كنا ذلك كيا تتصور تلك الرسوم والمحاسن والنقرش في ذاتها ، لأحوالها ، كنا ذلك كيا تتصور تلك الرسوم والمحاسن والنقوش في ذاتها ،

الحواس" لها ، بقيت تلك الرسوم والصركر المعشوقة المعبوبة مُصُوَّرة" فيهما أعين النفوس الجزئية ، صورة" ووحانية ، صافية "، باقية معهما معشوقاتها ، مُتحدة بها ، لا تخاف فراقها ولا فواتها أبداً .

والدليل على ما قلنا وصعة ما وصنا معرفة من عَشِق يوماً من أيام عبره لشخص من الأشفاص ثم تسلّى عنه ، أو فقده ، أو تفيّر عليه ، ثم إنه وجده من بعده ، وقد تغيّر عباكان عليه ، وعبده من الحسن والجمال وتلك الزينة والمحاسن التي كان رآها على ظاهر جسه ، فإنه من رجع عند ذلك ، فنظر إلى تلك الوسوم والصّور التي هي باقية "في نفسه منذ العهد ذلك ، فنظر إلى تلك الوسوم والصّور والي ورآها بر مّتها ، فتشاهد التديم ، وجدها مجالما تلك ولم تتغيّر ، ولم تتبدّل ، ورآها بر مّتها ، فتشاهد كانت من قبل أو اها على غير تغيّر ، وتجد في جوهرها ما كانت قبل ذلك تطلبه خارجاً عنها . فعند ذلك تبين له وعلم أن المشوق والمعبوب باطققة إنما من تواجأ عنها ، والمورد التي كان يواها على ذلك الشخص ، وهو اليوم يواها من قبل ذلك من تقد ، بافية لم تتغير ! فإذا فكر العاقل اللبيب فها وصفنا، انتبت نفسه من نوم غفلتها، واستيقظت من رقدة جهالتها ، واستقلت بذاتها ، وفازت بجوهرها ، واستفتت عن غيرها ، وكان حالها كما وصف المحب بقوله :

قد كنت آلكُ مُوطِنًا وتشوقني، نحو الأُحبّة ، لوعة ما تُنكَرُرُ والآن ما لي مَصْدَرُ عن موردي، ما للمبيد عن المَوالي مَصْدَرُ

فاستراحت نفسه عند ذلك من تعبها وعنائها ، ومُقاساة صُعبة غيرهـ ، وتخلصت من السقام الذي لا يزال يَسرِضُ لعاشقي الأَجرام، وعجي الأَجـام، حسبَ ما وصفوه في أشارهم، وشكوه من أحوالهم، كما قال بعضهم: وما في الأرض أشمى من مُحبُّ ، وإن وجَسد الهوى حُلوَ المُدَاتِ تراه باكياً ، في كل حين ، مخافسة فرفقة أو الاشتياق فيبكي ، إن نأى ، شوقاً إليه ، ويبكي ، إن دنا ، خوف الفراق فتسخن عشه عشد التنسائي ، وتسخن عيشه عسد السلاقي

#### فصل

ثم اعلم أن من ابتلي بعشق شغص من الأشغاص ، ومرّت به تلك الميحَن والأهوال ، وعرضت تلك الأحوال ، ثم لم تنتبه نفسه من نوم غفلتها ، فيقسلى ويُنْهِيق ؟ أو نسي وابتُلي من بعد بعشق ثان لشغص آخر ، فإن نفسه نفس غريقة في عمائها ، سكرى في جهالتها كما قبل :

تسلُّت عَمَايَاتُ الرَّجِـال عن الصبا ﴿ وَمَا إِنْ أَدَى عَنْكُ الْعُوايَةُ تَنْجِلِي ١

ثم اعلم أن في الناس خواص" وعوام" ، فالعوام من الناس هم الذين إذا رأوا مصنوعاً حسناً ، أو شغصاً مزيّناً ، تشو"قت نفوسهم لملى النظر لمايسه ، والقرّب منه ، والتأمّل له . وأما الحواص فهم الحكماء الذين إذا رأوا صنعة عكمة "، أو شغصاً مزيّناً ، تشو"قت نفوسهم لملى صانعها الحكيم ومبُديم العليم، ومُصور دها الرحم ، وتعلقت به ، وارتاحت إليه ، واجتهدوا في التشبه به في صنائعهم ، والاقتداء به في أفعالهم ، قولاً وفعلا ، وعلماً وعملاً .

ثم أعلم أن النفوس الناقصة تُكُون قصيرة الهمم ، كلا تحب إلاً زينة الحياة الدنيا ، ولا تتمنى إلاَ الحلود فيها ، لأنها لا تعرف غيرها، ولا تتصورُ سواها. فأما النفس الشريفة المُسُرتاضة فهي تأنف من الرغبة في الدنيا ، بل تزهد فيها ، وتزيد الآخرة وترغب فيها ، وتتمنى التُصوق بأبناء جنسها وأشكالها من

١ البيث لامرىء القبس من معلقته .

الملائكة ، وتشتاق إلى الترقش إلى ملكوت السباء ، والسيحان في سعة فضاء الأفلاك ، ولكن لا يمكن إلا بعد فراق الجسد ، على شرائط محدودة ، كما ذكرنا في رسالة البعث والقدامة .

واعلم أن نفوس الحكماء تجتهد في أفعالها ، ومعارفها ، وأخلافها ، في النشب بالنفس الكلية الفلكية ، وتتننى الشعوق بها . والنفسُ الكلية أيضاً كذلك ، فإنها تتشبه بالباري في إدارتها الأفلاك ، وقعربكها الكواكب ، وتكرينها الكائنات ، كلُّ ذلك طاعة لباريها ، وتعبداً له ، واشتياقاً إليه . ومن أجل هذا قيالت الحكماء : إن الله هو المعشوق الأول ، والفلكُ إلها يدور شوقاً إليه ، ومحبة البقاء والدوام المديد على أثم الحالات ، وأكمل الفائات ، وأكمل الفائات ، وأكمل

ثم اعلم أن الباعث للنفس الكلمة ، على إدارة الفلك ، وتسيير الكواكب ، هو الاستباق منها إلى إظهار تلك المحاسن والفضائل والملاذ" والسرور التي في عالم الأرواح التي تقصر ألسن الوصف عنها إلا محتصراً كما قال تعالى : « فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » .

ثم اعلم أن تلك المحاسن والفضائل والحيرات كليها إنما هي من فيص الله ، وإشراق نوره على العقل الكياتي ، ومن العقل الكياتي على النفس الكياتية ، ومن النقل الكياتي على النفس الكياتية ، وهي الصورة الدي تثري الأنفس الجزئية في عالم الأجسام ، على ظواهر الأشخاص والأجرام الدي من محيط الفلك إلى منتهى مركز الأرض .

ثم اعلم أن مشَلَ سرَيان تلك الأنوار والمعاسن ، من أولها إلى آخرها ، كَثَلَ سرَيانِ النور والضاء الذي في ليلة البدر مُنبعثًا من جرم جوهر القبر على جرم الشمس على الهواء ؛ والذي على جرم الشمس والكواكب جبيعًا ، من إشراق النفس الكايتة و الذي على النفس الكايتة من المعلق الكايتة من فيض الباري وإشراقه ، كما قال

الله تعالى : د الله نورو الأرض السبوات ۽ .

فقد تبيّن با ذكر تا أن الله هو الممشوق الأول، وأن كل الموجودات إليه تشتاق، ونحوّ تقصد، وإليه ترجع الأمر كله. لأن به وجودها، وقوامها، وبالها. لأنه هو الموجود المتحضّ، وله البقاء والدّوام السّرمَدُ ، والعام والكمال المؤيّد، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا حريراً. بلسّفات الله ، أيها الأخ ، إليه ، وغيّم نورك ، كما وعد أولياه وأصفياه من عباده، وذلك قوله تعالى: « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوره بين أيديم وبأيمانهم يقولون: ربنا أيم لنا نورنا واغفر لنا ، إنك على كل في قدير ، وفقك الله وإيانا ، وجميع إخواننا الكوام ، إلى طريق السّداد، وهداك وإيانا، وجميع إخواننا الكوام ، إلى طريق السّداد، وهداك وإيانا، وجميع إخواننا الكوام ، إلى طريق السّداد،

تمت رسالة ماهبة العشق ويليها رسالة البعث والقيامة.

## الرسالة السابعة من النفسانيات العقليات

في البعث والقيامة

( وهي الرسالة الثامنة والثلاثون من وسائل إخوان الصفاء )

## يسم ألله الرحين الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيو ٌ أمَّا يشركون ?

اعلم أيها الأخ أنّا قد فرغنا من بيان ماهيّة العشق ومحبّة النفوس، ما هو أشرف وأحسن وأكمل وأجمل وأثم وأدوم منها ، ونريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة ماهيّة البعث والثيامة ، وكيفية المعراج ، فنقول:

اعلم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلوم كثيرة وكأبها شريغة ، وفي معرفتها عز"ة ، وفي طلبها غباة النفوس وراحة الفلوب ، وتعلّبها حياة النفوس وراحة الفلوب ، وتعلّبها هدّى ورَشَد وخُروج من ظُـلُسُمات الجهالة ، وصلاح" في الدين والدنيا جميعاً. ولكن بعض العلوم أشرف من بعض ، وأهلها بتفاضلون: وذلك أن أفضل العلماء هم أهل الدين والورع الذين هم من أمر الآخرة على بقين وبصيرة لا على تقليد ورواية .

واعـلم يا أخي ، أيَّدك الله وإيانا بروح منه ، أن معرفة حقيقة الآخرة ، والعـلم بالماد بحجوب عن دؤية الأبصار،

وعن أهل التقليد الذين لا يَعرِ فون حقيقة َ ما هم مُقرِ ون به من أمر الآخِر والبعث والقيامة، والحسَّر، والحساب، والميزان، والصَّراط، والمُعَاد، والجزا هناك : إن خَيراً فَعَيراً، وإن شراً فشراً. لأن هذا العلم هو لنُبُّ الألباب وسِيرٌ لأولياء الله دون سواهم ؛ لأن أولياء الله هم المُنطَخَّون الأخيارُ الذير أَخْلَصُوا بِخَالَصَةَ ذَكُوى الدَّارِ . ونويد أن تُلُو حَ من هذا العلم طرَّفاً في هذ الرسالة الجليلة القدر ، بإشارات مرموزة ، وأمثال مضروبة المديدين لله عز" وجل" ، الطالبين دارَ الآخرة ، إذ كان الإخبار عن حقيقتها يَديَّتُ عو البيان ، ويبعُد عن التصوُّر بالأفكار ، والتخيُّل بالأوهام، إلاَّ لأنفس زاكية. وأرواح طاهرة ، وقلوب واعبة ، وآذان سامعة ؛ ولكن ، قبـل ذلك · نحتاج أن نذكر النفس والروح وحقيقتهما ، وماهيُّتهما وتصاريف أمرهما ؛ إ. كان مُعرفة ُ حقيقة الآخرة وأمر المعاد بعدَ مُعرفة البعث والقييامة ، بعد معرفة النفس والروح ، وعِلــّة أُخْرَى أيضاً أن فوماً من علمــاء الإسلام يُتماطــُون العلوم والكلام والجُدَل ، ويُنكرون أمر النفس ووجودَهــــا ، ويجهلون حقيقة الروح وتصاريف أحوالها . من أجل هذا احتَجنا إلى أن نــُدُلُ أولا على وجود النفس ، وماهيّــة ي جوهرهــا وتصاريف أمورهــا ، بطريق السمه والإخبار ، وما ذَّكر في الأَخبار والكتب النبوية المُنزَلة ؛ ثم نذكر حُبِجًّ عقلية حكمية ، لأن قوماً من هؤلاء المُنجادِلة لا يرضَون طربق السبع والإخبار ، ولا يُتنعهم ذلك ، لشكُولُتُم في نفوسهم ، وريبة في قلوبهم : بل يريدون دلائيل عقليَّة ، وحُمْبِجًا فلسفية ، فنقول :

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الحكساء والفلاسفة قد أكثرت ، في كتبها ، وفي مُذكر انها ، ذكر النفوس ، وحَثّت تلاميذهـ وأولادها على طلب علم النفس ومعرفة جوهرها ، لأن في علم النفس ومعرفة جواهرها ، معرفة حقائق الأشياء الروحانية من أمر المتبدإ والمتعاد، والباري تعالى عز وجل ، وملائكته ، وخاصة "متمرفة" السد وحقيقة القيامة والنشير

بعد الموت ، والحسّر ، والحِساب ، والجنزاء ، وثواب المُعسنين ، وعِقاب المُستثن .

وذلك أن كل إنسان لا يعرف نفسه ، ولا يعلم ذاته ، ولا يعلم ما الذرق ، ين النفس والجبد ، تكون هيئته كالنها مصروفة الى إصلاح أمر الجبد ، ومرافيق أمر البدن ، من لذا العيش ، والتنتقع بنعم الدنيا ، وتمني الحلود فيها ، مع نسيان أمر المساد وحقيقة الآخرة ! وإذا عرف الإنسان نفسه وحقيقة جوهرها ، صارت هيئته ، في أكثر الأحوال ، في أمر النفس ، وفكرته أكثر ما في إصلاح شأنها ، وكيفية حالها ، بعد الموت ، والبقين بأمر المساد ، والاستعداد الرحلة من الدنيا ، والنوق في للمساد ، والمسارعة في الحيوات ، والمتعداد الرحلة من الدنيا ، والنوق في للمساد ، والمسارعة في الحيوات ، والمتورة ونهشب الشر والمشاكر والمعاص .

فإذا فعل ذلك ، يُزول عن خوف الموت ، ورعا بنى لقاء الله تعالى ، وهذه صغة وأولياء الله تعالى وعباده الصالحين ، كما ذكر الله سبعانه وأشار إليهم بقوله في كتابه على لسان نبية محمد ، صلى الله عليه وسلم ، في توبيخه لليهود ، لما زعم أولياء الله من دون الناس ، فقال لهم : و فتنتو الموت ان كتم اعادة بن ، بأتكم أولياء الله من دون الناس ، وإنما يتعنى أولياء الله المرت ، يزا تذكروا ما وعد هم الله ، وأعد" لهم من التعية والسلام ، كما قدال جل ثناؤه : وتحييهم بوم يلقونه سلام ، وأعد" لهم أجراً كرياً ، وقال تعالى أيضاً : ولا تحسين الذين قاتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم أيرزقون و لا تحسين عالم الله من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يجزئون . » وقد علم كل عاقل علما يقيناً أن أجساد هؤلاء قد بكيت في التراب ، وأن هده الكرامة والتعية والسلام هي لأروامهم ونفوسهم الطاهرة الزكية ، كما ذكر ، جل ثناؤه ، بقوله تعالى . « يا أيتها النفس المطبئة ارجعي لى دبك راضية صرضية فاحد يم في عبادي وادخلي جنتي » وقال تعالى : ونفس وما سو"اها فألهما فحورها وتقواها ، قد

\*\* 14

أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . ، وقال تعالى : « يوم تأتي كل نفس عجاهل عن نفسها وتوقّع كل نفس ما عملت وهم لا يُظلبون . ، وقال أيضاً : 
﴿ إِن النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي . ، وقال جل وعز : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تحت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأنفس حين موتها والتي لم تحت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مستى . » وآيات كثيرة " في القرآن في ذكر النفس وخطابها بالتأنيث ، لعلم كل عاقل أنها هي شيء غير الجلد ، لأن الجسد مئذ كل عاقل ، إذا تأمّل وتفكر في أمر الجسد ، أنه جسم مؤلف من اللحم ، والمعروق ، والمعرب ، والعيظام ، وما شاكلها ، وأصله نضافه " وحم انطس ؟ ثم اللبن والغيذاء والماكولات والمشروبات ؟ ثم آخير المؤر الموت ، ويعد مقاوقة النفس إيّاه يهي ويعد تراباً ، ثم يعساد خلكاً الأمر الموت ، وإذا شأه الله كما وعد ، جل " ثناؤه .

فاً ما النفى ، يعني الروح ، فهي جوهرة سباوية ، نورانيّة ، حيّة ، عادمة فشالة بالطبع ، حسّاسة درّاكة لا تموت ولا تفنى ، بـل تبقى مؤبّدة ؛ إمّا مُلتذّة وإمّا مؤتلِمة . فأنفى المؤمنين ، من أولياه الله وعباده الصالحين ، يُمرّج جما بعد الموت إلى ملكوت السبوات ، وفسحة الأفلاك ، وتخلّى هناك ، فهي تسبع في فضاء من الروح ، وفسحة من النور ، وروح وراحة إلى يوم القيامة ، الطامّة الكبرى . فإذا انتشرت أجسادُها ، ردّت إليها ، لتعاسب وتجازي بالإحسان إحسانًا ، والسبئات غنهراناً .

وأَما أَنفُس الكُنْفار والفُسَّاق والأُشرار فتبقى ، في عَباهـا وجَهالاتها ، معدّابة متألّـة ، مُعْتَمَّة عزينة ، خائفة وجلة " ، إلى يوم القيامة ، ثم تـرُكْ إلى أحسادها التي خرجت منها ، لشجاسَب وتجازى با عملت من سوء .

والدليل على صحة ما قلنا ، وحقيقة ما وصفنا ، قول ُ الله سبحانه : « النار يُعرَّضون عليهـا غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخيلوا آل فرعــون أشد العذاب. وقال أيضاً : ﴿ ولو ترى إذ الطالمون في غيرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزّون عذاب الهون. ﴾ وقال أيضاً: ﴿ شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ﴾ وقال : ﴿ انخلوا في أمم قد خلسَ من قبلكم من الجن والإنس في النار . ﴾ وقال أيضاً : ﴿ يَصَلّمُونِهَا يوم الدين وما هم عنها بغائبين . ﴾ وآبات "كثيرة في القرآن في هذا المعنى تدل على بقاء النفوس بعد الموت ﴾ إما مُنعَهمة ملتذة " ﴾ وإما مهذ بة متألة .

وفيا ذكرنا كفاية لمن أنصف عقله ، ونصح نفسه ، واهتم لما بعد الموت، وتفكر في أمر المتماد ، واستعد للوحلة ، وتزوّد للسفر ، وزهد في الدنيا ، ورغب في الآخر ورغب في الآخر ورغب في الآخر ، وفستلك الله ، أيها الأخ ، للسنداد ، وهداك للرساد وليانا وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد .

اعلم ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن الذين أنكروا أمر البعث والقيامة والنشر والحكيم والرُقوف ، والحساب ووضع المواذين لوزن الحسنات والسيئات ، والجواز على الصراط ، وما شاكل هذه الأمور المذكورة في كتب الأنبياء ، عليهم السلام ، لشكوك في نفوسهم ، وحيرة في قلوبهم . والعيلة في ذلك طلبهم مقيقة معرفتها وكيفيتها، وأبنيتها، وماهيتها وكيفها، قبل معرفتها أنه سبم ، وحقيقة جوهرها ، وكيفية كونها مع الجسد، ولم أبن معرفتها أنه سبم ، وحقيقة جوهرها ، وكيفية كونها مع الجسد، ولم أبن يكون معاديما نهدوها ، ولم ليكون معاديما نهدها ، ولم قالم أن يكون معاديما نهدوها ، ولل أبن يكون معاديما نهد مقارفتها بسيدها . وهذه المباحث علم غامض ، وسر والتصديق المدنوين المهربين المادة على المادة المحدد المنافقة على المادة المداد المدنوية المدنوية وهيها ، المادة على المادة المداد المدار عنها ، المادة على المادة على المدنوا هذا السلم عن المدن الله ، جل ثناؤه .

وأما الذين لا يوضَون أن يأخذوا هذا العلم تسليماً وتصديقاً، بل يريدون براهين عقلية ، وحُجِماً فلسفية ، فيحتاجون إلى أن تكون لهم نفوس" ذكيةً، وقلوب صافية ، وأذن واعية، وأخلاق طاهرة ؛ وأن يكونوا غير متعصين في الآكراء والمنذاهب المختلفة ؛ ومع ذلك يكونون قمد ارتاضوا في الرياضات الفلسفية ، من علم العدد والهندسة والمنطق والطبيعيّات ، ثم نظروا في العلوم الإلهات. وقد ذكرنا في رسائلنا طرعاً من ذلك ، وبيئا فيها ما يجتاج إشواننا من هذه العلوم إليها ، والمعرفة بها ، فانظر يا أخي فيها، واعتبرها، وتأمّلها، ترسّد إن شاء الله .

ثم اعلم يا أخي أن معنى القيامة مشتق من قيام يقوم قياماً ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي من قيامة النفس من وقوعها في بلائها . والبعث هو انبعاثها وانتباهها من نوم غفلتها ، ورقدة جهالتها ، وهي بالفارسية رست خيزاي ، قياماً مستوناً .

واعلم يا أخي، أيدك الله وإيانا بروح منه، أن كل عاقل لبيب، إذا تفكر في أمر الدنيا، وتأمل تصرّف حالاتها بأهلها، من الكون والفساد، والنفير والاستحالة، وخاصة "أمر الحياة والمات اللذين مرهون بهما جمسع الحيوان، واعتبر أحوال الماضين من القرون السالفة، تبقّن أنه لا محالة ميت، وصائر إلى ما صادوا إليه، فيوده ، عند ذلك، ويتهى أن يعرف حقيقة أمر الآخرة على صحة وبيان ، ليكون على يقين منها.

واعلم يا أُخِي بَأَن الناس في أَمر الآخرة على وأيين ومذهبين : فطائفة مُتحرِّة " بها ، وطائفة مُتحرِّة . فالمنتكرون أمر الآخرة هم الذين يظنون أن حُمر الإنسان بعد المبات كحمَّ النبات والجيوان . وذلك أنهم لما تأملوا أمرهما ، وتفكروا في كونهما وفسادهما ، واعتبروا أحوالهما ، وجدنوا النبات يتكوّن وينشأ ويبلنغ لمل غاية ما ، ثم يبلى ويضمحل ، ويتكوّن مثله آخر . وهكذا أمر الحيوان يتوالد ويتوبَّى ، ثم يبلى غلية ما ، ثم مند آخر . وهكذا أمر الحيوان يتوالد ويتوبَّى ، ثم يبلغ لمل غاية ما ، ثم يبلنغ إلى غاية ما ، ثم ويهلك ويبلى ، ويتكوّن آخر مثله ، فلما وجدوا حمُّ النبات والحيوان على حال الإنسان ، فقبالوا :

ونموت ونحيا وما يهلكنا إلاَّ الدهر ، فقال الله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلْكُ مِنْ عَلَمْ » لأَنْهُمْ لُو سُنْيُلُوا مَا الدهرُ ، لَمُعِمَّرُوا عَمَّا هُوَ الدَّهُرُ فِي البَيَانُ ، وَمَا دَرَوا مَا الذَّهُمْ .

واعلم يا أخي أن المسترس بالآخرة طائفتان من الناس : إحداها الذين يكر ون بها بالسنتهم من غير تصو ور منهم لها بقلوبهم ، ولا معرفة بجقيقتها بعقولهم ، فإقرار الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، وتقليد لهم فيا يقولون ويخبرونهم عنها. والطائفة الأخرى الذين هم مع إقرادهم بها وتصديقهم للأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، متصو رون لها بقلوبهم ، عارفون حقيقتها بعقولهم ، وقد مدح الله تعالى كلنا الطائفتين جميعاً وأثنى عليهم بقوله ، حل ثناؤه : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، ولكن فضال الله المحدود الله الأخرى بقوله : « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا معلمون » .

واعلم يا أخي أن العلم هو تصوار الشيء على حقيقته وصحته ، فأما الإيمان فهو الإقرار بذلك الشيء والتصديق لقول المدخبرين عنه من غير تصوار له . فالأنبياء ، عليهم السلام ، وأولياؤهم هم المنخبرون عن الآخرة ، المتصورون لما يتلوبهم ، والعارفون حقيقتها بعقولهم . والمؤمنون هم المتراون بالآخرة بألسنتهم، المصدقون الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، في أخبارهم، المنتظرون لكشفها لهم .

وأعلم يا أنمي أن المنتظرين لأمر الآغرة طائفتان من الناس: إحداهما ينتظر كونها وحدوثها في الزمان المستقبّل، عند خواب السوات والأرضين، هم لا يعلمون من الأمور إلا المحسوسات، ولا من الجواهر إلا الجسمانيات، ولا من أحوالها إلا ما ظهر . والطائفة الأخرى ينتظرونها كشفأ وبياناً واطالاعاً عليها ، وهم الذين يعرفون الأمور المقولة ، والجواهر الروحانية ، واطالات النضائة . واعلم با أخي أن معرفة أمر الآخرة ، على الحقيقة ، في معرفة أمر الدنيا ، لأنها من جنس المنضاف ، ومن خاصة جنس المنساف أن في معرفة أحد المنشاقين معرفة الآخر . فالدنيا باسمها تدلّ على اسم الأخرى أن الدنيا مشتق من الدائو"، والآخرة مشتق من التأخر . فالدنيا هي أول معلوماتنا، وأحوالها أول عسوساتنا، وشعورنا من أجسادنا، ومشاهدتنا عالمها ، وعرفائنا وأبناء جنسا ، وهذه كلها قبل معرفتنا بنفوسنا ، ومشاهدتنا عالمها ، وعرفائنا أبناء جنسها ، ووجداننا لذات معقولاتها ، لأن هذه تحصل لنفوسنا بعمد مقارقتها أجسادها ، كما حصلت تلك لنا بعد ولادة أجسادها ، كما حصلت لله لن مفارقة الجنين للرسم ولادة الحسد .

واعلم با أخي أن الحياة الدنيا إنما هي مدّة 'كون النفس مع الجليد في عالم الأجسام إلى وقت المفاركة التي هي المبات . وأما الدار الآخرة فهي عالم الأرواح التي هي المبان ، أي أبناه الدنيا ، وهو كون النفس في عالمها بعد مفارقتها جسدها ، ما بقيت السموات والأرض ' ، كا ذكر الله تصالى في كتابه فقال الله تعالى : فأصا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ، وأما الذين ستوا ففي الناد لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض . وقد بيننا في رسالة الآلام كيف بكون عداب الأشتياء في الآخرة ، وكيف تكون لذات السعداء هناك .

واعلم با أخي أن الموت ليس هو شيء سوى ترك النفس استعمال الجمد، وأن النفس تكرّك استعمال الجمد لسبين انسين : أحدُهما طبيعي والآخر عرضي . والسبب الطبيعي هو أن يهرَم الجمدُ على طول الزمان ، وتضمُّف البينية ، وتكرل "آلات الحواس ، وتسترخي الأعصاب والعضلات المُمر كات للأعضاء ، وتبعف الرطوبة المُنذاّية للبدن ، وتُطنّفا الحوارة الغريزية ، كما يطفا السراج إذا في الدُّهن ، فضد ذلك لا يُمكن أن يعيش الإنسان ، ولا يفعل شيئاً من الأفسال والأعبال ، لأن البدن للنفس بمنزلة اللائكان الصانع ، والأعضاء بمنزلة الأدوات . فإذا كلسّت آلات الصانع ، أو خرب الدكان وانهدم ، فإن الصانع لا يقدر على عمل شيء من صنعته ، إلا أن يشغذ دُكاناً آخر وأدوات مُجدُدة .

وأما ترك النَّف النَّف استعمالَ الجسد لسبب عَرَضي فهو كشيرُ الفنون ، ولكن يجمعها نوعان : فنها أسباب من داخل الجسد ، بلا اختبار ، كالأمر اض والأعلال المُثلِفة للجسد . ومنها أسباب من خارج كالذبح والقتل . والقتل ليس هو شيء سوى أن يقصد قاصد فيهدم بينية الجسد بضرب من الفساد والحراب ، كما يقصد إنسان فيعَرْب دار إنسان أو د كنانه .

واعلم يا أَخَي أَن كل صانع حكيم ، إذا فكر في أمره ، ونظر في العواقب ، علم أنه لا بد أن بَخْر ب يومساً 'دكانُه ، وتكلُّ أدوائه ، وتكلُل أدوائه ، وتكلُل أدوائه ، فين بادر واجتهد قبل خراب الديكان ، وكلال الأدوات ، وذكاب القوة ، فاكتسب مالاً بصنعته في دكانه ، واستغنى عن السعي ، فإنه لا مجتاج ، بعد ذلك ، إلى دكان آخر ، ولا أدوات بحدة ، بل يستريح من العمل ، وإشتمل بالتستع واللذات با قد كسب ، فيكذا يكون حال النفس بعد خراب الجسد.

فانظر يا أخي وتفكّر وبادر واجتهد وتزوّد قبــل خراب هذا الدكان ، وانهدام هذه البــنية و فإن خير الزاد التقوى » .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإنا بروح منه ، أن مواهب الله ، عز وجل، المباده كثيرة " وجل، المباده كثيرة " كثيرة " وعظيم المباده كثيرة " كثيرة " كثيرة " كثيرة " كثيرة " كثيرة المباده وجليل مواهبه ، وعظيم نيمه ، وجزيل إحسانه ومنتنه على الإنسان، العلل الراجح والرآي الرصين ، والتهيز الصحيح، التي لها نتائج العلوم الحقيقية، ووجدان المعاوف الروحانية ، والتالم، الرَّباني .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن من أجل تتأمير العقوس وأشرف وجدانها ، الآراة الجيدة ، والاعتقادات الصعيعة ، مُصنة " لنفوس مُعتقديها . وذلك أن الآراة الجيدة ، والاعتقادات الصعيعة ، مُصنة " لنفوس مُعتقديها على الانبعاث من نوم الغضلة ، ومن وقدة الجهالة ، ومُحيية " من موت الحطيئة ، ومُنجية " لها من نيران جهنتم وعذاب الهاوية : عالم الكون والفساد ؛ وموسلة " إلى نعيم الجنان في داو الحيوان : عالم الأفلاك وسمة السيوات ؛ ومُعرّبة لها إلى خالقها ومُنشئها ومُتسّبها ومُكلّبها ومُبلّنها أمّ السيوات ؛ ومعرّبة لها إلى خالقها ومُنشئها ومُتسّبها ومُكلّبها ومُبلّنها أمّ غاياتها وألكل مناسبة "مانية" مانية في دام الحلود ، والمقام هناك ، مُنسسة "مانية" في دام الأوقيات ، صدورة " أبد الآبدين ودهر الدهوين ، مع النيسين في دام الأوقيات ، ذلك النضل ،

ثم اعلم أن أحد الآراء الصحيحة ، النجية لنفرس مُعتقديها ، اعتقاد المُوحدين بأن العالم مُعدَّتُ مُعنرَع مطوي في قبضة باربه ، محتاج إليه في بقاله ، مفتقر اليه في دواهه ، لا يستغني عنه طيرقة عين ، ولا عن إمداد الفيض عليه ساعة فساعة ؛ وأنه لو منعه ذلك الفيض والحفظ والإمساك لحظة واحدة " لتهافنت السبوات ، وبادت الأفلاك ، وتساقطت الكواكب ، وعد مت الأركان ، وهلكت الحلائق ، ودثر العالم دفعة واحدة بلا زمان ، كا ذكر الله تعالى بقوله : « إن الله يسك السبوات والأرض أن تؤولا وإلى نات أن أملكها من أحد من بعد » وبقوله تعالى : « والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسبوات مطويات بيمينه سبعانه » .

واعلم يا أخي أن من يمتقد هذا الرأي ، ويتعلق هذا الاعتقاد في أمر السبوات والأرض ، فهو ، في دائم الأوقات ، يكون متمالت القلب بربه ، معتصاً مجبله ، متوكلا عليه في جبيع أحواله ، مسنداً ظهره إليه في جبيع تصرفاته ، داعياً له في جبيع أوقاته ، سائلا منه كل عوائجه ، مُفورضاً إليه في جبيع أوقاته ، سائلا منه كل عوائجه ، مُفورضاً إليه

سائر أموره ؛ فيكون له بهذه الأوصاف قدر به للى دبه ، وحياة لنفسه ،
وهدوة لقلبه ، ونجاة "من المهالك ، كما ذكر الله تعالى بقوله حكاية عن عبد
من عباده وهو مُؤمن من آل فرعون ، يَكثُم إيانَهَ ، في آخر خطاب.
طويل مع فرعون : «وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ، فوقاه الله
سئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب . »

فأما من يطن أو يتوهم أن العالم مستقل بداته ، ومُستَمَن في وجوده عن فيض باربه عليه بالمادة والبقاء والحفظ والإمساك ، فهو يكون مُعرضاً عن ربّه ، ناسياً ذكر و ، غافلًا عن دُعائه ، مشغولاً بما حوله من أعراض دنياه وما كان له فيها ، وملكه منها . فهر لا يذكر ربّه إلا ساهياً ، ولا يدعو و الألاهياً ، ولا يسئله إلا بطراً ورباه ، أو مُضطراً عند الشدائد والبلوى والمصائب والفراه ، على كرو منه وشكوك في حَبرة وضلال ، لا يدري لم ابتنايي، ولا كيف عُدِق هو، ويكون جاهلاً بربه حق معرفيه ، فيقى محجوباً عن ربه طول عمره في دنياه « وفي الآخرة أعمى وأضل سملا » .

ومن الآراء الجيدة ، والاعتقادات النافعة لنفوس مُعقديها ، المُعينة لما على الانبعاث من نوم الحقفلة ، المُعينة لها من رقدة الجهالة ، المُعينة لها من موت الحفيلية ، المُنجية لها من نيران الهاوية : عالم الكون والفساد ، المُرصِلة لها الحفيلية ، المُنجية لها من نيران الهاوية : عالم الكون والفساد ، المُرصِلة لها إلى الجنيا لدّيه زائمى ، اعتقاد الإنسان العاقل ، وعلمه البقين أنه مُترجّه إلى وبه ، وقاصد محوه منذ يوم خلكة نطفة في قرار مكين ، ينقله وبه وخالقه حالاً بعد حال من الأقص إلى الأمر وبالمؤلف ، المأتر والأفضل ، الح أن يلتى ربّه، ويراه ويشاهده، فيُروقيه حسابه كما ذكر الله ، جل ثناؤه ، بقوله: و فمن كان يرجو لقاء وبه فليمل عبد صالحاً ولا يشرك بعبادة وبه أحداً ، وآبات "كيرة في القرآن في هذا المعنى . وقال الله تعلى وعبداً وذمناً وتوبيغاً

لمن لا يمتقد هذا الرأي: «أفحسبتم أغاً خلقناكم عبثاً وأنكم البنا لا توجعون ?» « إن الذين لا يرجون لشاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطبأنوا بها والذين هم عن آياتنا غاظون ، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » وآيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإينا بروح منه ، أن ملاك أمر الآخرة وزمام أمر المساد هي معرفة 'حقيقة البعث والقيامة ، كلئها هو في معرفة 'لإنسان نفسه وحقيقة بجوهها . وذلك أن كل إنسان لا يعرف نفسه ، ولا يميّز بينها وبين الجدد ، تكون هيئت أكثر ها مصروفة إلى أمر الجدد وإصلاح سأنه ، فاصلح في الحقيقة ، فإن أكثر هيئته تكون مصروفة إلى حال النفس وإصلاح سأنها ، والتفكّر له في أمر ممادها ودار قرارها ، والاستعداد للرحلة من المدنيا والتنوّو اللمسمد ، واليتين بلقاء الله تعملى ، وقلة الحوف من الموت ، وهذه صفة أولياء الله تعالى ، وإليهم أشار بقوله في توسيخه اليهود : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحبيح الله » وقال : « يا أيها الذين هادوا إن زعم أنها أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » يعني في قوليا « محن أبناء الله وأحباؤه » .

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن من أفضل مناقب العقلاء كثرة العلوم والمعارف إلى وأن من أشرف العلوم وأجل المصارف التي يبلغها العقلاء العلماء ، ويهدي الله أولياء إليها من المؤمنين المصدّقين ويكرمهم بها ، علم العمث ، ومعرفة حقيقة القيامة وكيفية تصاريف أحوالها . وقد ذكر الله سبحانه في القرآن تصاريف أحوالها في نحو من ألف وسبعائة آية، وأشار إليها بأوصاف شتى، وإشاوات مُفتنة مثل قوله تعالى يوم القيامة: « ويوم يبمثون» بأوصاف « ويوم الدين » « ويوم القمل » « ويوم الحساب » « ويوم الآزفة » « ويوم تقوم « ويوم الخساب » « ويوم الآزفة » « ويوم تقوم « ويوم تضريحون » « ويوم تقوم التناد » « ويوم التغابن » « ويوم الحساب » « ويوم تضريحون » « ويوم تقوم

الساعة ، وما شاكل هذه الأوصاف والإشارات التي قد تاهت عقول أكثر العلماء في طلب حقائقها ، وتصوار كيفياتها بكنه صفاتها ، ولا يعلم تأويلها إلا الله والمستون في العلم من أولياه الله وأصفيائه الذين يقولون : وكل من عند وبنا ، « ولا يحيطون بشيء من علم الأنجا شاء » « ولا يعلم على غيبه أحداً » « إلا تمن ارتضى من رسول » « وهم من خشيته مشفقون » .

اعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن علم البعث وحقيقة القيامة عبوب عن إبليس وذكرتينه وأتباعه وجنوده ، من شياطين الجين والإنس ، وهو سر الله الأعظم لا يتطالبع عليه أحد من خلقه إلا من ارتضى من أوليائه وأهل مودّتيه من ذكرية آدم ، ومن ذكرية نوح ، ودرية إبراهم وإسرائيل ، ومن هدى واجتبى : وإذا تستلى عليهم آيات الرحمن حَرُّوا سُجُداً وبُكَيِّناً ، منهم برّحمته ، إنه ودود رؤوف وحر، وحر، .

ونريد أن نـُـلو عَ من هذا السر طرّ قاً ، ونشير إليه إشارة مـا ، إذ لا يجوز التصريح به ، اقتداة بسُنـة الله ، عز وجل : « والله يهدي من بشاه إلى صراط مستقم » وقال ، عليه السلام : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » إشارة إلى مثل هؤلاه القوم الذين هم ظالم لنفسه .

واعلم با أَخَي ، أَيدكُ أَنْهُ وَإِنَا بُرُوح منه ، أَنَه لما كان العقلاه مُتفاوقي الدرجات في ذكاه نفوسهم ، وصفاه أذهانهم ، وجَودة تميزهم ، صادوا أيضاً مُتفاوقي الدرجات في العلوم والمعارف ، كما بيّنا في رسالة الآراه والمذاهب . ولما كان الأمر كما وصفنا ، لم يكن أن يُخاطبوا بصريح الحقائق ، خطاباً واحدا ، إلا بالفاظ مشتركة المعاني ، ليَحمول كل ذي لنب وعقل وتحييز بحسب طاقته واتساعه في المعارف والعدر ، كما ذكر الله ، جل ثناؤه ، بقوله على سبيل المثل: وأنزل من السماه ماه ضالت أودية بقدرها، قال المُمترون: معنى هذه الآية وتأويلها أنه أنزل القرآن من السماه إلى الأرض ، كما أنزل

المطر من الغيم، فاحتَّملت القلوب من علم القرآن مجسّب اتساعها في المادف، وصفاء جواهر النفوس ، كما تتحميل الأودية من سيل المطر مجسّب سَعتها وجرَّ يانها . ثم افهم أن لفظ القلب ليس هو قطعة لحم صنوبري " الشكل ، الملكة من الصدر الموجود في أكثر الحيوانات . وليس المراد من القلب ههنا ذاك ، بل مراد إخواننا أمر " وواه ذلك وهي النفس .

واعلم يا أخي أن لفظ البعث اسم مشترك في اللغة العربية مجتمل ثلاثمة معان : فينها قول القائل : بعث يعني أرسلت ، كما قال الله تعالى : و بعث الله النبيين » يعني أرسلم . ومنها ما يكون معنى البعث هو بعث الأجساد المه النبية من التيور ، ونشر الأبدان من التراب ، كما وعد الكفار والمنكورين بقولم : و أإذا متنا وكثا تراباً وعظاماً أثنا لمبعرثون أوآباؤنا الأولون » قال الله تعالى: وقل نعم ، ؛ ومنها بعث النفوس الجاهلة من نوم النغلة ، وإحياؤها من موت الجهالة ، كما ذكر الله ، حل " تناؤه ، بقوله : و أفسن كان ميتاً من موت الجهالة المه نوراً يشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها . » وقوله تعالى: و ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعلك تشكرون . » وقوله منها أله عليه وسلم : « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محبوداً » .

وأعلم يا أخي أن من لا يوقن ببعث الأجساد، ولا يتصواره، فليس من المحكمة أن يخاطب ببعث النفوس ، لأن بعث الأجساد يمكن تصواره، فليس من ويقراب فها وعلمه ، فأما من لا يُقرا به ولا يتصواره ، فهو لبعث النفوس أنكر وبه أجهل ، ومن تصواره أبسد . لأن بعث النفوس هو من علم الحواص ، ولا يتصوره إلا المرتاضون بالملوم الإلهية والمعارف الربانية ، ولا يتصوره إلا المرتاضون بالملوم الإلهية والمعارف الربانية ، ولما وعد الكفار أن يبعث أجساده ، ليواقعهم على تكذيبهم ، ويجازيهم بسوء أفعالهم . ووعد الله المؤمنين أن يجيي نفوسهم ، ويبعث أرواحهم ، ليجازيهم على حسناتهم ، ويشهم بأعمالهم . فلا تكن يا أخي بمن ينتظر بعث الأجساد ، ويثمل نشر الأبدان ، فإن ذلك علم "عظم في حقك إذا كنت تتوهم ذلك .

ولكن إن استوى لك ، فكن من الذين ينتظرون بعث النفوس، ويؤمثلون حياتها ووصولها إلى عالمها الروحاني ودار قرارها الحيواني ، مُخلَّداً في النعيم أبـد الآبدين ودهر الداهرين ، مع النبين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وحَسُنَ أولئك رفيقاً .

## فصل في بعث الأجساد

واعلم با أخي أن بعث الأجاد من القبور الدارسات، وقيامها من التراب، إنما يكون ذلك إذا رُدُت إليها تلك النفوس والأرواح التي كانت متعلقة بها وقتاً من الزمان ، فها سلف من الدهر، فتنتمش تلك الأجساد ، وتحيا تلك الأبدان ، وتتمر ك وتحمل بعدما كانت جُمبوداً ، ثم تُمعنَر وتحاسب وتُبهازي ، لأن الغرض من البعث هو المجازاة والمسكافاة .

واعلم با أخي أن ردّ النفوس الناجية إلى الأجام ، الفائية في التراب من الرأس ، ربما يكون مرتاً لما في الجهالة ، واستغزاقاً في طُلُسُات الأجسام ، الرأس ، ربما يكون مرتاً لما في الجهالة ، واستغزاقاً في طُلُسُات الأجسام ، وحبساً في أمر الطبيعة ، وغرقاً في بحر المَسْولى . فأما بعث النفوس وقيام ، الأرواح فهر الاقتباء من نرم المفاف ، والحواق من طُلُسُات عالم الأجسام الطبيعية ، والنجاة من بحر المَسْولى وأسر الطبيعية ، والتباة من بحر المَسْولى وأسر الطبيعية ، والنجاة من بحر المها الروحاني ، والربعا الحيواني ، كا ذكر الله تعالى بقوله ؛ والدار الاتخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ، يعني أبناء الدنيا . فإذا كانت الدار هي الحيوان ، فيما طَلْنُكُ يا أخي بأهمل الدار كيف تكون صفاتهم ونعيمهم واذا الهم ؛ ألما كا ذكر الله تعالى بقوله : وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ، لا يوتون فيها ولا بمرضون .

واعــلم يا أخي ، أيَّدك الله وإيانا بروح منه ، أن العلوم كلُّهــا شريفة " ،

ونيائها عزر الصاحبها ، وعرفانها نور القلوب أهلها ، وهداية "وحياة" لنفوسهم، ويُقطة "ها من نوم الفغلة ورقدة الجهائة ، ولذت " الأرواح، وصلاح " للأجساد ، وقوام الهائم ، ونيظام الفلائق ، وصلاح " للأجساد ، وقوام الهائم ، ونيظام الفلائق ، وتربيب المحوجودات ، وزينة المكانئات . ولكن قبل : بعض العلوم أشرف مرفق أن أنه ، جل " نناؤه ، والعيام بصفات وحدانيته وأوصافه الملائقة به . ثم بعد هذا معرفة " جوهر النفس ، وكيفية تصاريف أحوالها في جميع الأزمان الماضية والآتية والحاضرة . ثم كيفية تعلقها بالأجسام ، وتدبيرها للأجساد ، واستعمالها الأبدان مدة ؛ ثم كيفية توكيا لها ، ومثارقتها إلها ، وتفرهها واستعمالها الأبدان مدة ؛ ثم كيفية تركيا لها ، ومثارقتها إلها ، وتفرهها والشياء والشره والحساب والحيزان والصراط ودغول الجنسان ومجاورة الوحين والحشر والحساب والحيزان والصراط ودغول الجنسان ومجاورة الوحين ذي الجلال والإكرام .

واعلم يا أخي أن هذا الفن من العلوم هو لئب الألباب ، ولم ليه ندب ذوي العقول الراجعة والحكمة الفلسفية دون. غيرهم من النساس . لأن هذا الفن من العلم والمعارف آخر مرتبة ينتهي إليها الإنسان في المعارف ، بما يلي رتبة الملائكة . ومن أجل هذا هو منكات متعبد ، وقاصد نحوه ، منذ يوم خلق الله تعالى إلى يوم يلقماه ، فيُوفقيه حسابه ، وهو الغرض الأقصى في وجود النفس وتعليها بالأجساد ، ونشونها معها ، وتتميمها وتكميلها .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنك إذا أردت النظر في هذا العلم بالنظر في هذا العريف، والبحث عن هذا السر اللطيف، فتحتاج إلى أن تقصد إلى أهله، وتسألهم عنه، كما يقصد في سائر العلوم والصنائع إلى أهلها، كما قيل : استعينوا على كل صناعة بأهلها .

واعلم يا أخي أن أهل هذه الصناعة ، وعلماء هـذه الأسرار هم إخواننــا الكرام الفضــلاء . فانظر يا أخي فيا قالوا ، وتأمل مــا وصفوه من حقــاثق الأشياه التي أنت متحرّ بهما بلسانك ، وتؤمن بقلبك ، ثم تفكر فيا تسمع ، وتأمّل ما يوصف لك ، وميّر وبين أبناه جنسك ، فإن الشخمت لك حقيقة ما الله عليك ، والقساضي بينك وبين أبناه جنسك ، فإن الشخمت لك حقيقة ما نسبّع ، وتصوّرت ما يصفون ، وتبقنت ما يخبرون ، فبتوفيتي من الله وهداية منه . وإن تكن الأخرى كنت قد بذلت المجهود ، وأزلت العدر . فيا أنت مكاسّف له و والله يهدي من بشاء إلى صراط مستقيم ، .

وإن لم يتقى لك يا أخي لقاة أحد من أهل هذه الصناعة ، بحيث أن نسأله عن حقيقة هذا السر، وبعر"فك ما تطلبُ وتريد أن تعلم أنت باجتهادك وعقلك وبصيرتك وغيزك ، فاسلنك في هذا البحث والنظر طريقة الحكماء النجباء ، واستعمل القياس البوهاني الذي هو ميزان المقول، كما وصف في المنطق ، وقد بيئنا من علم المنطق في وسائل شبه المدخص والمقد مات ما فيه كفاية ، ولكن نذكر في هذا الفصل مثائل واحداً ليتراب به عليك مأخذه .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أن علم الإنسان المعلومات : بعضها بطريق الحواس، وبعضها بطريق السّمع والروايات والأخبار، وبعضها بطريق الفكر والرويّة والتأمَّل والعقـل الغريزي ، وبعضها بطريق الوحي والإلهام . وليس هذا الفن باكتساب من الإنسان ولا باختيار منه ، بل هو مَوهبة من الله تعـالى ، وبعضها بطريق القياس والاستدلال ، وهو العقـلُ المُكتَسِبْ ، وبهذا المعلّل يفتغرُ المقلاة ، وبه يتفاضل الحكماه والفلاسفة .

واعلم با أخي ، أيدك الله وإيانا يروح منه ، أنك إذا طلبت علم البعث ، ومعرفة عقيقة القيامة ، وما يوصف من أحوالها ، فليست تخلو معرفتها من أحدالها ، فليست تخلو معرفتها من أحد هذه الطريق القياس والبئرهان ، فاعمل في هذه المسألة وامجث – أعني معرفة البعث وعلم حقيقة التيامة – كما يتمكن أصحاب المتحسطي عند طلبهم معرفة عيظم جرم الشسس من أن يكون مُساوياً الشسس ، وذلك أنهم قالوا : لا يختلو جرم الشسس من أن يكون مُساوياً

لِحِرِم الأَرض ، أو أعظم أو أصغر منها في المقدار ، إذ ليس في القيسة العقلة عَمْرُ هذه . ثم مجثوا عن واحد واحد من هذه الأقسام الثلاثة ، حَيْ عرفوا حقيقتها ، كما هو مذكور " في كتئبهم بشرح طويل . فاعسل أنت يا أخي ، أيّدك الله وإيانا بروح منه ، في هذه المسألة ، مثل ما عمل هؤلاء في مسألتهم وهو أن تقول : لا مختلو أمر " البعث ومتنى القيامة أن تبعث الأجساد دون النفوس ، أو النقوس ، دون الأجساد ، أو الجيسع ، إذ كان ليس في القيسة غير منه الدوم واحد واحد من هذه الوجوه الثلاثة ، ثم امجث وتصفيح عن حقيقة واحد واحد من هذه الوجوه الثلاثة ، كما امجث وتصفيح عن حقيقة واحد واحد من هذه الوجوه الثلاثة ، كما الجيش في هذا الفصل .

اعلم يا أخي ، أيَّدك الله وإيانا بروح منه ، أن من يرى ويعتقــد بأن الإنسانُ ليس هو شيء سوى هذه الجُنبلة المعسوسة : أعني الجسدَ المؤلَّف من اللحم والدم ، والعظم والعروق ، وما شاكلها التي هي كلُّها أُجِسامٌ طويـلة عريضة عبيقة، وما يَعلُّها من الأعراض على السِينيةِ المخصوصة التي هي صورة الإنسانية ، فهو لا يتحقُّق أمرَ البعث ، ولا يتصوَّل حقيقة القيامة ، إلاَّ إعادة هذه الأجساد برُمَّتها ، وتلك الأجرام والأعراض بعينها ، على هــذه الحال التي هي عليها الآن ، ثم يُعشَرون ويُعاسَبون ، الجسانيَّة والنوازع إلجاذبة لها إلى الأسباب الضرورية ، من الجوع والعطش ، والفيذاء ، والحرّ والبود ، والآلام والأوجاع ، والأمراض والأسقام ، والأحزانُ والمصائب والحدثان، من جَور السلطان ، وحسد الإخوان ، وعداوة الجيران ، ومقاساة غيظ الأقران، ووساوس الشيطان، وما هو مُنكلتُفٌ به من حَمَل ثقَلَ الطاعات، والجُهَد في العبادات ، من الصوم والصلوات ، ومُنعِ النفس عن الشَّهوات المركوزة في الجِبَّلة ، والعادات المطبوعـة ، وما على النفس في البـدَّن من الكُلْلَيَّةِ مَعَ شَدْةً هَذَهُ كُلُّهَا ﴾ برى ويعتقد بأنه محبوس في هذه الدنيا إلى وقت وجُنَّةَ الكافر ، لأن المؤمن المُنحقِّ قــد سَجَّن نفسه بالمنع لهــا عن الشهوات والمكاذّ التي ترادُ الدنيا مَن أجلها . ومن كان يرى ويعتقد أمر الحياة في الدنيا على هذه الحال ، فهو لا يتحوّر أمر البعث ، ولا يتحقّر أمر القيامة ، إلا مُغارَقة النفس الجسد بعد/استقلالها بذاتها ، وتُغَرَّدُها بجوهرها ، ومُشاهدتها عالمتها ، ولا يسأل ربه إلا الشّعرق بأبناه جنسها من الماضين من عباد الله الصالحين ، من النبين والصديقين والشهداه والصالحين ، كما سأل لبراهيم خليسل الرحمن ربّه في آخر دعائه فقال : و وألحقني بالصالحين ، مح يد بعد الموت . وحكذا بوسف الصديق : وتوفني مسلماً وألحقني بالصالحين ، يريد بعد الموت . فقال الله تعالى لمحمد نبيّه ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى جميع بعد الموت . فقال الله تعالى لمحمد نبيّه ، صلى الله عليه السلام : و أبى الله أن يميط لأولما له الخلود في الدنيا » .

فين كان هـذا رأيه واعتقاده فهو لا يتصوّر البعث والقيامـة بالأ مفارقة النفس الجسد ، كما حكي عن رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، أنه قــال : و من مات فقد قامت قـامته » .

ويحكى عن بعض من كان يعتقد هذا الرأي أنه لقي أخاً له من أهل رأيه ، فقال له : كيف أصبحت يا أخي ، فكيف حالك في هذه الدنيا ? فقال : بخير ، ونرجو خيراً من هذا أن سلمنا من آقاتها وبلياتها ، إن شاه الله تعالى ؟ فكيف أنت ، وكيف حالك ؟ قال : كيف تكون حال من يُصبح في دار غيرة أسيراً فقيراً ، لا يكدر على جَر تفع ما يرجو ، ولا دفع ضر ما يكره إ قال أخوه : كيف ذلك ؟ قال : لأنهم قد 'يجازون بما عبلوا من خير أو شر ، أو عرفان أو إنكار . واعلم يا أخي أن هذا الرأي والاعتقاد جبيد "للنساه ، والصيان ، والجئهال ، والعوام " ، ومن لا ينظر في حقائق العلوم ولا يعرفها، وذلك أنهم إذا اعتدوا هذا الرأي، ونحقتوا هذا الاعتقاده يكون ذلك حكاً لم على عمل الحير ، وترك الشرور ، واجتناب المعاصي ، يكون ذلك حكاً لم على عمل الحير ، وترك الشرور ، واجتناب المعاصي ، وقمل الطاعات ، وأداء الأمانات ، وترك الشرور ، والموناء بالعمود ، وصحة

4.0

المعاملة ، والنصيحة فيها ، وحُسن ِ الحُلق ، وخِصال كثيرة محمودة نتبعها ، ويكون ذلك صلاحاً لهم ، ولمن يعاملهم ويُعَاشرهم في الحياة الدنيا إلى المهات .

وأما من كان فوق هذه الطوائف في العلوم والمسارف فهو يرى ويعتقد بأن ، مع هذه الأجساد ، جواهر أخر أشرف منها وأفضل ، وليست بأجسام تستى أرواحاً أو نفوساً . فهو لا يتصور أمر البعث ، ولا يتعقق أمر القيامة إلا برك تلك النفوس والأرواح إلى تلك الأجساد بعينها ، أو أجساد أخر تقوم مقامها ، ثم 'يحشرون ويُحاسبون ويُنجازون بما عملوا من خير أو شر . وهذا الرأي أجود وأقرب إلى الحق ، وفي اعتقادهم له صلاح لهم ولفيوه ، كما تقدم من قبل .

وأما من كان فوق هذه الطائفة في العلم والمعارف والدّرابة فهو يرى ويعتقد بأن الفرض من كون هذه النفوس والأرواح مع هذه الأجساد ، في الدنيا مُدّة ما ، هو من أجل أن تستقم ذواتها ، وتكمل صُور ها ، وخر ُج ، من حد القو"ة والكُون إلى الفعل والظهور ، والتسكمل أيضاً فضائلها من عرفانها أمر المحسوسات ، وتخييلها رسوم المعقولات ، وتنخرج بالآداب والرياضات والنظر في العلوم الطبعيات والإهبات ، وبلاعتبال التعالم والتبور والسياسات ، وليكون ذلك سبباً لانقباه النفوس من نوم المغللة ورقدة الجهالة ، وتحيا بروح المعارف ، وينفتح لها عين البحيرة ، انتظر ألى عالمها الروحاني ، وتشاهد داراها الجواني ، وينبين لها أنها ، في عالم الغربة ، وموضع الميحنة والبلوى ، غريقة في بحر الهيولى، مُبتلاة " في أسر الشهية ، مُشتيلة في أيوان المخاورة المنافرة ، على الأفندة ، من حورة المختارين ، مغرورين في صورة المختارين ، معرورين في صورة المختارين ، مملولة المنافرة المنافرة المذاب، بنعافرون عيد مهانين، مُسلطاً علينا خيسة محكام يسوموننا سوء العذاب، بنعافون

أحكامهم علينا ، شِثنا أو أبينا ، ليست لنا حيلة في الحروج عن أحكامهم ، ولا دفع سلطانهم ، ولا الخلاص من جَورهم إلى المبات .

قال : أخبرني من هؤلاء الحكام ؟ قبال : نعم ، أولهم هذا الفلك الدوالو الذي نحن في جوفه محبوسون ، وكواكبه السيارة التي لا نزال تدور علينا ليلا وغالمة ، وتارة بالنهار وحرارته ، ليلا وغالمة ، وتارة بالنهار وحرارته ، وتارة بالصيف وسمائه ، وتارة بالشناء وزمهريره ، وتارة بالرياح العواصف في زعازعها ، وتارة بالغيرم وأمطارها ، وتارة بالرعود والزوابع وصواعقها ، وتارة بالحكد ب والفائد والمؤتان ، والبلاء ، وتارة الحروب والفين ، وتارة بالحدوم والأحزان ، ليس منها نجاة إلا بجهد وبلوى، وكدر وعناء ، وخوف ورجاء ، إلى المهات . ثم قال : فهذا واحد .

وأما الآخر فهو هذه الطبيعة وأمورها المركورة في الجِيلة ، من حرارة الجرع ، ولهتب العطش ، وقار الشَّبق ، وحريت الشهوات ، والآلام ، والأمراض والأَسقام ، وكثرة الحاجات ! وليس لنا شُمُنُلُ ليلا ولا نهاراً إلا طلب الحيلة لجر المنفعة ، أو لدفع المنصرة عن هذه الأجساد المُستحيلة التي لا تقف على حالة واحدة طرفة عين إلى فقوسنا منها في جهد وبلاه ، وكدّ وعناء ، وبؤس وشقاء ! ليس لنا راحة إلى المبات . فهذان أثنان .

وأما الثالث فهو هذا الناموس ، وأحكامه وحدوده ، وأوامره ونواهه ، ووعيده وزَجره ، وتهديده وتوبيخه؛ إن خرجنا من أحكامه فضرب الرقاب، والحدود ؛ وإن فرونا منه لم نجد لذاه العيش ولا صلاح الوجود في الوحدة ؛ وإن دخلنا تحت أحكامه ، فما تقاسي من الجبكد والبلوى ، في إقامة حدوده ، أكثر نما المجمعى، من ألم الجوع عند الصام، وتعب الأبدان عند الليام للصلاة، ومقاساة برد المماء عند الطهارات ، ومجاهدة شيح النفوس عند إخراج الزكاة

<sup>·</sup> الموقات : ألموت الكثير الوقوع في الناس او في المواشي .

٧ المستمية: المتفيرة.

والصدقات الواجبات ، ومَشَقَقة الأسفار والأحكام عند قضاء الحج والجهاد ؛ وما نقاسي من الألم عند ترك اللذات والشهوات المعرّمات ! وإن لم ناقرر ولم نسّنة ، فالحدود والأحكام بحسب الجنايات ؛ رمع هذه كلها وكلاً سوف تعلمون ثم كلاً لو تعلمون علم اليقين لسّر وُن الجمعم ثم لكثر وَنْ البقيم ثم لكثر وَنْ البقيم ثم لكثر وَنْ البقين أن النا المنها خلاص ولا نجاة إلى المات ! فهذه ثلاثة .

وأمنا الوابع فهذا السلطان المُسلَّط الجائر الذي قد ملك وقاب الناس بالقهر والفلبة ، واستعبدهم جَبَراً وكرهـاً ، يتماكم عليهم كما يشاء ، ويرفع ويُكرمُ مَن يريد نمـن نخِد مه ويُطيعه ، ويتصرُّف بِـين يديه ويتثلُ أمرَّه ونهيه ، ويضعُ ويُبعِد من خالفه، ويُعذَّب ويَقتُل من خانه أو غشَّه 1 فإذا خرجنــا من مملكته ، وفرَّرنا من سُلطانه ، فلا عيش لنــا في الوجود في هذه الدنيا، إلاَّ عيشاً نكداً، لأننا قد نحتاج في لذ"ة العيش وصلاح المعاش إلى الجمَّ الغفير من المُتعارنين في المدن والتُرى ، في إصلاح أمر المعاش ، ولا يُد" لهم من سُلطان يملِحهم ويرنْسُهم ، ويحسَم بينهم فيا مختلِفون فيه ويتنازعون ، ويمنع الظالم القويّ من التعدّي على الضعيف المظلوم ، ويأمّن ُ لحوفه السُّبُل، ويأخذ النــاسَ بازوم سُنَّة الناموس ، وتأدية موجبات فرائضه التي في إقامتها وحفظها صلاحُ الجميع . فلهذه العلُّمة وبهذا السبب لا 'يمكينُتُما الحروج من الملكة ، ولا الفرار من سلطانه . فإن خدَّ مناه وقدُمنا بواجب طاعته ، فما نقاسى من الجهد والبلوى أكثر بما يجص، من تعب الأبدان، وهموم النفوس، وعناء الأرواح؛ وتلف الأجساد ، واحتمال الذلُّ وشَمَاتة الحُسَّاد، ومُداراة الإخوان ، وعداوة الأقران ، ومشقة الأسنار ، ومحاوف الحروب ، وما يُتكاتُّفُ من التعب والعنــاء في جمع الآلات والأثاث من السلاح والدُّوابُّ وحوائجها ومرافقها بما لا مجصى عَدُّها كثرةً ، وليس لنا منها راحة إلى المبات. فيذه أربعة . وأما الحامس فهو شدة الحاجة إلى المواد التي لا قوام لهذا الهيكل إلاّ بها، من المأكولات والمشروبات واللباس والمسكن والمركب والاثان ، وما لا بنت منه في قوام الحياة الدنيا ، وما تعامل من الجهد والبلوى في طلبها ، ليلنا ونهارنا ، في تعلقم الصنائع والنبارات المنتجة ، والمكاسب المكيدة من الحرث والزرع ، والبيسع والشراء ، والمنساقشة في الحساب ، والحيرص والشره ، وجمع الأموال ، وحفظها من حيل اللصوص ومكايرة القُطاع ، وأخذ السلطان لها بالحور والطأم ، وحراستها من الآفات العارضة التي لا يحصى عدد ها. كلّ ذلك بالكدة والعناء ، والحدرم والغيوم ، وتعب الأبدان ، وعناء الأرواس، وشاء النفوس التي لا واحة لنا منها إلى المهات .

فهذه حالنا يا أخي، وحال أكثر أبناء جنسنا في هذه الحياة الدنيا، فأما من بريد المقام في الدنيا، ويشنى الحلود فيها مع هذه الآفات كلها ، فهو من أجل إحدى خَلسَّتين: إما أنه لا يؤمن بالآخيرة، ولا يصدق بالمهاد، ولا يتصور الوجود إلا حكف ا ، ويظن ويتوهم أن بعد الموت عدماً أو شرم امحفا ! فمن أجل هذا الرأي وهذا الاعتقاد بريد المقام في الدنيا ، ويتسنى الحلود فيها ، مع هذه الآفات كلسّبا ، ويكون معذوراً في تمثيه وإرادته الحلود ، لأن في جبلة الحلائق وفي طبائع الموجودات عبّة البقاء ، وكراهية الفناء. مذكور " ذلك. الحلم هذه الحصال والشرائط برضى أكثر أبناء الدنيا المقام فيها ، وسنون الحلود .

فأما من قد تصورً كيفية الدار الآخيرة ، وتحقق أمر المتماد ، وعرف فضلها وشرفها ، وسرورها ولذاتها ، ونسبها ، فأيّ عُدْر له في التنفي للخلود في الدنيا ، مع ما قد عرف من آفاتها وشرورها، وأحزانها ومصائبها وبلياتها . فاجتهد ، يا أخي، في طلب معرفة الدار الآخيرة وحقيقة أمر المعاد لكيا تساق نفسك إليها ، بعد الفراق ، مع أهلك زُسُراً ، كما ذكر الله جل ثناؤه بقوله: « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زسراً » .

واعلم يا أخي ، أيدك الله وإيانا بروح منه ، أنك إن لم تعرف الدار الآخرة ، ولم تتحقق أمر المعاد قبل المعات ، وكانت نفسك في الدنيا عبياء ، فهي بعد المعات في الآخرة أعمَى وأضَلُ سبيلًا ، وحُوشِيت ، يــا أخي ، من ذلك ، إن شاء الله تعالى .

واعلم يا أخمي أن المكور بالآخرة ، المؤمن بالمساد ، المنصد ق بها لا يتحو رها ولا يعرف حقيقها إلا بعدها نتبه نفسه من نوم الففلة ، وتنبعث من موت الجالة ، وتحيا بروح المعارف ، وتنفيح عين البصيرة ، فشبصر عند ذلك بنرو الهداية ، ما هو مكور به ومصد ق له ، ويكون عند ذلك من أهل الأعراف ، كما حتى عن مستبشر لما سئل فقيل : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت مؤمناً حقاً ! قبل : وما حقيقة إيانك ؟ قبال : أدى كأن القيامة قد قامت ، وكأني بعرش ربي بالرزاً ، وكأن الحلائق في الحساب ، وكأني بأهل الجنة فيها منصب ، وأهل النار فيها معذبين . فقيل له : قبد أصبت قائز من عن الطريق ! وإليه وإلى أمثاله أشار ، جل ثناؤه ، بقوله : وعلى الأعراف رجالاً يعرفون كلا بسياهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » . و وإذا صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » . و وإذا صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار قبارة ولا بسع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع وبذكر فيها اسه» .

فيل لك ، يا أَخِي ، أَن تَرَغَبُ فِي صُعِبْتِهم ، ونَسلُكَ طريقهم ، وتَطلُبُ مِنهاجَهم، وتتغللنَق بأخلاقهم ، وتسير بسيرتهم ، وتنظرَ في علومهم لتعرف

الأعراف: هو عند المملين سور بين الجنة والنمار ، تكون عليه أرواح الذين استوت
 حسناتهم وسيئاتهم ، وهي ترجو أن يغفر لها وتدخل الجنة .

مذهبهم ، وتعتقد رأيتهم ، وتعبّلَ مثل عَملِهم ، لعلك تُنعشَرُ معهم ، وتفوز بمَفارَتهم « لا بجسهم السوء ولا هم بجزنون » وهم أَولِساء الله وعبادُه الصالحون الذين استنتاهم بقوله في قصة إبليس : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » وقوله : « إلاَّ عبادك منهم المغلصين » .

فإذا أردت يا أخي أن تعرف وتعلم أأنت منهم أم من غيره ، فاعلم أن لم علامات يمر أون بها ، وسيات يستدل عليهم بها : فمن إحدى علامات أوليا الله المبعوثين من موت الجهالة المنتبين من رقدة الغنفة ، المستبصرين بعين اليقين ونور الحيداية ، العارفين مجتائق الأشياء ، الشاهدين حساب بوم الدين ، أنهم قوم "تستري عنده الأماكن والأزمان ، وتغاير الأمور ، وتصاديف الأحوال ، فقد صادت الأيام كلها عندهم عيداً واحداً ، وجمعة "واحدة ، وصارت الأماكن كلها لهم مسجداً واحداً ، والجهات كها قبلة "وحراباً أينا نولها فقم " وجه الله ، وصادت حركاتهم كلها عبادة "له ، وسكوناتهم طاعة "له ، استوى عندهم مدح المادحين وذم الذامين ، لا يأخذه في الله لومة لاثم ، قياماً المتوى عندهم مدح المادعين وذم الذامين ، لا يأخذه في الله لومة لاثم ، قياماً فه بالمقسط ، شهداء لله باطق ، وهم على صلواتهم دائمون .

وأغما استوت عندهم الأماكن كألم وصارت مسجداً وفيسلة ومعراباً واحداً، لتصديقهم قول ألله تعالى: « أينا تولوا فئم وجه الله » وصاروا شهدا، بمشاهدتهم له وتصديقهم قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلاَّ هو رابعهم ، ولا ندى من ذلك ولا أكثر إلاَّ هو معهم أينا كانوا ثم يغيثهم بما عبلوا يوم القيامة إن الله بحل شيء علم . »

وإنما استوت عندهم الأيام كلها فصارت جُمعة "وَعيداً ، لمشاهدتهم بوم القيامة الذي هو من أول ما بَمث الله عمداً عليه السلام ، إلى نمام ألف سنة كها قال ، صلى الله عليه وسلم : بُنمِثتُ أنا والقيامة "كَهَاتَيْنِ .

وأيضاً فإنما اسْتوى عَندهم تَغايرُ الأَزمان وتصاديفُ الأحوال ، لتصديقهم قولَ الله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِ مَن مَصَيَّهُ فِي الْأَرْضُ وَلا فِي أَنْفُسُكُم إِلاَّ فِي كَتَابٍ من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرسوا بما آتاكم ، وصاد دعاؤهم مُستجاباً لأنهم لا يسألونه إلا ما يكون ، ولا يكون إلا ما قد ر في سابق العلم . فقلوبهم في راحة من التعلق بالأسباب ، وأبدانهم فارغة من تكلف ما لا يُعنى به، ونفوسُهم ساكنة عن الوسواس، وهم في راحة وأمان ، لا يريدون لأحد مسوءاً ، ولا يُضرون شراً لأحد من الحلق ، عدواً كان أو صديقاً ، مخالفاً .

وهذه أيضاً مكاية أخرى . فهذه محاورات جرت بين رجلين أحدهما من أوليهاء الله تعالى وعباده الصالحين الذين نجاهم الله من نار جهنم ، وأعتقهم من أسرها، وأخلص نفوسهم من عداوة أهلها، وأواح قلوبهم من ألم المدتبين فيها. والآخر من الهالكين المدتبين فيها بألوان العذاب ، المصر قة قلوبهم مجراوة عداوة أهلها ، المتألسة نفوسهم بعقوباتها . قال الناجي المهالك : كيف أصبحت ما فلان ؟

قال : أصبحت في نعبة من الله ، طالباً للزيادة ، والحباً فيها ، حريصاً على جَمعها ، ناصراً لدين الله ، مُعادياً لأعداء الله ، محارباً لمهم .

قال الناجي : ومن أعداء الله هؤلاء ?

قال : كلُّ من خالفني في مذهبي واعتقادي .

قال : وإن كان من أهل لا إله إلاَّ الله ؟

قال : نعم .

قال : إن ظفرت بهم ماذا تفعل بهم ؟

قال له : أدعوهم إلى مذهبي واعتقادي ورأيي .

قال : فإن لم يقبلوا منك ?

قال : أَقَاتَلُهُمْ وَأَسْتَحَلُّ دَمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ءَ وَأَسْبِي ذَرَالِيهِمْ .

قال : فإن لم تقدر عليهم ماذا تغمل ?

قال : أدعو عليهم ليلًا ونهاراً ، وألعنهم في الصلاة ، كلُّ ذلك تَقرُّباً إلى الله تعالى .

قال : فهل تعلم أنك إذا دعوت عليهم ولعنتُهم يُصيبهم شيء ?

قال : لا أدري ! ولكن إذا فعلت ُ مـــا وصفت ُ لك ، وجدت ُ لقليم راحة ً ، ولنفسي لذَّة ، ولمدري شِغاء .

> وقال له الناجي : أتدري لم ذلك ? قال : لا ، ولكن قل أنت.

قال: لأنك مريضُ النفس، مُمنتُ القلب، مُعاقب الروح، لأن اللذة إنما هي خروج من الآلام. ثم اعلم أنك محبوس في طبقة من طبقات جهم، ا وهي الحُمليّة قارُ الله المُمروقيّة التي تطلّبع على الأفشِيدة ، إلى أن تخلّص منها وتنجر نفسك من عذابها ، إذا للبيت أنه عز وجل كما وعد بقوله: «ثم ننجي الذين الثّقوا ونذر الظالمين فيها جثيّاً.»

ثم قال المالك النساجي : أخبرني أنث عن رأيك ومَذْهبك وحمال ننسك كيف هي ?

قال : نعم ، أما أنا فإني أرى أني قد أصبحت في نعبة من الله وإحسان لا أحصي عد دها ، ولا أو دي شكرها ، راضيًا بما قدم الله لي وقد ر ، على ما لا أديد لأحد من الحلق سوءًا ، ولا أضير لهم دَعَكلا ، ولا أنوي لهم شرًا ؛ ننسي في راحة ، وقلي في فُسحة ، والحلق من جبتي في أمان لا أسلم أ أقول كما قال: و فين تبعي فإنه مني ، ومن عماني فإنك غفور رحم ، . و إن تعذبهم فإنهم عادك وإن تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » .

ثم اعلم أن جهنم لها طبقات كثيرة ، وهي الأهواة المفتلفة ، والجبهالات المنتراكية التي النفوس فيها محبوسة ، ومعها موقوفة ، وقلوب أهلها مُمند به منها بألوان من الآلام ، وهم في العذاب مشتركون ، كلما مضت منهم أمة فانقرضت ، خلفها قوم آخرون من تلاميذهم وأتباعهم في تلك المذاهب والآواه ؛ وكلما دخلت من الآراه أمة "لعنت أختها المضالفة لها كما ذكر الله تعالى في عدة سور من القرآن . قوله في سورة الاعراف : «كلما دخلت أمة لهنت أختها ، أو في سورة أخرى : يلمن من بعضاً ؛ ويتعايرون ، ويتباعضون ، وهم في العذاب مشتركون . فهذه صالهم في الدنب وفي الآخرة ، سواة وأشر الوكاه يعلمون . وقاك الله وإيانا شرعم برحمته !

وأما ما قيل من تتعاطى علم النفس والطبيعة ما تقول با أخي ا ان الصانع الذي بني هذه المدينة ، أعني جسد الإنسان ، أهو الساكن في هذه الساعة هو الذي بني هذه الساعة أو غير و فإن كان المستميل لهما في هذه الساعة هو الذي بناها ، فليم لا يدري كيف كانت . فإنا لا يذكر كيف كانت . فإنا نوى أصحاب التشريح لم تعرف كيفية بنية هذا الجسد إلا بعد هدمه ونقضه و وخرابه . وإن كان هذا الذي بني هذه البنية عو غير المستعمل لهما هذه الساعة ، فتركى بناؤها بناها بنفسه ، أو بناها على يتدي غيره ، ثم سلمها إلى المستعمل لها دون ما فيها ، أترى أن هذا المستعمل الهذه البنية هو تلميذ المستعمل المذه البنية هو تلميذ المستعمل الذي بني هذه المدينة ، أو ابن له كان في ذلك الوقت سبب خاهلا ، وصاد الساعة بالنا عاقلاً حكيماً ، وإنا كان بالقوّة فيخرج الآن إلى المنا بالقوّة فيخرج الآن إلى المنا القوّة فيخرج الآن إلى المنا المن

<sup>؛</sup> كذا في الاصل، وفيه خلل كما لا يخنى .

النصل والظهور ?! أفتِنـا أبَّدكَ الله في ذلك ، واهـديّا إلى سَواء الصَّراط مأجورًا .

## فصل

ذكروا أن ملكاً كان عظيم الشأن ، عزيز السلطان ، واسع الملكة ، كثير الجنود والعبيد ، ولد له ولد ذكر ، كان أقرب الحلق شبهاً به ، وإلى والديه طبعاً وخلاعاً . فلما تربّى ونشأ وكمل ، ولأه أبوه بعض مملكته ، وأمر جنود وعبيده بطاعته ، وأوصاه بجسن سياستهم، وأباحه جبيع النعبة ، غير أنه نهاه عن مرتبته ، فكث الابن زماناً طويلا ، قدر نصف يوم ، متنشاً ملتذاً ، إلا أنه كان غاراً السهيا ، فصده بعض عبيد أبيه بمن كان وثيساً قبله ، فقال له : إنك لست تعرف نعبة ، ولا نجد لذة ، لأنك منهي عن أدفع لذة ونعبة ، وبمنوع من ألذ شهوة ، فإن بادرت وطلبت الملك سبقت إليه . فاغتر بقوله ، لأنه كان غيراً جهولاً ، وطلب ما ليس له أن يتناوله قبل حينه ، ويطلبه قبل وقته ، فسقطت مرتبته ، والمحطت درجته ذاهباً في مملكته شبه المسترة ، فلتي العناه ، وأصابته الباساه والشراء ، وقامي وبكى أسفا ، ثم تعس فنام ، فعميل إلى أبيه ، فعن عوه فقال : دعوه فاقاً إلى وبكى أسفا ، دعوه فاقاً إلى وبكى أسفا ، دعوه فاقاً إلى وبك أسفا ، ثم تعس فنام ، فعميل إلى أبيه ، فعنال : دعوه فاقاً إلى .

ثم رُزْق في اليوم الثاني ابنـاً آخر أَشبَهُ النـاس بأخيـه ، فتربَّى ونشأً وكَمَـٰلُ وَهَا، وكان حليماً وفوراً شكوراً ضوراً، فولاً، أبوه بعض مملكته،

<sup>،</sup> غار" أ: غاللًا.

وأمرهم بطاعته ، وأوصاه بسياستهم . ودعاهم وأمرهم ونهساهم ، فلم يسموا له ولم يطيعوا أمره ، لأنه كان شبة زُحَل! بل آذوه ، فصبر زمانساً ، ثم شكا إلى أبيه ، ففضب عند ذلك عليهم ورس أكثرهم إلى الماء . فلما رأى ما أصابهم المتم وحزرن ونسيس ونام ، وحُميل إلى أبيه ، فقال : الركوه نائماً إلى يوم الحيمة .

ثم إنه رزق في اليوم الثالث ابناً آخر ، وكان أشبه الناس بأخويه الذين 
تقدم ذكرهما، فتربّى ونثأ وكمل وغا، وكان خيراً فاضلاً عالماً معجاجاً، 
فولاه أبوه مكان أخويه ، وأس الرعبة بطاعته ، وأوصى إليه بما أوصى إلى 
أخويه ، فدعاهم وأسرهم ونهاهم ، فلم يسمعوا له ولم يطيعوه ، لأنه كان أشبه 
بالمُشتري ، وفز عوه بالنار ، فذهب إلى أبيه ، وبنى له هيكلا ، وندر له 
قرباناً ، وعمل مناسك ، ونادى في الناس : هكمتُوا تعالوا لتروا ما لم تروا ، 
وتسمعوا ما لم تسمعوا ، ثم نام ، وحُميل إلى أبيه فقال : انر كوه فاتماً إلى 
يرم الجمعة . وبني نداؤه في مسامع النفوس يتوارثونه من غير أن يسمعوه 
ويذهبون إلى هيكله فيرون ظاهره وسرآه منا لا يُبصرون ، ويفعلون سُنت 
مناسكه، ولكنهم معناها لا يقهبون، لأنهم صُم "بكم" عُمي فهم لا يعقلون. 
وأعيدك أيها الأنح أن تكون منهم ، وانظر بنور عقلك في رسالة أفعال 
الروحانية ، لعلك تعرف ما قلنا ، وتفهم ما أشرنا إليه .

ثم إنه رزق في اليوم الرابع ابناً آشر ، فتربى ونشأً وكمل ونما ، وكان جَلَداً قويمًا ، وكان جَلَداً قويمًا ، وكان جَلَداً قويمًا ، فولاً ، أبوه مكان إخوته ، وأمر الرعية بطاعته ، وأوصى إليه بما كان أوصى إلى إخوته ، فدعاهم وأمرهم ونهاهم ، فلم يسمعوا له ولم يطيعوه ، لأنه كان شيب المرريخ 1 وبارزوه وبارزهم ، وناوشوه وناوشهم، وكان مؤيداً بقوة أبيه ، فغلبهم وبدّ مشامهم وفرق جمعهم وستست الفتهم ، ورماهم في البر والبحر . ثم بني وحيداً كالغريب يدعو فلا يُباب ، ويأس فلا يُهاب ! فاغتم وحزن ونعس ونام ، وحُدل إلى أبيه فقال : دعوه

نائمًا إلى يوم الجمعة .

ثم إنه وزق في اليوم الخامس ابناً آخر أشبه الناس بأخيه الأول ، فتربَّس ونشأ وكمل وغا ، وكان هادياً رشيداً ، طيباً رفيقاً ، فولاً ، أبوه مكان إخوته ، وأم الرعية بطاعته ، وأوصى إليه بما أوصى إلى إخوته ، ودعاهم وأمرهم ونهاهم فلم يتبعوه إلا قليلاً ، لأنه كان بُشبه الزامُكرة . ثم وثبوا عليه فأخذوا منه القيص الذي خاطت أهه، فذهب إلى أبيه ، فاستنفر عليهم بجنوده، وأيده بروح منه ، فسرى في نفوسهم ، وتحكش في لاهوتهم بدلاً وقياصاً لما تحكسوا في ناسوته ! وأراد أن ينزل من الرأس . فقال أبوه : اصدورا إلى بوم الجمعة .

ثم قال أبوهم في اليوم السادس للتجوم: اختاروا لابني الذي يشبه عُطارد يومًا لم الذي يشبه عُطارد يومًا لم الذي يشبه عُطارد يومًا لم الكون والفساد ، فينه إخرته النيام ، ويناديهم إلى حقه ، فقد دضيت عنهم ، ويأمرهم بالاستعداد للصلاة ، فإن غداً هو العبيد يوم الجيمة ، فيجرز القضاة ، ويحكُم يينهم فيا كانوا فيه يختلفون . فاجتمت ساحة التجوم وروشاه الكواكب في بيت المر"بيخ وتشاوروا بينهم . فقال رئيس الكواكب وملكها الشمس : أنا أختار له من قرني ، وأزو"ده من فضائلي العظمة والرياسة والسلطان والمز والرّفمة والبهجة والبهاء والمدح والثناء والذل والعطاه .

وقال شيخهم ككيوان ' \ : أنا أختار له من قوتي الحيلم والوقاد ، والصبر والثبات ، وبُعد الغَورِ ، وعلو " الهِئة ، والحفظ ، والأمانة ، والفكر ، والورثة .

وقال برجيس'<sup>٢</sup> القـاضي المدَدلُ : أَنَّا أَحْتَارَ له مِنْ قُرَّتِي ، وأُزُوَّده الدين

١ كيوان : زحل .

٢ برجيس: المشتري.

والورع، والحير والصلاح، والعدل والإنصاف، والحق، والصواب، والصدق، والوفاء ، والصّانة ، والمروءة .

قىال يَهرام ' صاحب ' الجيوش : أنا أختـار له من قو ّتي ، وأزوّده من فضائلي العزم َ والصّرامة ، والتجدة ، والشّباعة ، والممة ، والبسالة ، والظّفر والغلمة ، والدّل والسّغاء ، والتنقّظ .

وقالت الناهيد أخت النجوم: أنا أختار له من قرّ تي ، وازوّده من فضائلي الحسن والجبال ، والنمام والكمال ، والرأفة والرحمة ، والزينة ، والنظافة ، والحب والمودّة ، والسرور واللذة .

وقال أخوهم الأصفو، وهو أخفاهم منظراً، وأجلتُهم مَنغبراً، الذي صنعته أظهر '، وعلومه أكثر'، وعجائبه أشهر' وأزهر': أنا أختار له من قو"تي ، والوقده من فضائلي ، وأسدي إليه من مناقبي الفصاحة والنُطق ، والنسيز، والغطنة ، والنظر ، والطافة ، والقراءة ، والنفية ، والعلوم ، والحكمة .

وقالت أم النجوم وهي القمر : أنا أرضعه وأربّيه ، وأختار له من قرّ تي، وأورّده من فضائلي النور ، والبهاء ، والزبادة ، والناء ، والحركة في الأقطار الثلاثة ، والنتقُل في الأسفار ، وبلوغ الآمال ، والسّيّر والأخسار ، وعلمَ مواقبت الآجال .

ثم إنه دارَت الأفلاك ، وتغضت قدّى الروحانيَّـــات ، واستبشر أهل السوات ، ونزل إلى عالم الكون في ليلة القدر ، قبل طلوع الفمر ، صاحب النُّشور الينفخ في الصُّرر ، فمكث هذا المولود في الرحم أدبعين بوماً من أيام الشمس ، وعشرين بوماً في الرضاع ، حتى ترتبى ونشأ ، وكمال وغا ، وكان أشبه الناس بأخيه الثالث شبّهاً ، لأنه كان يُشبه عُطارد الذي هو أخو

١ ٻهرام : المر"يخ .

٢ النشور : نيامة الأموات .

٣ الصور : البوق .

المشتري ، لتقابل بينها ، وتربيعها ، وتقابل فلكها ، فعار هذا المولود من بين لمحوته أغسهم حبيقة ، واكملهم صورة . وكان أديباً ، عالماً حكيماً ، ملكاً عزيزاً ، إماماً عادلاً ، نبيتاً مرسلا ، فولاه أبوه بملكته ونملكة لمخوته كلسها ، فظهر وقهر من خالفه ، ورفع وأعز من وافقه ، وتحكم في بملكته نحواً من ثلاثين بوماً من أيام الشمس . ثم أعجبته نفسه ، فأصابته المين ، فاعتل وبقي على الفراش نحو ألف يوم من أيام القبر ، مرفته الجسم ، عليل النفس ، نم تحول إلى دار أخرى ، ونهن فليللا ، ومشى وقوي ، ونشط وانبسط ، فحرب من خبر سنر خب الدانيا وغرورها وأمانيها ، فسكر من خبر شهواتها ، ودخل إلى كمف أبيه ، ونام مع إخوته ، فلكثوا زماناً طويلا . فلما انقضى دور وتستيقظوا من غلت ؟ ، وتذكروا ما نسبتم من أمر مبدئح ، وترجعوا إلى مادكم من أسفاركم ، إذ لكل ابتداء انتهاء ، ولكل حياة فناء ، ولكل موت في ستة أيام ، وغداً يوم الجنسمة يستوي وبسم على العرش ، مجيله يومئذ في ستة أيام ، وغداً يوم الجنسمة يستوي وبسم على العرش ، مجيله يومئذ

فانتبهت لذلك الإخوة ، الذين قبل لهم لمنهم سبعة وقامنهم كابهم ، بعد رقدتهم ثلاثمائة سنة وأربعة وخسين يوماً ، من أيام الشمس مجساب القمو ، يتذاكرون كم لبثوا في كهنهم ! فقال أبوهم الأخيهم : « فلا تمارٍ فيهم إلاً مراه ظاهراً ولا تستفتر فيهم منهم أحداً » .

فأخفوا وكتموا أسرارهم لأنه: « لا يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلاً هو ساهسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ، إلاً هو معهم أينا كانوا ، ثم يتبثهم بما عملوا يوم القيامة » .

فافهم ، يا أخي ، هذه الإشارات والتنبيهات ، وقيسْ على ذلك نظائرها ، ولا تنش الأسراو لملك تنتبه من نوم الغفلة ووقدة الجهالة ، قبل أن يُنفخ في الصُّور ، وقبل أن ينادي مُنداد الصلاة من يوم الجمعة : و فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ، وقبل أن مُيشمر المجرمون إلى جهنم وردداً ١ . وترود من الدنيا، فإنك راحل و وإن خير الزاد التقوى واتقون يا أدلي الألباب ، و ولا تبغ الفساد في الأرض ، وقد أفلح من زكاما وقد خاب من دساًها ، .

وفلك الله وإيانا وجميع إخواننا إلى طريق السداد ، إنه رؤوف بالعباد.

تمت رسالة البعث والقيامة ويليها رسالة في كمية أجناس الحركات .

١ ورداً ؛ واردين .

# الرسالة الثامنة

## من النفسانيات العقليات

### في كمية أجناس الحركات

( وهي الرسالة التاسعة والثلاثون من رسائل إخوان الصغاء )

### بسم الله الوحمين الوحيم

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشرِكون ?

اعلم ، أيها الأخ ، أنَّ قد فرغنا من وسالة البعث والقيامة ، وكنَّ قد بيتنا قبل ذلك ماهيَّة الأجسام ، وكميَّة أنواعها ؛ وبيتنا أيضاً أن الأجسام لا تتفلك من الحركة والسكون ، وقد بيتنا أن المُصرَّك والمسكنِّن للأجسام هي النفس' ، في وسائلنا الطبيعات والإلهيات . ونريد الآن أن نبيّن ، في هذه الرسالة ، ماهيّة الحركات ، وكميَّة أنواعها ، والجهات التي تتحرَّك المتحركاتُ إلىها وفها ، فنقول :

أولاً ما الحركة وما السكون ? وذلك أن الدلماء والحكماء قد اختلفوا في ماهيئة الحركة والسكون ، وحقيقتهما ، فينهم من أثبتهما ، ومنهم من نفاهما وقال : لا حقيقة لهما ولا معنى . ومنهم من قال : إن الحركة لا تكون إلاً من حيّ قادر . ومنهم من قال : إنها هي الحياة نفسها . ويطول ذلك لو شرحنا الحتلاف أقاويلهم واحتجاجاتهم ، ولكن نقول :

إن الحركة هي صورة روحانية تجعلها النفس' في الأجسام ، فبها تكون الأجسام منجركة" ، كما تجملها النفس' والتقوش والصور والأوان في الأجسام . وبها تكون الأجسام مصورة" منقشة" ، مشكّلة ، متعركة . فالنفوس هي المنحر"كة للأجسام ، والأجسام مي المنحر"كات والمسكّنات بتحريك النفوس لها وتسكينها إيلما ، كما يتنا في وسالة الهنيولى والصورة . والتحريك هو فعل النفس ، والحركة مي صورة " تجعلها النفس في الجسم ، بها يكون الجسم متحركاً . وأما التسكين فهو أيضاً فعل" من أفسال النفس يكون الجسم تارة" وتسكّنه أخرى ، مشال ذلك أن الإنسان مجر"ك يده تارة ويسكّنها أخرى .

و إذ قد تبيّن ، مما ذكرنا ، مـا الحركة ومـا السكون ، فنويد الآن أن نذكر كمئة أنواعها وماهيّة كل نوع منها فنغول :

اعلم أن الحركة نرعان : جسماني وروحاني ، كما سنبين . فالحركة الجسمانية سنة أنواع وهي : الكون والفساد ، والزيادة والنقصان ، والتغير والنثلة . ونريد أن نتكلم أولا في الحركات التي هي النثلة ، إذ كانت هي أبين وأطهر المحواس . ثم نذكر الحسة الباقية ، إذ كانت هي أدق وألطف ، فنقول : إن الحركة التي هي النثقلة ثلاثة أنواع: مستقية ، ومستدية ، وسركبة منهما. فالحركة المستقيمة نوعان : من المركز إلى المعيط ، ومن المعيط إلى المركز بين ذلك . وأما المستديرة فهي التي يعني مركز العالم ، ومتحيط العالم ، أو بين ذلك . وأما المستديرة فهي التي تكون حول المركز .

وإذ قد تبيّن ، بما ذكرنا ، كميّة أنواع الحركات التي هي النُّقلة ، فنويد أيضاً أن نذكر المُمَّرَّكات ، إذ كانت هي أبيّن وأظهر اللحواس ، فنقول : إن المُحْرَّكات اثنا عشر نوعاً حَسب ، لا أقلُّ ولا أكثر ، منها حركات الأفلاك النسعة ، ومنها حركات الكواكب السيّارة، ومنها حركات الكواكب ذوات الأذناب ، ومنها حركات الشهُب ، ومنها حركات الهواء والرياح ، ومنها حركات حوادث الجو والسّعاب والغيوم ، ومنها حركات مياه البعاد والأنهار والأمطار ، ومنها حركات ما يجدئ في بواطن الأرض من الزلازل والخُسوف ، ومنها حركات الكائنات من الجواهر المَسدنية في باطن الأرض، والحُسوف ، ومنها حركات اللجوانات في الجهات الست من البحر والله والهواء. وأما جهات الحركات فيختلف جداً ، كثيرة الضروب والصُور ، ولكن لا تخلو كلها إما أن تكون من مركز المالم نحو المُسعِط ، أو من المحيط نحو المركز ، أو حسول المركز ، أو حسول المركز ، أو حسول المركز ، أو

### فصل في تفصيل ذلك

فنتول: أما حوكات الأفلاك النسمة فكلها حول الأرض ، لأنها مركزها ، والأرض مركزها ، والأرض مركز العالم بأسره . وهكذا أيضاً حوكات الكواكب الثابتة ، حول مركز العمالم . وأما حركات الكواكب السيّارة السبعة فحول مركز أفلاك أخرَ تسمّى الأفلاك الحلامية ، وحركات تلك الأفلاك ولي مركز الأفلاك الحارجة المركز من مركز الأوض ، كما بُيّن ذلك في المتجسطي ببراهين هندسية ضرورية بشرح طويل .

وأما الحركات التي تُرى في الكواكب السيارة ، على توالي فلك البعوج ، وبالميل ، والعَرض ، والرُّجوع ، والاستقامة ، ومسا شاكلها ، فقد بيئًا حقيقتها في وسالة السباء والعالم عِبْالات ذكرناها . وأما شرحُها فتُحِيْده في المُحَجِسط . وأما كميَّة تلك الحركات فتسع وأوبعون حركة السيَّارة ، لكل

١ موارية : متحرفة ملتوية .

واحدة ، فذلك سبع وخسون حركة . وأسا الكواكب اليووج حركة واحدة ، فذلك البروج حركة . وأسا الكواكب التي تسمى ذوات الأذناب فليست هي بكواكب ، بل هي نيرات تظهر دون فلك القمر في كرّة المنفرب مع الأذناب فليست هي بكواكب ، بل هي نيرات تظهر دون فلك القمر في كرّة المنفرب مع دوران الفلك المعيط ، وتارة على توالي فلك البروج نحو المشرق ، أو ماثلا طولاً وعرضاً ، مجسب ما برجبه شكل الفلك وأحكام النجوم ؛ وأن حدوثها يكون دون فلك القمر في كرّة الأثير ، كما يكون حدوث الشهب ما بين كرة الأثير وكرة الزمهري ، والذي يكون من حدّت البروق في كرة كرة النموري . وكل هذه الحوادث تكون في عالم الكون والفساء بحسب موجبات أحسكام النجوم ، يطول فيها القول في كيف وكم ومق بالذا .

وأماكية أنواع حركات الرياح فهي إلى ست ، وذلك أن الرياح ليست شبئاً سوى تموّج الهواء ، لأن الهواء بحر لطيف ما بين السياه والأرض . فإذا تمرّج من المتشرق إلى المغرب سُمّي الصّبا ، وإن تمرّج بالمكس سُمّي دَبُوراً ، وإن تمرّج من الجنوب إلى الشّبال سُمّي التّيمن ، ، وإن تمرّج بالمكس فهي الجرّبياء ، وإن تمرّج من أسفل إلى فوق سُمّي الزوائق ، بالمكس شبي الزوائق ، وإنا تمرّج وبالفارسية المددمه ، وهي التي مملكت بها عاد ، كانت نفتخت عليهم من كرّرة الزّشهرين : «سخرها عليهم سبع ليال وقائنة أيلم حُسوماً » .

وأما التي تنحرك من غير هذه الجهات قلسمى التكنباوات ، وهي كثيرة الجهات ، والمعروف منها أربع : ونكباه الجهات ، والمعروف منها أربع : ونكباه

١ التئيمَن : الجنوب.

٣ الجربياء : الشمأل .

٣ الزوائغ : لعله الزوابع .

المشرق، ونتكباء المغرب.

وأَما الأسبابُ المعرَّكَ البواء، المُسُوِّجَةُ له، فينها ما هو من جهة مَطَادِ ح الشُّماعات من الكواكب، ونزول القبر مَنازِله الناني والمشرين، وانصالاتُه بالكواكب. وقد ذكرنا طرفا من كيفية ذلك في رسالة الآثار العُلوبة، فُطلتُ من هناك .

وأما حركات الشهُب فهي أيضاً إلى الجهات الأربع، أو نكباواتها مجسب الثوة الدافعة لها من مطارح شعاعات الكواكب. وليست حركاتها بأسرع من حركات الكواكب في أفلاكها ، ولكن لقربها منا نراها أسرع حركة من الكواكب .

وأما حركات السحاب والغيوم فإلى هذه الجهات الأربع أيضاً نكباواتها ، وهي بحسب مَهَبّ الرّاح التي تسوقها من سواحل البحار والآجام والأنهار إلى البلدان المقصود بها من البراري والقفار ورؤوس الجبال ، مُنتصباً أو مُه ارباً ١ .

وأمــا حركات ُ قطرِ الأمطــار فكلهــا تجري من جو الهواء إلى الأرض والبعار ، منتصبًا أو مواربا .

وأما حركات الأرض فهي ثلاثة أنواع: منها الزلازل، ومنها الحسوف، ومنها الارجيعثنان؟، فأما سبب الزلزلة فهر البُخار المعتقين في باطن الأرض، يطلب الحروج، فيهز بعض بقاع الأرض، وتفطرب وترتمد، كما يرتمند المحموم عند شدة الحمى. وسبب ذلك هو رطوبة علنة " في خلل الأبدان، فتشتعل منها الحرارة العرضية، فتذبيها وتحللها، وتصيّرها دُخاناً وبُخاراً يخرج من مسام خلك الأبدان، فيهتز من ذلك البدن كله أو عضو منه، ويرتعد. ولا يزال البدن كذلك إلى أن نخرج تلك البغارات والدُعنانات من

١ مواوياً ، متحرفاً ملتوياً ، من الوراب .
 ٢ الارجحتان : إليل والاهتزاز .

هناك ، وتفنى مادتها ، وتخدد تلك وتسكن . وكذلك حركات بقاع الأرض عند الزلازل . وربما ينشق ظاهر الأرض ونخر م تلك الرباح والدخانات والبخار المنحقين المُمحتَب وفعة واحدة ، وتنضف الأرض والبقاع ، ويقع في آلك الأهورية كما ينخسف سكف البيت ويقع في ألفه .

وأما حركات الارجعنان فعند الحكماء أنها نترجّع ناوة من الجنوب إلى الشمال ، وتارة الملحس، ولكن الناس لا مجسون بها لكبو الأرض وعظمها، كما لا مجس أهل المراكب في البحر مجركاتها ، عند شدة سوق الرياح لهل . وذكر هذا الحكيم أن علة تلك الحركة هي مرور الشمس ، تارة " من البروج المجنوبية إلى البروج الشمالية ، وتارة من الشمالية إلى الجنوبية ، وأغا تجذبها إلى حيث دارت معها وكيف مالت ، كما نجذب نباتها من باطنها إلى ظاهرها ، وكما تجدب أصول النبات وفروعها إلى الهواء . ومن الحكماء من قال إن سبب ذلك هو أنه من دوران الشمس فرق الأرض ، في ناحية الشمال ستة أشهر في الحيف ، كما تذكر في المجسطي ، ستختت أهوبة نلك البلاد ومياهها ، وتحللت رطوبة تلك البلاد ، وغلا ذلك الجانب ، وتحركت الأرض وترجحت ، وتقلل الجانب الآخر وتحركت الأرض ، وينقل المراكز البامد، والله لي حيما ، ويقمل المراكز البامد، والقهل عنه عنا احتجاجات وكلام وأقاويل يطول شرحها .

فأما الذين أنكروا ذلك من الحكماء، ودافهوا أن تترجع الأرضُ فقالوا: لو كان القولُ كما قبل وكما زعموا، لكان مجب أن تحتلف مسامئات الكواكب الثابتة لميقاع الأرض في الشتاء والصف ؛ وكان يجب أن يوتفع القطبان تارة ، وينخفضا تارة ؛ وكان يجب أن يكون موضع ضطة الاستواء الذي تحت معدال النهار يختلفاً ، ولسنا نجد الأمر كذلك ، فدل على أن ما

١ المسامتات : المقابلات والموازيات .

قالوه من ارجعتان الأرض باطل ". وقمد 'روي في الحبر أن الأرض في بدء الحلق كانت نترجّع كما قال هؤلاء الحكماء ، فلما أرساها الله تعالى وشبّدهما بالجبال الثقال ، استثقلت وسكنت حركاتها.

وأما حكم حركات باطن أجزاء الأرض فقد قدَّمنا طرفــاً منهــا في رسالة المعادن ، ولكن نذكر في هذا الفصل ما لا بُدَّ منه .

#### فصل

اعلم أن الأرض جسم كري بجيسع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والحراب ، وهي واقفة في مركز الصالم ، وليست مستديرة ملساء ، ولا مصيّنة الصيّاء ، بل كثيرة الارتفاع والاغفاض من الجبال والثلال والأودية والأهويّة ، كثيرة التخلف والتجويفات والكهوف والفاوات والمنافذ والظواهر والبواطن ، وكلها ممثلة مياهاً ورطوبات ومجارات دمُهنية وكبيبية تنعقد منها الجواهر المعدنية . وتلك البُغارات والدُعانات والرطوبات في دائم الأوقات ، في الاستحالة والتغيّر والكون والفساد .

وهكذا حكم ظاهرها فإنها كثيرة البحاد والأنهار والأودية والجداول واللطائع والآجام والقدران ، وفيها منافذ وخليجات يجري بعضها إلى بعض في دائم الأوقات ، ليلا ونهاراً ، في دائم الأوقات ، ليلا ونهاراً ، لا تتَقر ولا تهدأ . وتصاديف الراح كذلك ، والفيرم والأمطار والسحاب والفباب دائمات الكون والفساد . والأمطار أمتصاة " ، في دائم الأوقات ، في بلاان يختلفة المبقاع شرقاً وغرباً وجنوباً وشالاً ، بل حكم الليل والنهاد

١ مصنته : لا جوف لها .

٢ النارات : جمع النار ، وهو الكهف .

والشتاء والصيف الموجودات في الأوقات في بلدان شى ، يتعاقب على بـقاع الأرض من كل جانب ، والنباتُ والحيوان والممـــادن في الكون والفساد منصل لا ينقطع ، والسقادُ والشكاحُ والنُّوالُــُد والحِسُّ والحركة والنوم والسَّقظة والموت والحياة مُنْتَصلة " في الحليقة !

وما في الأرض موضع مُ شهر إلا وهناك مَعدن أو نبات أو حيوان، قل مُ كَثرُ ، مَعَدُن أَو نبات أو حيوان، قل مُ كَثرُ ، مختلف الأجناس والأنواع والأشخاص والأشكال والصُّور والطباع والمزاج والأخلاق والألوان والأصوات، لا يعلم أحد كُنهُها وكثرتها وتنصيلها إلا الله تعالى الذي خلقها وصورها ودبرها كما شاء وكيف شاء ، فتعارك الله رب العالمين !

ولمذا تأملت يا أخي واعتبرت ما وصفنا من أحوال الحركات والمتحرّ كات التي في العالم ، علمت وتبيّن لك أن حكم العالم بجميع أجزائه ومجاري أموره، تجري بجرى مدينة واحدة ، أو حيوان واحد ، أو إنسان واحد ، لا يتنفكُ من الحرّكة بالسكون ، إما بكائيته أو بجزئيّته .

وقد بيّنا ، في رسالة ماهية الطبيعة ، ورسالة السباء والصالم ، أن سبب حركات الأركان وموكداتها هو حركات الكواكب ، وسبب حركات الكواكب ، وسبب حركات الكواكب ، وسبب حركات الكواكب ، وسبب حركات الكليّة الفلكيّة ، فإن النفس الكليّة الفلكيّة ، فإن النفس الكليّة الفلكيّة ، فإن النفس الكليّة الفلكيّة ، هي ملك من الملائكة الميّر "بن وجنوده وأعوانه ، وهو الذي أشير إليه بقوله تعالى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفتاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحين ، وقال تعالى : « ما خلقتكم ولا بعشكم إلا كنفس واحدة » . وهذا المملك و كله الله تعالى بإدارة الأفلاك ، وحركات الكواكب ، وما تحت فلك القبر ، من سائر الأركان ومن إلداتها من المعادين والنبات والحيوان أجمع . وهذا الملك هو أكبر من الفلك ، وأقوى منه ، وأعظم ، وأقدم ، وأشرف ، وأجل وأكبار من سائر الحلائق الجيمانيين . وهو يتعدر على تسكين الأفلاك والكواكب كما يقدر على غريكها ، لأن

التسكين أسهل من التحريك ، يعلمه كلُّ عاقل مُنصف بحكم العقل .

وأما حركات أشفاص الحيوانات فهي مختلفة الجهات والأشكال والهيئات والصور ، لا يعلم عددتها إلا الله الواحد اللهار ، ولا يقدر أحد على تفصيلها لا هو ، ولكن نذكر منها طرفاً من فنون حركات أعضاء بدن الإنسان ومفاصل جسده ، ليكون دلالة على حركات أبدان سائر الحيوانات وأعضانها لكشفانة الأشكال والصور .

#### فصل

فنقول : اعلم أن حركات أعضاه البدن نوعان : طبيعية وإرادية، فالطبيعية مثل' حركات نَبض المُروق الضَّوارب وحركات أضلاع صَدره وفؤاده ورشه وحُلقرمه ، عند استشافه الهواء ، وإرساله في حال النوم واليَقظة من غير إرادة منه ولا اختيار .

وأما الحركات الإرادية والاختيارية فيشل القيام والقعرد والذهاب والمعميه والمستائع والأعمال والكلام والإشارات بأعضاء بدنه ، فإنه لا يكون إلا بإرادة واختيار منه ، وهي مائة ونيئت وعشرون حركة ، منها حركات بلخين المدين بالفتح والإطباق . ومنها حركة تقل حدقته إلى أربع جهات ، فوق وغيث ويسار، مجركها بأعصاب متدة من الداماغ إلى جرم الهين، وبالمضلات المتملات والأعصاب متى شاه إلى الجهات كائم ، نهو يُقاتب عينه بتلك المتملات والأعصاب متى شاه إلى الجهات كائم ، عنه عينه " ويسرة "، ويصر"فه كنف يشاه في تقلب عينه ، وبحر"كها إلى حيث يريد أن ينظر إليه بتلك الأعصاب . ومنها حركات اللسان إلى ست جهات المفنع الطعام وتقليبه نحت المناد المتعلم والدائق والطعن، والقطم بالثنايا، والكسر بالرباعيات المناد المتحد الكسر والدائق والطعن، والقطم بالثنايا، والكسر بالرباعيات ا

١ الراعيات : الاسنان التي بين الثنابا والانباب .

والأنياب والدق والطمن بالأضراس والطواحِن .

وأُمَا حركاتُ اللّمان عند الكلام فإناً نذكرها في فعل آخر: منها حركاتُ اللّمان عند الكلام فإناً نذكرها في فعل آخر: منها على حركاتُ اللّمان ، وهي أدبعة عشر حرفاً في لفة العرب ، وهي هذه: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن . والأربعة عشر حرفاً أشرى فمخارِجُها مختلفة " للس اللّمان فها مُدخل .

ثم اعـلم أن هذه الأحرف لا تحـدُث إلا بإوسال النفَس المُستنشَق من الهواء وإرساله ، وقسَطع اللسان لها في مخارجها ومجارجها ، كما نبيّن ذلك في فصل آخر .

ومنها حركتان للشفتين بالفتح والفم، ومنها حركات عصبات الحياشيم بمند استنشاق الهواء والرواقع بالمنفرين . ومنها حركات المريء اللبلم وازوراد الطعام والشراب ، وإصالها إلى المعدة . ومنها حركات المريء الشلاقي إلى أربع جهات . ومنها حركات الرأس والرقية إلى أربع جهات . ومنها حركات الكفيّن إلى أربع . ومنها حركات العصّدين مثل ذلك . ومنها حركات الذّراع إلى جبين . ومنها حركات الكرسُوع لا إلى أربع جهات . ومنها حركات النّراع إلى المبات الأربع ، كل ومنها حركات الكورسوع لا إلى الجهات الأربع . ومنها حركات الطهر إلى أربع جهات . ومنها حركات الله المهات إلى الجهات الأربع . ومنها حركات الساقين إلى جهتين . ومنها حركات المناقين إلى المبلدة عنصرة من تعديد أعضاء بدن الإنسان . فأما علها فيطول شرحها ، مذكور " بعضها في كتاب منافع سائر شرحها ، المذكور " بعضها في كتاب منافع سائر عطواء المنافع المؤحواء المنادي المنافع المؤحواء المنافع المؤحواء المؤحواء المنافع المؤحواء المؤح

المريء: عمرى الطمام والشراب، وهو رأس المعنة والكوش اللاصق بالحلام.
 الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الحصر، وهو النظم الناتي، عند الرسع.

وأما حركات أعضاء أبدان سائر الحبوانات فبطول شرحها لكثرة اختلافها وصُورَ ها وأَشْكَالَ أعضامًا ﴾ وقد ذكرنا طرفاً منها في رسالة الحيوانات على لسان رسول النعل عند ملك الجن في الخطاب. فأما حركات الصُّنَّاع وأصعاب الحرَّف في صنائعهم وأعبالهم فقد ذكرنا طرفاً منها في رسالة الصنائع العملية . . فأما حركات الحواسّ الحبس عند إدراكها محسوساتها فقد ذكر نــا طرفاً مُثَّمّاً في وسالة الحاس" والمحسوس . وأما حركات عصبات مُقدُّم الدمـاغ ووسطه ومؤخَّره فقد ذكرناها في رسالة الآراء والمذاهب والدمانات . وأمــا حركات النبات فقد بنَّنا طرَّفاً منها في رسالة النبات . وأما حركات الحواهر المعدنية ففي رسالة أخرى . وأمــا حركات الجو والهواء ففي رسالة الآثار العُلــُونّة . وأما حركات الأركان الأربعة فقد بيِّناها في رسالة الكون والفساد . وأمـــا حركات الأفلاك والكواكب ففي رسالة الساء والعالم. وأما حركات الأصوات ففي وسالة الموسيقي . وحركات الآلام واللذات في وسالة أُخرى ، فقد ذكرنا في كل رسالة ما يلىق مجسه ، وإنا طو"لنا ذكر الحركات وزدنــا في شرحها لأنها هي حياة العالم ، وذلك أن حيــاة كل شيء من نبت وحيوان بالماء ، وحياة الماء بالحركة ، وحياة الأبدان بالنفس ، وحياة النفس بالفكر والجولان والحواطر ، كما ذكرنا طرَّفاً منها في وسالة الإيان ، وهي لا تهدأ، أعنى النفس ، لا في النوم ولا في البقظة عن الحركات والجوكان .

ثم اعلم أن غرضنا ، من ذكر حركات العمالم وحركات أجزائه الكليات والجئر ثبات وفنون تصاريفها ، هو بيان بُطلان قول من يقول بقيدتم العالم ، وذلك لأن الحركات المفتلفة تبدل على اختلافها ، والمتحرّك والمغتلف الأحوال لا يكون قديماً ، لأن القديم هو الذي يكون على حالة واحدة لا يتغير ولا يستحيل ولا يحدث له حال ، وذلك ليس يوجد موجود هذا شأنه إلا الله الوحد الأحد ، ولا يمكن أن يوجد شيء سوى الله تعالى هذا شأنه .

ثم اعلم أن الذين قالوا بقيدم العالم ظنُّوا بأنه ساكن ، والساكن لا تختلف أحواله ، وليس الأمر كما ظنّوا وتوهموا من سكون العالم ، كما بيتنا فيها تقدّم بكثرة حركات كلياته وجزئياته ما لا تنكره العقول السليمة : فمنها حركات الكواكب ، ودوران الأفلاك واستمالات الأركان ، وتكوين المهولدات الأركان ، وتكوين المهولدات الا خفاء به .

ولعمري إن الفلك المحيط هو جسم "كروي" محيط بسائر الأشياء والأفلاك، وهو ساكن في مقر" و لا ينتقل منه، ولكنه متحرك الأجزاء كلها. وكل فلك، من الأفلاك المستديرة ، والأفلاك الحسارجة المراكز ، يدور كل واحد حول مركزه الحاص ، لا يكتر ولا يهدأ طرفة عين ، ولا يمكن أن يُتوهم بسم عقد حركتها إلا شيء نذكره ، وذلك أن الداو "اوة هي أسرع في عوم عركة شاهدها . وقد ذكر أصحاب المتجسطي أن حركات الأفلاك والكواكب أسرع من ذلك ، وقد بيتوها ببراهين هندسية ضرورية : فين ذلك ما قالوه في حركة الشمس إنها تتحرك في مقدار ما يُشيِل الإنسان رجمله مخطوة من خطواته ، ويضعها تشي فراسخ .

ثم اعلم أن كل حركة في متحرك فهي متحركة له ، وهي سبب لشي • آخر، فمنى عدمت تلك الحركة بطـُل ذلك السبب . مثــال ذلك عركة الرَّحي عزر

الدابة التي تدرُّها أو الماء ، وهي سبب الطمن ؛ فمتى وقفت الدابة وانقطــع الماء ، سكنت الرَّحي وعَدم الطمعنُ ! فهكذا حُبُكم الدولاب ، متى وقفت الدابة ، سكن درَّران الدولاب وعَدم الاستقاء . وهكذا حُكم الرياح وتحريكُها المراكب والسفن والمياه ، فمتى سكنت الريام ، وقفت مراكب البعر عن السير ، ومكُّنت الأمراج . وهكذا أيضًا مراكب الأنهـــــاد ، والسماريَّاتُ ۚ فِي جِرِيانُهَا ، متى نوهم عدم المـــاء ووقوفهـــا وجِريان الأنهـــاد ، وقفت المراكب والسباريّات والسفن واقفة عن الانحدار والإصماد". وهكذا منى سكنت حركات فوائم الحوانات ماتت ، وهكذا منى سكنت حركات أبدانها وأعضائها عن النَّبض والتنفس ماتت وبطَّلت حياتها . وهكذا منى وقفت الكواكب السبعة السيَّادة في البروج عن دورانها ، وقفت الأمور التي نمت عالم الكون والفساد من الحيوان والنبــات عن حركاتهــا وتكوينهــا ؟ معرف حقيقة هذا من كان حاذقاً بصناعة النجوم وتكلُّم عليها . والمشالُ في ذلك كرَ واحة متى وقفت عن الدوران سقطت بعدما كانت قائة منتصة عند حركاتها ، فهكذا حُـكمُ العالم متى وقف الفلك المنْحيط عن الدوران ، وقفت الكواكب عن المسير والحركات ؛ ووقفت عند ذلك مجاري الليــل والنهــال والشتاء والصيف ، فيبطِّلُ عند ذلك الكونُ والفساد ، ويبطِّلُ نظام العالم، وتذهب الحلائق ، وتفاوق النفسُ الكلية الجسمَ الكُلِّيُّ ، وتقوم القيامة الكبرى . وذلك أن العالم هو إنسان كبير ، فإذا فارقت نفس العالم الجسم الكُلِّيُّ فقد مات الإنسان الكبير وقد قامت قيامته الكبرى، كما أن كل إنسان إذا فارقت النفس مسدم فقد مات الإنسان الذي هو عالم صغير وقد قامت تمامته ؛ لأن القيامة قيامتــان : قيامة كبرى وقيــامة صغرى ؛ كما قال ؛ عليه

إلساريات : جم سبارية ، وهي ضرب من السفن النهرية ، وفي الطبري السعيريات .
 بالجلة مضطربة التركيب كما لا ينظى .

السلام : « من مات نقد قامت قيامته » ثم بعــد ذلك تبيّن السُنكِر بن مــا كانوا يُرعدون !

#### فصل

## في بيان مقدمات عقلبة خرورية تدل على أن العالم عدث مصنوع

فنقول : اعلم أن معنى قول الحكماء العبالم هو إشاوة " إلى الفلك المعيط وما يجويه من سأثر الأفلاك ، والكواكب ، والبروج ، والأركان الأربعـة ومولئداتها التي هي الحيران والمعادن . ثم نقول : أعلم أن الغلك المحيط وما محويه من جبيع ما ذُّ كُلُّها أجسام ، وبما لا شكُّ فيه عند الحكماء أن الجسم عبارة عن الشيء الطويسل العريض العبيق . وقولهم الشيءُ إشارة " إلى الهَيولى وهو الجوهر ؛ والطول ُ والعرضُ والعبق ُ إشارةٌ إلى الصورة الـ قي صارت بها المَيولى جسماً طويلًا عريضاً عبيقاً . ثم اعلم أن من الأجسام ما هو متحرك دائمًا ، وهي الأفلاك والكواكب ؛ ومنها ما هي ساكنة بكلسّيتها ، متحركة " بأجزائها ، وهي الأركان الأربعة ، وذلك أن النــار التي دون فلك القمر لا تبرح من مكانها ، وهي المستى الأثير ، وهو هوالا حار؛ ليِّن ليس له ضوء ، ودونه هواء بارد يستى الزَّمْهرير ، وليس بيرم أيضاً من مكانــه ؛ ودونه النسيمُ المُتعبِط بالأرض والبحــار ، وهو هواء معتدل بين الحرارة والبرودة . وكل هذه الأكرُ الثلاثُ لا تبرح من مكانها ، بــل هي متحركة بأجزائها ، ومنها مــا هي متحركة تارة" بكلَّيتها وجُز نُيِّتهــا ، وتارة" ساكنة" بكائستها وجُزئشتها ، وهي المُولِنُدات الكائنة من الحيوان والنسات . وكل هذه الأجسام المتحركات والساكنات بِقتض ُ محرَّكاً ومُسكِّناً . بيــان ذلك أن الفلك لا كان أجساماً كريّات مستديرات مشفّات محيطات بعضها ببعض ، الصغيرُ منها في جوف الكبير ، والكبير في جوف مَّا هو أكبرُ منه،

إلى أن ينتهي إلى الفلك التاسع المُصط بالشكل.

وكل هذه الأفلاك متحركات حركات مستديرة مختلفة في السرعة والإبطاء، والجهاء المختلفة شرقاً وغرباً وجنوباً وشالاً وطولاً وعرضاً . وهكذا حكم حركات الكواكب فإنها كلها أجسام كريّات مستديرات مضيئات مجركات مستديرة مختلفة ، كما بُيّن في المتجسطي ببراهين هندسية عقلية ضرورية ندال هذه من أحوالها المختلفة الأشكال ، من الصّغر والكبر والإبطاء والسّرعة وغير ذلك ، على أنها وافقة بقصد قاصد ، وصنع صانع ، وجَعيل جاعل ، وضع طاع حكيم قادر عالم .

وهكذا حكم الأركان الأربعة ومُولَّدائها من الحيوان والنبات والمعادن ، من اختلاف أحوالها ، وفنون تصاويرها ، وتغيُّر أوصافها ، تدل على أنها كلها ، من صُنع صانع حكيم ؛ بصير قادر ، وهو الله الواحد القهاد العزيز الفقاد .

فعند ذلك بطل قول المنجمين فيا يدّعونه من تأثير الكواكب ، لقيام الأقولة بأنها مُنصطره، الأقولة بأنها مُنصطره، ويُنعل لا فعل له، والفعل لمن يضطره، ويُبعد عليه قدرته ، ومن تعدى هذا الحكم فقد ظلم ، ولا يُبعد الله إلا لظالم قال بما لا يعلم .

## فصل في بيان مشاهدة العلماء الحكماء العارفين المُستبصرين الذين هم أولياء الله المُصطلفون الذين يرون صانع العالم بعين البصيرة

فنقول: اعلم أن الجسم دو جهات لا يُمكنه أن يتحرّك إلى جمسع جهاته دفعة واحدة ، وليست حركته إلى جهة أولى من جهة إلا لسبب أو علم عبم تكون تلك الحركة من تحريك غيره إياه . فاعلم أن صانع العالم لما كان محتبباً عن أبصار الناظرين الذين هم به جاهلون ، كان أثر الصنعة في مصنوعاته ظاهراً جلباً بيتناً لا يمنى على كل عاقل منصف لعقله ، وإن كان لا يدري الصنعة لمن هي ، ومن عمله ، ومنى صوره ، ومن أي شيء خلقه ، وكيف صوره ، وواحد عميلة أو أكثر . وإن كان العمل لواحد فعلى مثال احتمداه بغمله إوا حم أو يعرف مثال عمله ، ولم فعل بعد أن لم يكن فعل ?! فمشاهدتهم أثر السبعة في المصنوع – وهي التي ذكر نا من اختلاف أحوالها – دلالة على أنها كلم بالتمد قاصد ، وصنع صانع ، وفعل حكيم قادر ، وإن كانوا ليسوا الذي يينه وبينهم ، كما ذكر الله تصالى في ضهم : «كلا أنهم عن وبهم يومثذ الذي يينه وبينهم ، كما ذكر الله تصالى في ضهم : «كلا أنهم عن وبهم يومثذ لحجوبون ، والحجاب هاهنا هو جمالتهم وقيلة معرفتهم له ،

وأما أوليا، الله وأصفياؤه والعلماء المساوفون المُستيصرون فإنهم يرونه ويشاهدونه في جميع أحوالهم ومُتصرّفاتهم ، ليلهم ونهارهم ، لا يغيب عنهم طوفة عين ، كما لا تغيب مصنوعاته ومخلوفاته ومصوّراته عن أبصار الناظرين، كما وصفهم تعملى بقوله : و شهد الله أنه لا إله إلا هم والملائكة وأولو العلم فاغماً بالقسط » وقال : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » سباهم شهداة لمشاهدتهم لله تعالى في جميع أحوالهم كما قال: « أينا تولوا فترة وجه الله » وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن » ولا يُعزب عنه مثقال ذرّة في السوات ولا في الأرض ، ولا أصفر من ذلك ، ولا أكبر إلا هو معهم السوات ولا في الأرض ، ولا أصفر من ذلك ، ولا أكبر إلا هو معهم

أينا كانوا : • مــا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو وابعهم ولا خـــــة إلاً هو سادِسهم » وقال : « ونحن أقرب إليه من حبل الوويد . »

ولما تحقق أولياء الله تعالى فهم هذه الآيات وعرفوها حق موفتها ، شرح الله فلوبهم ونتوار أبصارهم، وكشف الفطاة عنهم، حتى رأوه وشاهدوه بأبصارهم ، كما عرفوه بقلوبهم ، وكما ادعى أسد الله في الأرض : ولو كشف الفيطاة ما ازددت بقيفاً ، أواد بذلك أني أواه في هذا الوقت مثل ما أواه في الآخوة .

### فصل في أن وجود العالم عن الله

فنقول: اعلم أن وجود العالم عن الباري ليس كوجود الدار عن البنّاء ، المستغني عن أو كوجود الكتاب عن الكاتب ، الثابت المستقل بذاته ، المستغني عن الكاتب بعد فراغه من البنّاء بعد فراغه من أبنية الدار، ولكن كوجود الكلام عن المتكلم الذي إن سكت بطل وجود الكلام ، فالكلام . فالكلام يكون موجود أما دام المسلكم يتكلم به ، ومنى سكت بطل وجوده , أو كوجود نور السراج في الهواء ، ما دام السراج باقياً ، فالنور باقي موجود . أو كوجود ضوه الشمس في الجو، فإن غابت الشمس بطل وجدان الضوه من الجو . أو كوجود الموارة المستشمة في جسم النار، لو انطفأت بطبل ضوؤها وحوارتها . أو كوجود العدد عن الواحد قبل الاثنين ، كما بيئنًا في رسالة وياطيق .

ثم اعلم أن كلام المتكلم ليس هو جزءاً منه ، بل فعل ُ فعك أو عملُ عمِله وأظهره بعد أن لم يكن . وهكذا حُسكم النوو الذي يُرى في الجو عن جوم الشمس ليس هو جزءاً منها بل هو أَشْخَاصُ مُ منها وفيضُ وفضلُ منها. وهكذا حكم حكم حرارة النار المنشيرة منها حولها ليس بجزء منها ، بل هي فيض يفيض

منها. وهكذا الحدىم والمثال في وجود العالم عن البادي ، وذلك أن العالم ليس عجزه منه ، بل فضل تفصّل به ، وفيض جود أفاضه ، وفعل فعله بعد أن لم يكن فعل ، كما أن المتكلم أظهر الكلام بعدما لم يكن تكلم ، وليس الكلام جزءاً من المتكلم، بل فعل فعله وصنع أظهره. فقد نبيّن إذا ، با ذكرنا من هذه المثالات التي تقد مت كفيّة وجود العالم عن الله تعالى ولا تقدر أيضاً ولا ينبغي أن تظنن أن وجود العالم عن الله تعالى طبعاً بلا اختيار منه مثل وجود نور الشمس في الجو طبعاً لا اختياراً منها ، ولا تقدر أن تمنع نورها وفيضه لأنها مطبوعة على ذلك طبعها رب العالمين. فأما البادي تعالى فيعضار في نعام البادي تعالى فيعضار في نعام البادي تعالى فيعضار في تعالى وان شاء أمسك عن الفعل تركا ، مثل المتكلم القادر على تعالى واختراعه ، إن شاء أفاض جود ، وفضله ، ونعمته ، وإحسانه ، وإظهار رحمته وحكمته ، وإن شاء أمسك عن الفعل تركا ، وإن شاء لم يمنع عن رحمته وحكمته ، وإن شاء أفاض جود ، وفضله ، ونعمته ، وإن شاء لم يمنع عن الفعل تركا ، وإن شاء لم يمنع عن رحمته ومكمته ، إن شاء أفاض و الأرض أن تزولا ولذ زائنا إن أمسكهما أحد من بعده » .

وقال : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فِي شَأْنَ ﴾ ولا يَشْغُلُه شَأَنُ عَن شَأَن .

وإذ قد تبيّن بما ذكر قا حدوث العالم وكيفية حدوثه عن الله تعالى، فنويد الآن أن نذكر ونبيّن أيضاً كيفيّة بَوارِ العسالم وخراب الأفلاك وطميّ السيوات كطيّ السحيل المكتب ، بعقد مات عقلية ضرورية ، صادفية ، بنتج عنها ما ذكرنا من بَوار العالم وخراب الأفلاك .

فنقول : اعلم أن الفاعل المفتار هو الذي يقدر على الفعل وتركه متى شاه. فهذه مقدّمة موجية صادقة، ومقدّمة أخرى : كلُّ فاعل حكم بختار فله في فعله غرض، وهَذَه موجية صادقة . ومقدمة أخرى نشرحها فنقول : الفرضُ هو عناية سابقة في علم الصانع قبل إظهار صنعته ، ومن أجله يفعل ما يفعله ، فإذا بلغ إلى غرضه ، قطع الفعل وأحسك عن العمل .

فهـنده مقد"مات ثلاث موجبات صادقات ، ومقد"مة أخرى أُ: كل حكيم صانع إذا علم علماً يقينيّاً أنه لا ببلغ إلى غرضه في فعله ، فإنه لا يعمَل شيئاً ولا يطلبه ، وهـنده مقد"مة كلّية موجبة صادفة . ومقدّمة خامسة : حر"كُ" الأفلاك والكو اكب فاعل" مختار حكيم قادر ، وهذه مقدّمة موجبة .

فينتج من هذه المقدمات أن العالم سيخرب بوساً . بيان ذلك أنه إن كان قد ببلثغ بحراك الأفلاك إلى غرضه في تحريكها، فسببه أن يسبك عن تحريكها وإدارتها ؟ وإن كان لم يبلغ إلى الغرض ، فالغاية في ذلك بلوغ الغرض ، وإن كان يعلم أن بيلغ إلى الغرض ، في تعبيله أن يُمسبك عن فعله إن كان حكيماً . وإن كان يعلم أنه سببلغه ، فإذا بلغ غرضه ومطلبه ، قطم الفعل وأمسك عن العمل . وإذا أمسك مُحراك الأفلاك عن التحريك لها ، وقفت الأفلاك عن التحريك لها ، وقفت الكواكب عن المسير في البروج ، ووقفت الكواكب عن المسير في البروج ، ووقفت الكواكب عن المسير في البروج ، ووقفت والفساد في المواد والشناء والصيف ، وبطل ترتيب الزمان ، ووقف الكون والفساد في المواد بيسنا في فصول قبل هذه أن قوام العمالم وصلاح وبواد الكل ، لأنات قد بيسنا في فصول قبل هذه أن قوام العمالم وصلاح الحلائق هو بالحركة المي هي معاة العالم وصلاحه ، وبها يكون الحير والشر، والسعود و العاملوف أجمع .

فقد تبيَّن ، بمبا ذكرنا ، كيفية ُ بوارِ العالم وطيِّ السموات والأرضِينَ

الني هي القيامة الكبرى . فأما حديثُ عالم الأوواح وبقائها ودوامها، وكيفة تصاديف أهلها ، فقد ذكرنا تطرفاً منها في رسالة البعث والقيامة بشرحها .

#### فصل

### ني بيان الضرر لمن يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع

فنقول : إن من يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع ، أو يظن ذلك ، فإن نفسه نائمة نوم النفسلة ، ويموت بموت الجهالة ، وذلك أنه لا يخطر بساله ، ولا يجول في خَلَده ولا في فكره ، كيفيّة ُ صَنعة العالم وتكوينه ، ولا يسأل عن صائعه من هو ، ولا من خُلقه ، أو متى أُحدثه ، ومن أي شيء خُلَّمه ، وكيف صورّه ، ولم فعل بعد أن لم بكن فعل ، وما الذي أراد بما فعله ، وما شاكلَ هــذه المباحث والسؤالات التي فيها وفي أجوبتها انتباهُ النفس من نوم الفغلة ، وحياة" لهــا وخلاص" من البؤس والشدة . فإذا لم يخطسُ بباله لا يسأل عنه ، وإذا لم يسأل عنه لا يُجاب ، وإذا لم يُجَب لا يعلم ، وإذا لم يكن عالمياً ، فنفسُه تنام في غفلتها ، وتعبى عن الاعتبار للمشاهدات ، وتَصَمُّ من استاع الأذكار والحطاب ، وتموت في 'ظلُّمات الجمالة التي هي ظلمات" بعضُها فوق بعض، ويشتغل حينئذ بالأكل والشرب، والجماع وطلب الشهوات الجسمانية ، واللَّذَات الجرمانية ، إذ هو جاهل" بنفسه ، مُصر" على سوء فعله ، مُستكبر " في حياته إلى المبات . ثم يفارق الدنيا ، على دغم منه ، كادهاً حزيناً ، خَاسراً لا بُرجي له بعبد الموت ثواب ، ولا يُؤمَّل له إحسان ، إذ لم يكن له ما مجازي به إحساناً ، وهو قوله : ﴿ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المن ، .

فأما من يعتقد خلاف ذلك ، وهو يعتقد أن العالم مُعدَّث مصنوع بقصد

قاصد ، وفعل حكيم ، فإنه يَعرض له عند ذلك خواطر ُ عجيبة " ، وفكر" وروثة "، واعتبار" وبصيرة"، وسؤالات" طريفة ، ومباحث لطيفة" عن العلوم الشريفة ، ويكون في ذلك النجاة والسبب لانتباه النفس من نوم الغفلة ، وتنفتح له عين البصيرة ، ومحيا حيــاة العلماء ، ويعيش عيش السعداء في الدنيا والآخرة جسماً . وذلك أنه يخطرُ بساله ، ويعر ض في فكره أن يبحث ويسأل فيقول : من هذا الصانعُ الذي خلق العالم ، ومتى خلق ، ومن أي شيء عمل ، وكيف صنع وصورٌ ، ولِمَ فعل بعد أن لم يكن فعل ما فعل، وما الذي أراد بذلك ، ولماذا ? وما شاكل هـ ذه المباحث والسؤالات التي في أَجِوبِتها حياة ُ النفس من مَوت الجهالة ويقظة ٌ لها من الففكات ، والحروج ُ من ظُـُلُـمَات الحَطيئة . وإن وُفتَق لفهمها بإلهام من الله تعالى ، فذلك هو الوحم، وَالنَّبُوءُ ، وإن عزَّ عليه ، فعليه بمعالمة الحكماء والمُباحَّنة معهم ، فإذا فَهمِم ما قالوه \_ حسباً بيِّمًا في رسائلنا الإلهيات \_ صادت نفسُه مثلٌ نفوسهم ، ويكون معهم حيث كانوا في درجات الجنان ، وتنتبه نفسه من نوم الغفلة ، ومجيا حيــاة العلماء ، ويعيش عيش السعداء ، ويُرفَــَع إلى ملكوت السباء ، وبصير في زُمْرة الأنبياء الذين أخلصوا بخالصة ذكرى الدار ٬ ونصير نفسه من ورَائة جَنَّةً ِ النَّميمِ وسُكَّانَ السَّاوَاتِ، وقاطني الأَفلاكِ، وببقى هنالك خالداً مُخلَّداً ، منعَّماً ملائدًا أبد الآبدين .

ثم اعلم أن لكل شيء من الموجودات قسطاً من السعادة، قسّلت أم كابرت، وهي أن يبقى ذلك الشيء موجوداً أطول ما يُسكن على أحسن حالاته وأثمّ المائلة ، ولكن أسعد السعادات ، وأثمّ النهايات ، وأرفيّع المتامات ما يناله أولياة الله الذين هم صفوته وأهل مودته ، وهو ثلاث خصال : أولاها معرفتهم برجم ، والثانية قصدهم نحوه بهميهم ، والثالثة طِلابُهم مَرضاته بسميهم .

فأما معرفتهم بربهم فهو أن يعام أن كل نفس جُرْشة هي قوة مُنبهسة فاتفسة "من النفس الكلية هي أيضاً قوة "منبهسة فاتضة "من النفس الكلية هي أيضاً قوة "منبهسة فاتضة من العقل الكلي هو أيضاً نور" فاقض من وجهيد الباري تعالى؛ ويعلم أن الله تعالى هو نور الأنوار، ومَحض الوجود، ومَحد ن الجود، ومُعلي الفضائل والحيرات والسعادات، وهو باقي أبداً سرمداً، وأن النفس الجزية هي أيضاً أنوار "وضياء وإشراقات فائضة من النفس الكلية، من النفس الكلية، من الأرساء في الأجسام من لكن فلك المحيط إلى منتهى سركز الأرض. فهذا أصل علم أولياء الله تعالى ومعرفتهم بربهم.

وأما قصد هم نحوه بهم نفوسهم فإنه فكر ثهم ، آثاء الليسل وأطراف النهاد ، في عجائب مصنوعاته ، وغرائب محترعاته ، وأصناف خلائت ... .. واعتباد هم تصاديف أحوالها ، وكيفية الوصول إليها ولمل صانعها وباديها ، ومحبيثهم له ، واشتباقهم اليه من كثرة ما يرون من إحسانه وإنعامه عليهم وعلى الحلق أجمعين ، وقد جُبيلت القلوب على حبّ من أحسن إليها . وأما طلابهم مرضاته بسعيهم وأعمالهم فهو قبّرلهم وصايا وبهم تعالى التي جاءت بها الأنبياء والوسل ، عليهم السلام ، والعمل بجبيع ما أشاروا إليه فهم في ليلهم ونهاوه لا ينغفون عنه ، ولا يسهرون عن أسراوه في القيام والقعود، والمسر

والمجيء ، والأكل والشرب ، والأفعال والأعسال ، والانتلاب في جميع أحوالهم ومُتصرّ فاتهم ؛ فهم في جميع أعالهم كأنهم يرون وبهم بعين القلب ، لا شك ولا ديب ، كما قال سيد المرسلين ، عليه السلام ، لما سُئل عن ما الإحسان ? فقال : و أن تعبُد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإن يه يرك » والله لا يُضيع أجر من أحسن عسلا . د إن الله صع الذين التقوا والذين هم محسنون » د إن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

وفقك الله وإيانا وجميع إخوانسًا إلى طريق السداد ، وهداك وإيانا وجميع لمخواننا سبيل الرشاد ، إنه وروف بالعباد !

تمت رسالة كمية أجناس الحركات ويليها رسالة في العلل والمعلولات .

# الرسالة التاسعة من النفسانيات العقليات

في العلل والمعلولات

( وهي الرسالة الأربعون من رسائل إلموان الصقاء إ

### بسم الله الوحمن الوسيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير أمَّا يُشرِّ كون ?

اعلم أيها الأخ أنَّ قد فرغنا من بيان كميَّة أجناس الحركات ، وكيفيَّة اختلافها ، وأشرنا في ذلك أن العالم 'محدَّت مصنوع . ونريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة بَيان العلم والمعلم لات فنقول :

إن نعبة الله تعالى على عباده جبّه "لا تتنبى، ومواهب كثيرة لا مخصى، ولكن يتفاضل بعضها بعضاً بجسب جزالتها وغزارتها. فمن مواهب الله الجزيلة وعطاباه الجبيلة لبعض عباده ، التي خص بها قرصاً دون قوم ، هي الحكمة الله الحالفة كما ذكر بقوله : « ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً » يعني به علم القرآن خاصة ، وتفسير آياته ومعاني أسراره وإشاراته اللطيفة التي لا بمسّها إلا المُطهرون من العبوب والذنوب والكندب في حق الله وآياته ، حيث ينستر قوم "آيات الله على خلاف ما هو معناه ، كما فسروا الاستواء بالجلوس والتسكن على العرش ، والرؤية بالنظر إلى الجسم المشار إليه، وبالسمع والبصر

فسُروا الأعضاء الإلهية ، وفسروا الكلام بالنُّطق والحروف ، وبالنزول الانتقال من السباء السابعة إلى السباء الدنيا ، وغير ذلك من الآيات التي لا يمرف تأويلها إلاَّ الله والراسخون في العلم، وهؤلاء هم الذين يعلمون ويعرفون تأويل آياته وأصرارَه ، ويقولون : آمنًا به ، كلَّ من عند وبنا ، فهذا قول الحكماء الرَّبَانِين والعلماء المتفلسفين .

ثم اعلم أن لفظ الفيلسوف عند اليونانيين مصاه الحكم ، والفلسفة تستى الحكمة ، والحكم هو الذي أفساله تكون محكمة ، وصناعته متقنة ، وأقاويله صادقة ، وأخلاقه جبيلة ، وآداؤه صحيعة ، وأعاله زكية ، وعلومه حقيقة ، وهي معرفة حقائق الأشاء وكية أجناسها ، وأنواع تلك الأجناس وخواص تلك الأنواع واحداً واحداً ، والبعث عن عليلها ، هل هي ، وما هي ، وكم هي ، وكم هي ، وأي هي ، ومن هي ، وكم كانت ، ومن هي ? ويُعصر أن يسأل عن هذه الوجوه أو يجيب عنها إذا كانت ، ومن هم ؟ وينصر أن يسأل عن هذه الوجوه أو يجيب عنها إذا أجناس سئل ؛ ويفهم معافيها إذا فكر فيها وبحث عنها ، كما قلنا في وسالة أجناس العلوم .

ثم اعلم أن أصعب الأجوبة عن هـذه السؤالات التسعة جواب الشَّمَّيَّة ، لأنه سؤال عن العلل ، والعلل كثيرة "دفيقة ، غامضة ، تحتـاج إلى مجت شديد ، وفهم صادق ، ونفس زكيّة ، ونظر دقيق .

ثم اعلم أن المباحث والمطالب في معرفة حقائتي الأسياء نسمة أنواع : أولها هو ؟ والثاني ما هو ؟ والثاني أم هو ؟ والرابع كم هو ؟ والخامس أي شيء هو ؟ والثامن من هو ؟ والتاسع من هو ؟ والثامن من هو ؟ والتاسع من هو ؟ ولكل سؤال من هذه السؤالات جواب خاص لا يُشبه الآخر ؟ فمن يتعاطى معرفة حقائق الأشياء ، ويضع عن عللها وأسبابها ، محتاج لملى أن يكون قد عرف هذه المباحث التسمة ، والجواب عن هذه السؤالات، واحدة واحدة عقها وصدقها .

ثم اعلم أن معرفة الكيفية قبل معرفة الكيئة ، فمن لا يدري كيفية الأشياء ، وترتيبها ونظامها ، لا يوثق بقوله إذا أخبر عن عليها وأسبها بأن ذلك منه عن معرفة ، ولا يكون إلا مثباتماً ! وينبغي لن يطلب حقائق الأشياء ، ويبحث عن عليها وأسبابها أن يبتدى أولاً بمرفة الأصول والقوانين والأجناس الكالسيات ، ثم ينظر في الدوع والأنواع والأشخاص التي هي الحروف .

ثمُ اعلم أن مُلاك الأمر في معرف حتائق الأشياء هو في تصوئر الإنسان حدوث العالم وكيفية إبداع الباري العالم ، واختراعه إياه ، وكيفية ترتيبه للموجودات ونظامه للكاثنات بما علمه الآن ولم كان ذلك .

ثم اعلم أن كل عاقل إذا سمع كلام العلماء في حدوث العالم ، وأقاويل الحكماء في كيفية إبداع الباري تعالى العالم ، واختواعه له بعد أن لم يكن ، وتشكر فها قالوه ، فإنه يشتهي ويشفى أن لو علم كيف صنعه ، ومتى صله ، ولم خل ذلك بعد أن لم يكن قبل ، فإن فكر في هذه الثلاثة من المباحثات، ولم يتصور كيفية ذلك ، ولا متى ، ولا لم المحدوث كيفية ذلك ، ولا متى ، ولا لم المحدوث المدورة وتشككت نفسه فها قالت الحكماء ، وارتابت بها وتسلك .

ثم اعلم أن العللة في صعوبة التصوار لحدوث العالم، وكيفية إبداع الباري تعالى له من غير شيء ، هو من أجل جَر يان العادة في الشاهد أن كل مصنوع فإن صانيعة يَعمله من هَمَولى ما ، في مكان ما ، في زمان ما ، بحركات وأدوات .

ولبس حدوث العالم وصنعته ، وإبداع الباري تعالى له هكذا، بل أخرج من العدم إلى الوجود هذه الأسياء كلها ، أعني الهيّولى والمكان والزمان والحركات والأدوات والأعراض . فمن أجل هذا لا يتصورُ كيفية حدوث العالم وإبداعه . ثم اعلم أن الله تعالى قىد علم بأنه يَعرِض المقلاء هـنه الشكوك والحيرة حيث تفكّروا في كيفية حدوث العالم، ولا يتصرّر بهذه الطريقة لصويتها، فجعل له طريقاً آخر أسهل من هذه ، وأقرب ، وركزها في نفوسهم كأنها مكتوبة فيها كتابة "لمية ، لا يمكن لأحد من العقلاء إنكارها ، إذا أنصف عقله ، لأنه يجد صدقها في نفسه شاهداً له جا ، وهي كيفية صورة الصدد ، ومنشره من الواحد الذي قبل الاثنين كما في رسالة الأرغاطيقي .

ثم اعلم أن الحكماء والعلماء هم ورثة الأنبياء ، والأنبياء هم سُفَراء الله بينه وبين خلقه ، ليُعبر واعنه المعاني ، ويُعهب ها الناس بلغات مختلفة ، لكل أمة ما تعرفه على قدر احتال أفهامهم ، فإذا مضت الأنبياء لسبُهُها ، خلفهم العلماء وفاهوا مقامهم، وفابوا منابهم فيا كانوا يقولون ويفعلون ، ويعلمون الناس من معالم الدين وطريق الإخرة ومصالح الدنيا. فمن قبل منهم ما قالوه ، وعتمل عا أمروه ، فهو على طريق النجاة والغوز ، ومن أبي و كفر به ، فهو على خطر عظيم وضوف من الهلاك. فاحذك يا أخي مخالفة الحكماء ، ومعاندة العلماء ، بل كن منهم إذا استوى لك . ويغيني أن لا ترضى لنفسك إلا بأعلى مرتبة في العلم والحكمة ، فإن بذلك يكون القربة ، إلى الله كا ذكر بقوله : همل هدل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنسا يتذكر أولو المألاب » .

وإذ قد بان بما ذكرنا طرف" من فضلة العلماء ومناقب الحكماء ، فنقول الآن : قد قالت الحكماء كلمة كليّة" صادقة وهي قولهم : إن الطبيعة لم تقعل شيئاً باطلاً ، ومعنى هـذا القول أنه ليس شيء في الموجودات بلا فـائدة ولا عائدة ، بل ما من شيء إلاّ وفيه جَرَّ للفعة أو دفع الضر" . فإذا كان الأمر كما ذكرت، فيمتاج كلّ من يدّعي أنه بعرف الحِكمة، أو يتماطى التعقيق،

أن يُعْمِير ، إذا سُيْلِ عن عِلَة كل موجود، والذا، وكيف، وما الحكة في كونه، وما الفائدة في وجوده ? \_ إن كان يجسن ذلك \_ وإلا ينبغي له أن يقول : الله ورسوله أعلم ، ولا يأنف أن يقول : لا أدري . فقول : قبل كل شيء إنه ينبغي لمن بريد النظر في حقائق الأشباء والبحث عن عللها، والبحث عن عللها، والسوّال عن أسببها، ولم م وكيف، ولماذا، وما الحكمة فيها ؟ أن يكون له قلب قارغ من هموم الدنيا وأهورها، ونفس وكية، وفهم دقيق، وعقيل واضح، وأخلاق طاهرة، وصدر سليم من الدعل والغيش والآراء الفاسدة ، ويكون شر تاضاً بالرياضيات الحكية الأربع ، والنظر في المنطق الأجيات ، ويكون قد عرف السُؤالات وأجوبتها \_ كا بينا في رسالة الأجياس من العلوم \_ م ينظر في هذا الفن الذي يستى علم الأنبياء الملقب بعلم الإنسان في بعلم الإنسان أن ينتهي إليها الإنسان في علم المعارف التي ينتهي إليها الإنسان في علم المعارف التي تاي وثبة الملائكة الذين هم الملاً الأعلى، وسكان السهوات، وملوك الأناؤك المعارف الذي المعارف الذي المعارف الذي المعارف المعارف الذي المعارف المعا

# - فييل ..

ثم اعلم أن الأشياء هي أعيان "، أي صُورَ" غَيْرِيّات أفاضها وأبدَ عها البادي تصالى ، كما أن العدد هو أعيان "أي صُورَ" غَيْرِيّات "، فياض من الواحد بالتكرار في أفكار النفوس ، والأشياء كانت في علم البادي تصالى قبل إبداعه واختراعه لها ، كما أن الواحد لم يتفيّر عبا كان عليه قبل ظهور العدد منه في أفكار النفوس ،

ومن أخص أوصاف البادي أنه غير الوجود، وأصل الموجودات وعلمُها، كما أن الواحد أصل العدد ومبدره ومنشره ، فلو كان البادي تعالى ضِد"م لكان العَدَمُ ، ولكن العَدَم ليس بشيء ، والبادي تعالى في كل شيء ، ومع كل شيء ، من غير مخالطة لما ولا مازّجة معها ، كما أن الواحد في كل عدد وممدود، فإذا ارتفع الواحد من كل الموجود توهمنا ارتفاع المدد كلّه، وإذا ارتفع الهدد فلم يرتفع الواحد، كذلك لو لم يكن الباري لم يكن شيء موجوداً أصلاً . وإذا بطلت الأشياء لا يبطل هو ببطلان الأشياء . ومن الموجودات ما هو أقرب إلى الباري تعالى و'تبة " ومنزلة " وهو العقل ، كما أن من الأعداد ما هو أقرب إلى الواحد راتبة " ونسبة " وهو الاثنان ، ثم الثلاثة ، ثم الأربعة ، ثم ما زاد بالنساً ما بلغ . فهكذا حكم الموجودات من الله تعالى سُرقبة " ومنتظيمة "كترتيب العدد ونظامه ، كما بينا في رسالة المدد ، وفي رسالة الماديء المقلبة .

ثم اعلم أن كثيراً بمن ينظرون ويتفكرون في مبادىء الأمور ، يظنون ويترهبون بأن المعلومات في علم الله لم تزل مثل صُور المصنوعات في أنفس الصُّتاع قبل إخراجهم لها ووضعهم إيّاها في الهيئولى المعروفة في صنائعهم ، أو وترهبوا ، بمل مثل كون العدد في الواحد كما بيئنا قبل الأمر كما ظنُّوا المصنوعات حصلت في أنفس الصُّتاع بعد النظر منهم في مصنوعات أسناذيهم ، المستوعات حصلت في أنفس الصُّتاع بعد النظر منهم في مصنوعات أسناذيهم الذين أبدعوا الصناعات واخترعوها حصلت في نفوسهم بعد النظر منهم لملى المصنوعات الطبيعة ، والتأمُّل لها ، والتفكُّر فيها ، وهكذا حُم صورة المقولات في أنفس المتلاء حصلت فيها بعد النظر إلى المحسوسات ، وتأمَّلهم لها ، والفكر منهم غيها ، والمستوعات أنفس المتلاء حصلت فيها بعد النظر إلى المحسوسات ، وتأمَّلهم لها ، والفكر منه من ذات الواحد. والمثال كذلك ، بل علمه من ذاته ، كما أن العدد من ذات الواحد. والمثال الباري تعالى كذلك ، بل علمه من ذاته ، كما أن العدد لا في أقلها له من غيرها من المالات .

لا في أقلها . فيثال الباري تعالى بالواحد في نسبته إلى المبروزات بالأعداد أكثر مطابقة "له من غيرها من المثالات .

ثم اعلم أن كلّ موجود تام فإن يقيض منه على ما دونه فيض ما ، وأن ذلك الفيض هو من جوهره ، أعني صورته المكوّة التي هي ذاته . والمِثالُ في ذلك حرارة' النار فإنها تأميض منها على ما حولها من الأجسام ، من التسمين والحرارة، وهي جوهريّة النار التي هي صورتُها المقرّمة لها، وهكذا أيضاً يتميض من الماه الترطيب والبلل على الأجسام المبداورة له . والرطوبة بحوهرية في الماء ، وهي صورة مقوّمة لذاته ، وهكذا أيضاً يفيض من الشمس النور والضياة على الأفلاك والهراه ، لأن النور جوهري في الشمس ، وهي صورته المقرّمة لذاته . وهكذا أيضاً تغيض من النفس الحياة على الأجسام ، لأن الخياة جوهريّة على الأجسام ،

#### نصل

ثم اعلم أنه ما دام الفيض من الغائض يكون متواتراً منصلا ، دام ذلك المشاض عليه ، ومق لم يتواتر منتصلا ، عندم وبطل وجوده ، لأنه يضمعل الأول قالأول . والمثال في ذلك الضوة في الهواه ، إذا تواتر البرق واتصل ، بقي الهواه مضيئاً مثل النهاد ، لأن الشمس تُفيض الفيض منها على الهواه ، متواتراً متصلا ، فإذا حبكز بينهما حاجز ، عدم ذلك الضوة من الهواه ، لأنه يضمحل ساعة ساعة ، ولا يتواتر الفيض علي . وهكذا الحياة من النفس على المؤلم ما دامت متصلة "متواترة" تدوم الحياة ، فإذا فارقت النفس الجسد، بطلت حياة الجسد من ساعته واضمحلت . وهكذا حكم وجود العالم وبقائه من الباري تعالى ، فما دام الفيض والجود والعطاء متواتراً متصلا ، دام وجود العالم من الله تعالى ، فما دام الفيض والجود والعطاء متواتراً متصلا ، دام وجود العالم من الله تعالى .

واعلم أن أكثر المقلاء يظنون ويتوهمون أن وجود العالم من الله تعالى كوجود الدار المبنية من البناء ، المستقلة بذاتها ، المُستغنية عن البنساء بعد بنائه ، وليس الأسر كما ظنوا وتوهموا ، لأن بناء الدار تركيب وتأليف من أشياء هي موجودة بأعيانها ، قائمة "بذواتها ، كالقراب والماء والحجاوة والآجر" والجس واللبين والحشب وما شاكلها .. ولبس الإبداع والاختراع تركيباً وتأليقاً ، بل إحداث واختراع من العدم إلى الوجود . والمثال في ذلك كلام المتكلم وكتابة الكاتب ، فإن أحدهما بشبه الإبداع وهو الكلام ، والآخر بيشه التركيب وهو الكتابة ، فمن أجل هذا صان إذا سكت المتكلم ، بطل وجدان الكلام ، فإذا أمسك الكاتب ، لا يبطل الموجود من الكتابة . فرجود العالم من المتكلم ، إذا أمسك عن الكلام ، بطل وجدان الكلام . والدليل على ما قلنا وحقيقة ما وصفنا قول ألله تعالى يوم و ذكل يوم و في شأن » ولا يشتكه شأن عن شأن .

مُ اعلم أن كل ليب عاقل إذا فكر في كيفية حدوث العالم وإبداع الباري له ، وخَلقة أطباق السكوات والأرض ، وتركيه أكر الأفلاك ، وتدويره أجرام الكواكب البسيطة والأركان الأربية ، وتكوينه المولدات الثلاثة منها ، فلا بد أن يعتقد فيها أحد الآراء الثلاثة : إما أن يظن ويترهم بأنها أبدعت على من العدم إلى الوجود على ما هي عليه الآن ، أو يظن ويتوهم بأنها أبدعت على تدريج ، فأخرجت على ترتيب أو لا فأو لا إلى آخرها على بمر الدهور والأزمان ، أو يقول بعضها هفته " وبعشها على التدريج ، إذ ليس في التسمة المقلة غير مذه الثلاثة. فأما من يظن ويقول إنها أبدعت حفحة " واحدة بلا زمان ، فلا يجد لما يقول عليه دللا من الملامد ، فيتشكلك في يقول .

- وأما من يقول لهم أبدعت وأخرجت من العدم إلى الوجود على تدريج ونظام وترتيب فهو يَجِد على ما يقول شواهد كثيرة من الموجودات باستقراء واحد .

وأما من يقول إن بعضها أبدع وأحدث دفعة واحدة ، وبعضها على التدويج ، فهو مجتاج إلى أن بيتها ويشرحها ويُفطّلها . فنقول: إن الأمور الطبيعة أحدثت وأبدعت على تدويع مسر" الدهور والأزمان ، وذلك أن الهيئولى الكُلتي ، أعني الجسم المُنطلق ، قد أتى عليه دهر طويل إلى أن تمخص وتميّز الطبف منه من الكثيف ، وإلى أن قسيل الأشكال الفلكية الكريّة الشفافة ، وتركّب بعضها في جوف بعض ، وإلى أن أن ستدارت أجرام الكواكب النيّرة ، وزركزت راكزتها ، وإلى أن يميّزت الأركان الأربعة ، وترتبت مراتيبها وانتظمت نظامها ، والدليل على ذلك قوله تعالى : « خلق الساوات والأرض في ستة أيام ، وقوله تعالى : « وان وما عند ربك كألف سنة بما تعدون » .

فأما الأمور الإلهة الروحانية فعدوتها دفعة واحدة مرتبّة متنظية بلا زمان ولا مكان ولا هيّد لى ذات كيان ، بل بقوله : « كن فيكون . » والأمور الروحانية الإلهة هي العقبل الفقال ، والنفس الكلية ، والهيّد لى الأولى ، والصُور المبيرودة . والعقل هو نور الباري تعالى وفيضه الذي فاض أولا ، والنفس هي نور العقبل وفيضه الذي أفاضه الباري منه ، والهيّد لى الأولى هي ظلّ النفس وفيّشها ، والصُّور المنجر دة هي النقوش والأصباغ والأسكال التي عبّتها النفس في الهيّد لى بإذن الله تعالى وتأييده لها بالعقل . وهذه الأمور كلها بلا زمان ولا مكان ، بل بقوله : « كن فيكون ، كا قال : « وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر ». والميثال حدوث البرق وإشراق نور الشمس في الهواء ، وإضاءة الأبصار ، ورؤية الأشياء دفعة واحدة بلا

ثم اعلم أن الأركان الأربعة مُنقد"مة الرجود على مولّداتها بالأيام والشهور والسنين ، كما أن الأفلاك مُنقد"مة الوجود عـلى الأركان بالأزمان والأدوار والقيرانات . وعالــَمُ الأرواح مُنقـــةمُ الوجود عــلى عالــَم الأفلاك بالدهور الطُّوال التي لا نهاية لها . والباري تعالى متقدَّمُ الوجود على الكمل ، كتقدم الواحد على جميع العدد .

ثم اعلم أنه قد أتى على النص دهر طويل قبل تُعلَّتُها بالجسم ذي الأبعاد ، وكانت هي في عالسها الروحاني ومتعللها النُّوراني ودارها الحيوانية متسبلة على عليها السقل السقال الفقال تقبلُ منه الفيض والفقائل والحديدات ، وكانت متسبلة مُسَلَدُة ، مسترمجة ، مسروية فرحانة . فلها امتلأت من تلك الفقائل والحيوات ، أخذها شبه المستولية قبل ذلك من الأشكال والصور والتقوش ، والفقائل . وكان الجسم فارغاً قبل ذلك من الأشكال والصور والتقوش ، فأقبلت النف على المشرور والتقوش ، وتأفيل من المحلف ، وتأفيض عليه تلك الفقائل والحيوات . فلها رأى الباري تعالى ذلك منها مكتبها من الجسم ، فلك المصلم المن من تنهى مركز الأرض ، وركب الأفلاك بعضها في جوف بعض ، فوكر الكواك مراكزها ، ورثب الأوكن مراتبها على أحسن وركز الكواكب مراكزها ، ورثب الأوكن مراتبها على أحسن النظام والترتيب عاهي عليه الآن ، لكها تشكن النفن من إدارتها وتسيد كواكبا ، ويسهل المقال الهمال .

فهذا الذي كان سبب كون المالم ، أعني عالم آلأبسام ، بعد أن لم يكن . ومن يُر و أن يتصر كيفية تمنعض الهيدُ في وتمينز أجزاء الجسم اللطيف منها من الكثيف ، وقد في مواتبها والأشكال الكرية الفلكية الشئافة ، وكيف تركب بعضها في جوف بعض في مراتبها ودورانها ، وكيف استداوت أجرام الكواكب النيرة ، وراكزت مراكزها في أفلاكها في مسيراتها ، وكيف تمفضت أجزاء الأركان الأربعة بعضها مع بعض ، وترتب على ما هي عليه الآن كالمها من هيدُول واحدة من حيث الجسبية ، مع اختلاف صورها وفنون أشكالها ، فليعتبر تركيب جسده الجسبية ، مع اختلاف صورها وفنون أشكالها ، فليعتبر تركيب جسده

من دم الطشئت في الرّحيم كيف تمفيّض وثميّر ، وصاد بعضها عظاماً بيضاً صُلْبة ، وبعضها غلقاً أحمر ، وبعضها شعماً دَسياً أصفر ، وبعضها عروقياً بحوّفة ، وبعضها أعضاة متشابة الأجزاء . وكيف صاد بعضها قلباً ، وبعضها جرم الرّقة ، وكذلك المُميدة والطّيّمال والدّماغ والأمعاه . وكيف صاد بعضها جيداً وشعراً وظفراً وما شاكل هذه الأشياء المختلفة الأشكال والصُّور والألوان والطُّعوم والوائح والطلباع . ولمن عبد من دم الطُّمت ومن النُطلقة ، وتركيبها منه ، وكيفيّة فَبُولها هذه الصُّور والأسكال والطوم والألوان التي هي أقرب إليه ، ومعرفتها أسهل عليه ، فهو عن تصور كيفية الأشكال والطوم والألوان التي هي أقرب إليه ، ومعرفتها أسهل عليه ، فهو عن تصور كيفية المُعلق أطباقي الساوات والأرضين أبعد ، ، وهو بها أجهل وأقل فهما .

#### فصل

ثم اعلم أنه سترجيع النفس الكلية إلى عالسها الوصاني وعلها النوراني وحالها النوراني وحالها الأولى التي كانت عليها قبل تعلثها بالجسم ، كما قال تعالى : وكما يدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين، ولكن لا يكون ذلك إلا بعد منضي الدهور والأزمان الطوال والأدوار، وسيتغرب العالم الجساني إذا فارقته النفس ، وسكن الفلك عن الدوران ، والكواكب عن السير ، والأركان عن الاختلاط والمزاج ؛ وبيلى النبات والحيوان والمعادن، وبخلع الجسم الصور والأشكال والنقوش ، ويبقى فارغاً كما كان بدياً ، إذ أعرضت عنه النفس ، وأقبلت نحو عالمها ، ولحقت بعلتها الأولى ، وصارت عنده واقحدت به . لأن مثل النفس في إقبالها على الجسم واشتغالها به في إصلاح واقحدت به . لأن مثل النفس في إقبالها على الجسم واشتغالها به في إصلاح شأنه بعدما كانت مثعبلة على عليها ، مستفيدة منها النيض من مثانه بالنفس من النيض من النفس في المناه المناه المناه النفس من مثانه بالمناه النفس من مثانه بالمناه النفس من مثانه بالمناه المناه النفس من مثانه بالمناه المناه ال

الفضائل والحيرات - كمنكل الوجل الحيّر العاقل المُصبّ المُقسِل على أستاذه، المُصبّ الحريص في تعلمُّه العلمُ والحِكم والمعارف، المُنحَلَّق بأخلاقه الجميلة وآدابه الصحيحة مدّة من الزمان ، حتى إذا امتىلاً من الحيرات والفضائل والعلوم والحِكم ، أخذه عند ذلك شبهُ المخاض ، واشتهى وتنتى وطلب من ينفض عليه من تلك الحيرات والفضائل ويُعده إياها . فإذا وجد تلميذا يعكم أنه يقبَلُ منه تأديب، ويفهم عليه وحكمته، أقبل عليه بالقيض والإقادة طمعاً في إصلاحه ، وحرصاً في تعليمه ، ورغبة في تأديبه ، تشبّها بأستاذه في أفعاله وصائمه ، مثل ما كان يقعل أستاذه به تشبها بأستاذه ومعلمه في أفعاله وصنائمه ، مثل ما كان يقعل أستاذه به تشبها بأستاذه ومعلمه .

. فإذا فرغ من تعليمه وتقيفه بتأديبه ، أقبل عند ذلك على عبادة ربّه ، وطلب الحلوات لمناجاة باريه ، وقنى اللّحوق بأسلافه وأقاربه ، والدخول في زُمُرة ملائكته. وهكذا سيرة الأنياء ، صلوات الله عليهم ، وكذلك أيضاً كانت سيرة الحكماء والقدماء الرّبّانيين . كل ذلك تَسَبُّها بالله تعالى في إظهار حكمته وقيض فضائله على بريّته ، إذ أوجدهم بعد أن لم يكونوا ، فأفاض عليهم من فنون نعبه وألوان الحيوات والبركات بما لا يحيى عددها إلاّ الله . فافهم با أخي هذه الإشارات والتنبيهات ، لعمل فسك تنتبه من نوم الفغلة . ورقدة الحيالة .

حَيى في بعض الأخبار أن نبيّاً من أنبياه الله تعالى قال في مناجاته مع دبه:
يا دب ليم خَلقت الحلق بعد أن لم تكن خَلقت ? فقال له ربه ، على سبيل
الرّعز : كنت كنزاً مَخفيّاً من الحيرات والفضائل ، ولم أكن أعرَف ،
فأودت أن أعرَف . معناه لو لم أخلت الحلق ، لحقيت هذه الفضائل ،
والحيرات التي أفضتُها وأظهرتها من عجائب خَلقي ومصوعاتي المنجكمات التي
كلّت الألسن عن البلوغ إلى كنه صفاتها ، وحادت عقولهم عن كنه معرفتها بحقائها .

وأنت يا أخي فاحدَر من سُوء الفهم من كلام العقلاء والحكماء ، ولطيف أقاويلها وإشاراتها إلى المعاني الدقيقة ! فإن سوء الفهم يُوْد في صاحبه إلى سوء الفلن بالحكماء . فهن ذلك ما يتوهمه كثير من الناس في حق الحكماء أنها الظن بالحكماء ، فهن ذلك ما يتوهمه كثير من الناس في حق الحكماء أنها تقول بقيدتم العالم وأشاراتها ، وذلك أنهم لما سمعوا قول الحكماء : إن العالم لم يُعطَنَّق في زمان ولا هو في مكان ، ظن من سَيع هذا القول منهم أنهم يقولون بقيدتم العالم ، ولم يفهم ما أرادوا ، وإلها أرادوا بقولهم : لا زمان ولا مكان أفضل ، لأن الزمان عدد حركات الفلك ، والمكان سطحه الحارب ، فإذا لم يكن فلك ، فلا زمان ولا مكان ، بل لما أبدع الباري تعالى الفلك وأداره ، أوجد المكان والرمان معا بعد وجود الفلك .

ومن ذلك أيضاً قولهم : إن الجوهر جوهر النفسه ، والعرض عرّض النفسه ، فظن من سمع هذا القول ولم يفهم المراد أنهم يقولون : إنها ليست بجيّمل جاعل أو بصنع صانع ، إذ كان لنفسه ! وليس الأمر على ما ظنوا وتوهبوا ، وإغا قالت الحكماه هذا القول ، لما تأملت الموجودات ، وتصفّحت احوالها ، وجدت بعضها صفات ، و وبعضها موصوفات مختلفات ، وعرفت

أن على اختلاف الموصوفات هي من أجل اختلاف الصفات ، وأما اختلاف الصفات في لأنفسيا ، لأن الله تعلى أبد عبا مختلقة بأعانها لا ليملة فيها . والمثال في ذلك اختلاف حال الأسود والأبيض ، فإنه من أجل اختلاف السواد والبياض لها السواد والبياض لها السواد والبياض لها أخرى . فمن ظن أن السواد والبياض لها عبد أخرى عادى إلى غير النهانه ! وذلك أن الأسود هو موصوف ، وإنا كان أسود لكون السواد فيه ، فهكذا الأبيض إغاكان أبيض لكون البياض فيه . فأما السواد والبياض فيه . عتلفان ، لا لصتعة فيهما بل بداتيها عتلفان ، لأن الله تعالى أبدعها هكذا منحتلفي الذاتين . فهذا معنى قول الحكماء لم إن السواد سواد لنه لا اصفة فيه ، ولم يريدوا أن السواد لبس بيكس جاعل ولا بصنع صانع ، كما توهم كثير من الناس الذين هم غير سُرتافين بالشريعة .

ثم اعلم أن العجز هو أحد الأسباب التي تَعوق الفاعل عن إظهاد أفساله ، والصانع عن إطهاد أفساله ، والصانع عن إحكام صنعه ، ولكن وعا يكون من الفاعل لضعف قوته ولقلة معرفته ، ورعما كان من عدم الأدوات والآلات التي يحتاج إليها الصانع في إحكام صنعته ، أو من عدم المكان والزمان والحركات وما شاكلها ، أو وبا يكون العجز من قبل الميول وعُسر قبُولهما الصورة من الصانع الحكيم مثال ذلك تعشر قبُول الحديد من الحداد أن يَقتل من الحداد لباود حبلا لحيد من الحديد الباود حبلا لعيسر قبُوله القتل ومثل الهواء لا يقبل كتابة الكاتب فيه لسيلان عنصره ومثل النجاد لا يقبل كتابة الكاتب فيه لسيلان عنصره ومثل النجاد لا يقد وأن يمثل سُلمًا يبلغ الساء لعدم الحشب ، لا لعجز فيه الحكيم ، بل لأن الطفل لا لعجز في الحكيم ، بل لأن الطفل غير مستعد القبل وعشر قبوله المصور ، لا لعجز في الحكيم ، بل العجز من الهنيول وعسر قبولها الصور ، لا لعبحز في الصانع الحكيم ، بل العجز من الهيور في الصانع الحكيم .

ثُمَّ اعْـلُم أَنْ كَثْيُراً مِن العلماء لا يعرفون كيفيَّة العجز من الهيولى ولا

يعتبرون ، فيتسبون العجز كائه إلى الفاعل القادر الحكم ، ذلك أنهم وبما يظنون ويتوهبون ذلك على الله تعالى ، فيقولون إنه يعجز عن أشياء كثيرة ، مثل قولهم إنه لا يقدر أن يخرج إبليس من بملكته ، ولا يختبرون أن العجز من عدم ما ليس من بملكته ، ليس من عدم القدرة من الله تعالى! ويقولون: إن يدخل إلجل في سمّ الحياط، ولا يعتبرون السجز من الإبرة! ويقولون : أن الله لا يقدر أن يجمل أحداً قائماً قاعداً في وقت واحد ، ولا يدرون أن العجز من الواحد منا ، إذ أن القيام والقدود لا يكونان في وقت واحد مواحد مماً اثم يُعلقون القول بأن هذه الأشياء لا يصح القول بها في مقدوره . لا على العموم ، خلاف ما همني قوله : و والله على كل شيء قدير » ? قالوا : هذه خصوص لا على العموم ، خلاف ما قديل الله تعالى ؛ لأنه ذكر من على العموم مطلقاً عبوم يقول إن شياد نشه ؟ ولا يدرون أن يَعلن المهجز هو من عدم وجدان المثل ، لا في قدرت ، لأن المجز هو العدم هذا العجود .

### فصل

في ما العلة ؟ هي السبب الموجب لكون شيء آخر .

ما المعلول ? هو الذي لكونه سبب من الأسباب .

كم العللُ ? أربعة أنواع : فاعلية وهيولانية وصُورية وتمامية .

كم المعلول ? أدبعة أنواع وهي : المصنوعات كابها ؛ فسنها مصنوعات بشريّة حيوانيّة ، ومنها طبيعيّة وهي : المعادن والنبات والحيوان ، ومنها نفسانية بسيطة وهي الأفلاك والكواكب والأركان ، ومنها الووحانية الإلمية وهي الهيّولى والصورة المبردة والنفس والعقل .

ما الصنعة? هي إخراج الصانع ما في نفسه من الصوكر ونقشُها في الهيولى،

وكلُّ صانع حَكَمِ فله في صنعته غرضٌ ما ، والغرضُ هو غاية تسبق في علِم العالمِ أو في فكر الصانع ، ومن أَجله يقعل مــا يفعله ، فإذا بلغ إليه قطع الفعل وأمسك عن العمل .

مُ اعلم أن كل مصنوع فله أربع علل: علة فاعلية، وعلته هو لانية، وعلة صُوريّة، وعلة قامية ، مثال ذلك السرير فإن علته الفاعلية النجّار، والهيولانية الحُشبُ، والصُّوريّة التربيعُ، والنامة القمودُ عليه. وكل صانع بشري مجتاج في صناعته لملى سنة أشياء حتى يُمْ صنعته: هيولى ما، ومكان ما، وزمان ما، وأدوات ما كاليد والرجل ، وآلات ما كالفأس والمينشاد ، وحوكات ما . وكلّ صانع طبيعي محتاج لمل أربع منها : وهي الهيولى والمكان والزمان والحركة . وكلّ صانع نفساني يحكفيه اثنان منها : هيولى وحركاتُ ما . والبري لا مجتاج لمل شيء منها ، لأن فعله إبداع واختراع لهذه الأشياء ، الميولى والزمان والحركات والآدوات .

واعـلم أن كل صانع حكيم من البشريين بجتهد أن يُعـُم صنعته إحكاماً أجودٌ ما يقدر عليه ، ولكن ربما عرض له عوائق إما لملة المادة ، أو لمسر الهبولى عن قبول الصورة ، أو لمدم الأدوات والآلات ، أو ضعف القو"ة والنسان والغفلة والسهو ، وقبلة المعرفة بالحيدة في الصنعة ، والله منوّمة عن جميع ذلك كلة .

# فصل

ثم اعلم أن الموجودات كلها نوعان : كليات وجُزْنيات ، فالكليات وتُبها الباري من أشرفها إلى أدَّوْنها ، كما يبيّنا في رسالة المبادى، والجُزْنيات ، ابتداها من أدونها إلى أمّنها وأكلها رتبة ، كما بيننا في رسالة الطبيعيات .

ثم اعلم أنه ربما يكون في المسألة الواحدة عِنْـَةٌ ُ أُجِوبة ، ولكن ليسكل

جواب يصلع كل واحد: وذلك أن في الناس خواص وعوام". أما جواب الحاص ، إذا سأل عن حدوث العالم وعلت الموجبة ، فجوابه على ما سنذكره ونشرحه من بعد'. وأما جواب العامة، إذا سألوا ليم خلق الله العامة، إذا سألوا ليم خلق الله العامة، المالم بعد أن لم يحن ? فجواب أن في خلقه العالم حكة "وشيرا ، وفعل الحيات، الحكيم واجب! فلو لم بخلك العالم ، لكان تاركا للحكمة وفعل الحيات، كان عالما أنه سيخلق في الوقت الذي خلق فيه ، فلو خلق قبل ذلك لكان نا عالما أنه سيخلق في الوقت الذي خلق فيه ، فلو خلق قبل ذلك لكان فعله مخالفاً لعلمه ، تعالى عن ذلك علمو أحيراً . فيان قبل : ليم خلق الله الصالم على عنده الصورة التي هو عليها الآن ، ولم يخلقه على غيرها من الصور ؟ فيقال : لأن هذا أحكم وأتقن أ، وإن فيل : بل غيره أحكم وأتقن أ أحكم من هذا ولا أتعن منه . فإن قال : أو ليس ذيه الأسمن " فحد كان يحكن أن يكون أحكم بينية " وأحسن صورة بما هو عليه الآن ؟ فيقال : يحكن أن يكون أحكم بينية " وأحسن صورة مو وف أجزائه ، بل ماذا تقول في صورة العالم بكلية ، لا عن صورة حروف أجزائه ، بل ماذا تقول في صورة الإنسانية ، هل بجوز أن قكون أحكم وأتقن بما هي عليه الآن ؟

ثم اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم بالقصد الأول ، فأما صورة ' زيد الزّمين وعمرو المفلوج فللأسباب الفلكية والعبلسل الطبيعية ، ويطول شرح ذلك : وذلك أن الحكماء مجثوا عن عِلل الأَشياء وخبروا عن أسبابها ، فإنما كان ذلك عن عِلل الكليات ، فأما عِلل الجزئيات فلا يَبلُنُم فهم البشر معرفتها ، بل تقصر عقولهم عن معرفتها وعن عِللها وأسبابها الدقيقة .

ونريد أن نذكر عن تلك العلل والأسباب التي أهركها الحكماء ، بدقة

١ الزمن : من كان فيه عامة .

نظرهم وشدة بجثهم وجودة فكوهم واعتدادهم ، طرفاً ليكون دلالة على الباقية ، وقياساً لما نريد النظر فيها والحث عليها والاعتبار لها ، تَـشَبُّهاً بهم واقتداءً بمذاهبهم . وإذ قد ذكرنا ما يُحتاج إليها فنربد الآن أن نبيّن طرَفاً ، ن كيفيّة السؤال والجواب عن عيلل الأشياء وماهيّة الحِكمة فيها .

#### فصل

وكيف إذا قيل: لِم خلق الله تعالى العالم بعد أن لم يكن? فيقال: لأن الله حكم وخلك السالم حكمة "، وفعل الحكمة عن الحكم واجب، وبراجب الحكمة إذا خلق العالم ، وإذا قيل: لَم خلق الله في وقتر ولم يغلنى قبل ذلك ? قيل: لعلمه العابق أنه سيخلنى في هذا الوقت لا قبل ، فإن قبل: لِم خلقه على هذه الصورة التي عليها الآن، ولم يخلفه على صورة غيرها ? فيقال: لعلمه أن هذه الصورة أحكم وأنقن "، فقعل كما علم ليكون فعله مرافقاً العلم ، وإذا قبل: كيف خلق الله العالم ، وكيف أبتداه من أوله إلى آخره ? فقد أوردنا لهذا العالم أربع رسائل: رسائين في المبادى ، وكيف رتبها ونظلها بعضها يتلو بعضاً في الوجود والقاء الكائنات ، وكيف رتبها ونظلها بعضها يتلو بعضاً في الوجود والقاء كارتب العدد عن الواحد الذي قبل الاثنين. وينبقي لمن يريد النظر في هذه المسائد أن يكون قد نظر في رسائة الأربعة الموصوفات قبل هذا، لأن معرفة الم معرفة لم هكذا، كما يُثِينًا في رسالات أجناس السؤالات التسعة كيف هو قبل علموة لم هكذا، كما يُثِينًا في رسالات أجناس السؤالات التسعة وأجو بنها الحكماء .

ثم اعلم أن لله تعالى عالَمَ بن : أحدهما جساني والآخر دوحاني . فالعالم الجسماني هو القلك المحيط وما يحويه من سائر الأفلاك ، والكواكب ، والعراكب ، والكواكب ، والعراكب ، والعراكب

من النفس ، والصُّورَ الـتي ليست بأجسام ذوات الأبعاد الثلاثة التي هي ظلِلُّ ذيُّ ثلاث شُمُّت .

ثم اعلم أن العالم الروحاني محيط بعالم الأفلاك ، كما أن عالم الأفلاك محيط بعالم الأركان الذي دون فلك القبر . وقد جعل الله تعالى عالم الأفلاك كثريسات الأسكال ، مستديرات الحركات ، لأن هذا الشكل هو أفضل الأشكال من عدة وجوه ومعاني ، والحركة المستديرة أفضل الحركات من جهات شقى . وقسم الله تعالى الفلك اثني عشر قساً ، لأن هذا العدد أفضل الأعداد ، وذلك أنه أول عدد زائد . وجعل عدد الأفلاك تسعة مطابقة "لأول عدد فرد مجدور . وجعل عدد الكواكب السيادة سبعة مطابقة "لأول عدد وجعل أيضاً في الفلك عُقدتين ، واثنين سمد بن واثنين عُسين ، وواحداً بمترجاً . وبعضها ثارية ، وبعضها ثارية ، وبعضها ثارية ، وبعضها ثراية . كل ذلك لما فيه من وجوه الحكمة وإتقان الصنعة ، لا يبلغ فهم البسر كنه معوضها ، إلا من أهله تمالى ، وهدي قله وشرح صدره بنور حكمته ، كما ذكر بقوله : و لا محيطون بشيء من عليه إلا عاشاه » .

فإذا قيل : لِم جل الباري تعالى عالم الأجسام قسين اثنين أحدُهما عُلمُوي وهو عالم الأفلاك وما فيها من أصاف الأحكر والكواكب، والآخر سُمْ لَيُ وهو عالم الأولال وما فيها من أصاف الأحكر والكواكب، والمسمل سُمْ لَيْ وهو عالم الأركان وما فيها من أبناس الحلائق ? فيقال له : لعيل شي وأسباب عيدة ، ولما فيه من إنقان الحكمة وإحكام الصّنمة ما لا يبلّغ فهم البشر كنه معرفتها ، ولكن نذكر منها طرّقاً فنقول : ليكون في ذلك تصرة "للمقلاء وبيان لأولي الأبصار فإن فه دار بن انتين إحداهما هي الدنيا التي هي عالم الأجسام ومسكن الأجوام ، والأخرى هي دار الآخرة التي هي عالم الأرواح ومحل النفوس .

فإن قيل : لِمَ جمل الباري في عمالم الأفلاك نيرَين وسَعدَين ونحسَين

وعُقدَ تَانَ وَقَدَ كَانَ فِي وَاحِدَ وَاحِدَ كَفَايَةً ? قَبَلَ لَهُ : لَيْكُونَ ذَلَكُ دَلَالَةٌ على تحقيق ما قلنــا ، وصبعَّة مــــا وصفنا ، من أن له دارَين اثنتين وهما الدنبا والآخرة . وذلك أن حالات أحد النشرَ ن نُشبه حالات أمور الدنيا وأبنائها وهو القبر ، والآخر تُنشه حالاته حالات الآخرة وأبنائها وهي الشبس النسُّر الأكر . ولذلك إن أمور الدنسا وحالات أبنائها تنْعَد" من أنقص الوجـو. وأَدُو َنِ المراتب مرتبة " إلى أتسَّها وأَكْلَمها . فإذا بلفت إلى غاياتها أخذت في الانحطاط والنُّقصان إلى أن تضمحلُّ وتتلاشى. وهذا حالُ القمر من أول الشهر ثم إلى نصف ، ومن نصف الشهر إلى آخره ، تـُشاهَد في كل سنة اثنتي عشرة مرة . وهكذا حكم السُّعدَين ودلائلهما : أحدهما يدل على سعادة أبناء الدنيا ، والآخر يدل عـلى سعادة أبنـاء الآخرة . وذلك أن الزُّهَرة التي هي السعــد الأصغر ، إذا استولت على مواليد أبناء الدنياء دل لهم على حُسن الرتبة والعز والكرامة ، والسرور واللذة ، والنعبة والرفاهة ، واللُّعب واللهو والغناء ، وما يتنافس فيه أبناء الدنيا من هذه الحصال ، ويَعدُّونها سعادة ، وليست هي سعادة بالحقيقة ، بل هي محنة " وشقاء وبكوى . وأما إذا استولى المشتري الذي هو السعد الأكبر على مواليد الناس ، دل لهم على حُسن الأخلاق ، وجُودة النفس ، ومحبة الحير والعبل به ، والعدل والإنصاف في المعاملات ، والتبسك بالدين وكثرة العبــادة وذكر الميمــاد ، وترك اللذات والشهوات اللَّانيوية ، والتفكُّر في أمر الآخرة ، والتقلُّب بعــد الموت ، وما شاكل هــذه الحصال المتضادَّة ، لما يدُلُّ عليه أبناه الآخرة . وهكذا حكمُ النعسَين ، وذلك أن أحدهما يدُالُ على محنة ومُنحَسة أبناء الدنيــا وهو زحل ، إذا استولى على المواليد ، دلَّ عـلى الفقر والبؤس ، والشدائد ، والذل والهوان ، والعلــل والأمراض؛ والتعب والعناه، والمصائب والغموم والأحزان، ونوائب الحدثان التي هي أكثرُ من أن تحصى ، وأبناة الدنيا مرهونون بها لا ينفك أحد منها . وإذا استولى المر"بغُ على المواليد وتقو"ى ، فدلالتُه على أنواع الشرور : على

الفسق والفيمور ، وقتل الأنفس ، وقبّطع صِلة الرَّحِم، وإهراق الدماء ، وهتك الحُـرُم، وانتهاك المحاوم، والحروج عن الطاعة، والحبيَّةِ الجاهلية، والسبرعة والعجلة ، وترك النظر في العواقب ، وقلت الوكع ، والإنكاب لأَمر المُتَّماد والمُنقَلَب بعد الموت! ومنكانت هذه حاله في الدنيا فليس له في الآخرة إلاَّ العذاب . وأما كَدُونُ عُطارِدَ بمازجاً للكواكب ، ففي دلالة " على أن أمور الدنيا معلقة " بأمور الآخرة، مازجة " لها. وهكذا حُكم البروج المُسْقلِية يدُلُّ على تَقلَّبُ أمور الدنيا وحالات أهلها. والبروجُ الثوابِتُ تدلُّ على ثبَّات أمور الآخرة وحالات أهلها . والبروجُ ذواتُ الجُّسدَينِ تدلُّ على أن أمور الدنيا متصلة " بأمور الآخرة وبمازجة لها . وأما كونُ العُلهُ تَين في الفلك ، اللَّتِينَ إحداهما وأس الجِيَوزَهُر ١ والأُخْرَى ذنب الجوزهر ، وهما خَمَسَّتا الذات ، وظاهرتا التأثيرات في الفلك ، فتدُ لأن على أن في العالم جو اهر لطيقة خفيّات الذوات، ظاهرات الأفعال والتأثيرات، وهم أجناس الملائكة، وقبائل الجن"، وأحزاب الشياطين، وأرواحُ الحيوانات ونفوسُها . فبإن قبل : لم جعل الكسوف النسّر أن دون سائر الكواكب ? قسل : لتزول الشكوك عن قلوب المُرتابِين الذين يظنـُّون أنهما إلمَّان اثنان، فإنهما لوكانا إلهَّان لما انكسفا .

ثم اعلم أن الله تمسالى جمل في جبئة الحيوان أوبعة أسباب: آلامًا ، ودواعي عطب أبدانها ، وشقاوة نفوسها ، وهكاك هياكلها ، وهي الجوع ، والعطش ، والسهوات المختلفة ، واللذات الذليلة . أما قصد الباري الحكيم في فعلم ذلك كله فهو لبقاء نسلها وصلاح متعاشها . وأما الذي يتعرض لهما من الآلام والشكثب فليس بالقصد الأول ، ولكن بالعرض من أجل الشكس الذي هو في المتيون ، وذلك أن الله تعالى جعل لهما الجوع والعطش لكها

١ الجَـَوزَ هُـر : من منازل الفس .

يدعواها إلى الأكل والشرب، ليخلف على أبدانها من الكيموس بدل ما يتحلُّ من البدن. لأن البدن في التحلُّ لداغاً من أسباب خارجة وأسباب داخلة، وأما الشهواتُ فلكما تدعو إلى المأكولات المضلفة الموافقة لأمرجة أبدانها وما تحتاج إليه طباعها . وأما اللذة فلكيا تأكل بقَدُ رِ الحاجـة من غير ذيادة ولا نقصان . فإن قيل : لِمَ جعل للنفوس من الآلام والأوجاع والأفزاع عند الآفات العارضة لأجسادها ? قيل له : لكيا تحرِّص نفوسُها على حفظ ِ أجسادها من الآفات العارضة لهـا إلى وقت معلوم ، إذ كانت الأجساد لا تَقدر عـلى جَرٌّ منفعة ، ولا دَفْع مَضرٌّة عنها . فإن قبل : لِيمَ جعل بعضَ الحيوانات أَكُلَةَ لَمُوم بَعْض ? فيل لكيا لا يضيع شيء بما خَلَق الله بلا نفع ، وذلك أنه قد تاهت أوهامُ العلمـاء وتحيّرت عقولهم في طلبَ عِلمَّة أكلِّ الحيوانات بعضها بعضًا ، ومــا وجه الحكمة منه ، إذ كان الباري جعل ذلك في طباعها حِيثَةً ، وهيًّا بها آلات وأدوات تتبكن بها ، كأنياب ومخالب وأظافيرً حداد ، التي تقدر بها على القبض ، والبَّسَط ، والضَّبط ، والحُمَّو"ق ، والنَّهش ، والأكل ، والشهوة ، واللذة ، والجـوع ، ومـا شاكل ذلك ، مهــا يلحق المَاكُولاتِ منها من الآلام والأوجاع والفَرْع عند الذبح والقتل والأمراض ! فلما تفكروا في ذلك ولم تسنَّح لهم العِلَّة ولا مــا وجــهُ العِلَّة والحِكمة ، اختلفت عند ذلك بهم الآراء ، والتبست بهم المذاهب ، حتى قال بعضهم : إنَّ تسلُّط الحيوانات بعضها على بعض ، وأكلُّ بعضها لبعض ليس من فعل الحكيم، بِل فَعَلُ شَرْمِرٍ قَلْبِلِ الرَّحَمَّ ، فَلَهَذَا قَالُوا : إِنْ لِلْعَالَمُ فَاعْلَيْنِ : خَيَّرُ وشِيريرُ ! ومنهم من نسب ذلك إلى النجوم . ومنهم من قال : عُمُوبَةٌ لِمَا لَمَا سَلَفَ مَنْهَا من الذنوب في الأدوار السالفة ، وهم أهل التناسخ . ومنهم من قال بالعَرَض. ومنهم من قال : إن هذا أصلح . ومنهم من أقرَّ على نفسه بالعجز وقــال :

١ الكيموس : الحالة التي يكون عليها العلمام بعد فعل الحدة فيه .

لا أدري ما العلمة' في أكل الحيوانات بعضها بعضاً، ولا ما وجه الحكمة فيه ! غير أنه قال.: الباري الحكيم لا يقعل شيئاً إلاّ بـِحكمته . ومنهم من قال : بل لا حكمة فيه .

وكلُّ هذه الأَقاويل قالوها في طلبهم الحكمة والعِلَّة ، وإنما لم يقفوا عليها ، لأن نظرهم كان جُزِيْتًا ، ومجتَّهم عن عليل الأشياء خُصوصيًّا ، وليس يُعلم علـلُ الأشياء الكليات بالنظـر الجزئي ، لأن أفعال الباري إنسا الغرص منها النفعُ الكانيُ والصلاح العمومي ، وإن كان قمد نقص من ذلك ضرر جُزْئي ومكاره ْ خصوصية ، وليس يُعلمَم ْ عِللْ الأَشياء الكليات أحياناً . والمشال في ذلك أحكامُ الشريعة النبوية وحدوده فيها ، وذلك لحُسُكُم القِصاص في القتل . قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القصاص حياة بِا أُولِي الأَلبابِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُوتَا وَأَلْمًا للذي يُقتَصُّ منه ، وكذلك قَطعُ بـد السادق منه نقع " عمومي وصـلاحُ الكل ، وإن كان ينـاله حُزن وألم . وكذلك غروبُ الشبس وطلوعُهـا ، والأمطار ُ كان النفعُ منها عموميًّا والصلاحُ كَالِّيًّا ، ولمن كان قــد يَعرِ صَ لبعض الناس والحيوان والنبات من ذلك ضرَر جزئي . وهكذا أَبِضاً قد يُنال الأنبياء والصالحين وأتباعَهم شدائِدُ وجهدٌ وآلام في إظهار الدين وإفاضة سُنن الشريعة في أول الأمر . ولكن لما كان الباري تعالى غرَّضُه في إظهـــار الدين وسُنَّة الشريعة هو النفعُ العام وصلاح الكل من الذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ، ولا يُنحَى عددُهم ونفعُهم وصلاحهم ، سهَّــل في جنب ذلك وصفتر ما نال النبيُّ من أَذَيَّة المشركين ، وجهـاد الأعداء المخالفين ، ومــا لاقوه من الحروب والقتال في الغزوات ، وتعب الأسفار ، وقيـام الليل ، وصيام النهار ، وأداء الفرائض ، وما فيها من الجُهَد على النفوس ، والتعب على الأبدان .

ولما كان نزول الأمر في المُنقَلَب إلى الصلاح العبومي والنَّفع الكاليُّ ، كانت الشدائدُ والجهدُ والبلوى في جنبه أمراً صغيراً جُزُونيّاً . فعلى هذا المثال والقياس ينبغي أن يعتبر من يريد أن يعترض ما العلة'، وما وجه' الحكمة في أكل الحيوانات بعضها بعضاً ، ليتبين له الحقُّ والصواب . ونحن نريد أن نبيَّن ما العلة' وما وجه الحكة في الكل ، وفي أكل الحيوانات بعضها بعضاً ، ولكن لا بد أن نُقدَّم أشاة لا بد من ذكرها .

#### فصل

فنقول : اعلم أن عقول القوم إنحا أنكرت أكل الحيوانات لما ينالها من الآلام والأوجاع عند الذبح والقتل، ولولا ذلك لما أنكروا، كما لا ينكرون أكل الحيوان النبات ، إذ ليس ينال النبات الآلام والأوجاع ، فنقول : قصد الله وغرضه في ألم الحيوانات ما جُسِلت عليه طباعها ، والأوجاع ألتي تلحق نفوسها عند الآفات العارضة لبس عقوبة للما وعداباً كما ظن أهل التناسخ ، بل حَسَ تنفوسها على حفظ أجسادها وصيانة هياكلها من الآفات العارضة لما ، إذ كانت الأجساد لا تقدر على جر " منفعة ولا دفع مضر " عنها، ولم يكن ذلك كذلك لتهاونت النفوس بالأجساد وخذلتها وأسلمتها إلى المحلاك قبل فناء أعارها وتقار ب آجالها ، ولهلكت كلها دفعة " واحدة في أسرع مدة .

قَلَهذه العلميّة جُعلت الآلام والأوجاع للمحوان دون النبات، وجُمل فيها حبّ البقاه إمّا بالحرب والقتال ، وإمّا بالهرب والفراد والتحراز لحفظ جثنها من الآفات العارضة إلى وقت معلوم . فإذا جاء أَجَلُها فلا ينفع القنال ولا الهربُ ولا التحرارُ بل التسليمُ والانقياد ، ولو كان ينالها يعضُ الآلام والأوجاع .

وإذ قد ذكرنا ما مجتاج إليه فنقول الآن إن الله تعالى لمــا خلق أجناس الحيوانات التي في الأوض، وعلم أنها لا تدوم بذاتها أبد الآبدين، جعل لكل

نوع منها عمراً طبيعياً آكثر ما يكن منه ، ثم يجيئه الموت إن شاه أو أبي . وقد علم الله تعلى أنه يوت كل يوم منها في البر والبعر ، والسهل والجبل ، عدد لا يجعيه إلا ألله تعالى . ثم جعل بواجب الحكمة جنة حينه موقاها عدد لا يجعيه إلا ألله تعالى . ثم جعل بواجب الحكمة جنة حينه موقاها فيذا لا لأحيانها ، وماد" لبقائها ، لئلاً يضيع شيء بما خلق الله تعالى بلا نفع وخصلة "أخرى ، لو لم تكن الأحياء ثاكل حينه الموتى منها ، لبقيت تلك الحينه ، واجتمع منها على بر" الأيام والدهوو ، حتى تمثي، منهما الأرض الحينه ، واجتمع منها على بر" الأيام والدهوو ، حتى تمثي، منهما الأرض سبباً لكونها وهلاكها الأحياء ، فأي "حكمة أكثر أمن هذه أن جعل البادي تعالى في أكل الحيوانات بعضا الآلام على المنافقة الأحياء ، ودفع المضر" عنها ، كلا ، وإن كانت تنال بعضها الآلام أو الأوجاع عند الذبح والقتل ؟ ولبس كلها ، وإن كانت تنال بعضها الآلام أو الأوجاع عند الذبح والقتل ؟ ولبس قصد النائمة فيها لدفع مضر" في بها .

#### نصل

مُ اعلم أن الله تعالى لمما أبدع الموجودات ، واخترع الكائنات ، فسهها المنتبن : كليّات وجزئيات . ووتب الجميع ونظّهها براتيب الأعداد المفردات ، كل بيننا في رسالة المبادى. وكانت سَرتبهُ الكليات أن جعل الأشرف منها عليّة الوجود أذوّنها ، وسبباً لبقائها ، ومتمماً لها ، ومُبلغاً إلى أقصى غاباتها وأكمل غاياتها . وكانت سرتبهُ الجزئيات أن جعل الناقس منها عليّة للكامل وسبباً لبقائه ، والأدون خادماً للأشرف ومُميناً ومُستقراً له . وبيان ذلك من النبات الجزئي : لما كان أدون وتبة من الحيوان الجزئي ، وأنقس حالة منه ، جمل جسم النبات غذاء لجسم الحيوان ، وسادة لبقائه ،

وجعل النفس النباتية في ذلك خادمة "لنفس الحبو انية، ومسخسَّرة لها . وهكذا أَيْضًا لما كانت رُتبة النفس الحيوانية أنقص وأَدُون من رُتبة النفس الإنسانية، جُعلت خادمة" ومُسخَّرة للنفس الإنسانية الناطقة. وهذه الحكمة التي ذكرناها كلية " بيئنة ظاهرة " العقول السليمة . فنقول على هذا الحركم والقياس : لما كان بعضُ الحيوانات أتمَّ خلقة وأكمل صورة كما بيُّنا قبل هذا ، جُعِلت النفسُ الناقصة منها خادمة " ومسخَّرة " للنامة منهما الكاملة ، وجُملت أحسادُها غــذاء ومادٌّة للأجساد الناطقة منها وسببًا لبقائها، لتبلُّغُ إلى أتم غاياتها وأكمل نهايلتها، كَمَا جُمُولَ جِسمُ النَّبَاتُ غَذَاءً لِجُسمِ الحيوان ، ومادة "لبقائه ، وسبباً لكماله . وكما أنه لما كانت النفس النباتية أدُّون رُتِية من النفس الحوانية ، حُعلت خادمة" للنفس الحيوانية ومسخدَّرة لها في رتبتها ، غيذاء لهــا ومادة" لأجسادها ، فهكذا جُعل حُسكم تفوس الحبو انات الناقصة خادمة" لنفوس الحبو انات التامّة الحلقة ، الكاملة ، ومسخرة لهما لكما تربي أجسامهما وتسُنسها وتـُسلُّمها إلى الحموانات التي هي أكملُ منها وأشرفُ ، لمكون ذلك غذاة لأجسادها، ومادَّة لأبدانها ، وسبياً لبقاء أشغاصها زماناً ما أطول ما يمكن ، وعلة لتوالد نسلها وبقاء صورتها. لأن هَيُولى الأشخاص دائمًا في الذوبان والسيلان، فيُعتاج إلى الحيوانات بعضها بعضًا . فأما المنفعة العامة والصلاح الكليُّ في أكل الحيوانات بعضها بعضًا فهو أنه لو لم يكن لامتلأ وجهُ الأرض وتعرُ البعــاد وجَـوفُ الأنهار من جمَّف الحوانات المُنتنة في كل يوم عملي بمر" الدهور ، ولفَسَد جوةُ الهواء ، وعرَض من ذلك الوباة للأحياء منها ، وهلكت كائبها دفعة ً . وعلة أخرى: وذلك أن الله لما خلق الأحياء، إمَّا لجرَّ منفعة أو لدفع مضرَّة عنها ، لم يترك شدئًا بلا نفع ولا عـائدة . فلو لم يجعل أكلَ بعض الحيوانات يعضها بعضًا ، لكان بعضُ الحيوان باطلًا بلا فائدة ، وكان يعر ض منها ضررٌ " عامُّ وهلاك كلُّيُّ ، كما ذكرنا آنفاً . فأما الآلام والأوجاع والغزع الذي

474 Ym Y

يعرِض لما عند الذبع والقتل والموت والأمراض؛ فلم يجعل ذلك الباري تعذيباً لنفوسها ، ولا عقوبة ساقها لها - كما ظنُّ ذلك أَهلُ التناسُخ - بل جعل ذلك حثًّا لتقوسها على حفظ أجسادها من الآفات العارضة لها إلى أجل معلوم. وإذا لم يكن كذلك لتهاونت النفس' بالأجساد وتركتها لهذه الآفات، وأَسلمتها إلى المهالك والتَّلف، وكانتٍ تهلك جسيعاً قبل مجيء آجالها وفناء أعمارها وقبل تمامها وكمالها. وإذا قيل: ما العلة في محبة الحيوانات الحياة وكراهيتها الموت? قبل: ذلك لعلل شي وأسباب عدة ، أحدُها أن الحياة تـُشبه البقاء ، والموت يُشه الفناء، والبقاءُ محبوبٌ في جبِيَّلة الحُلائق كلها، إذ كان البقاء قرين الوجود، والفناءُ قَـرينَ العدَّم. والعدمُ والوجودُ متقابلان، والله لما كان هو علة الموجودات، وهو باق أيداً ، صارت الموجودات كائمًا تحب البقاء وتشتاق إليه . فمن أجل هذا قالت الحكماء إن الله هو المعشوق الأول ، المشتاق، إليه سائر الحلائق . وعلة " أُخْرَى لكراهية نفوس الحيرانات الموت ، وهو ما يلحقها من الآلام والأوجاع والفزع عند مفارقة نفوسها أجسادها . وعلة ُ أَخْرَى أَنْ نفوسها لا تدري أن لما وجوداً حُلُّواً من الأجساد . فإن قيل : فلم لا تدري نفوسُها أن لها وجودًا خِلْوًا من الأجسام ? قلنا : لأنه لا يصلح لهــا أن تعلم هذه المعاني، لأنها لو علمت، لفارقت أجسادَها قبل أن تتم وتكمُّل، وإذا فأرقت أحسادها قبل ذلك ، يقبت فارغة عطلاء بلا فعل ولا عبل. وليس من الحكمة أن يكون كذلك ، إذ كانت عِلسُّها التي هي خاليتُهما لم نخلُ من تدبيرٍ ، لبَكُونَ فَارِغًا بِلا فَعَلَ البِّئَّةِ ، بِلَ كُلُّ يُومُ هُو فِي شَأْنَ .

ثم اعلم أن النفوس التـــامة الكاملة ، إذا فارقت الأجساد تكون مشغولة" تأييد النفوس الناقصة المجــدّة ، لكيا تتم هذه ، وتكمُّل تلك ، وتتخلُّصَ هذه من حال النقص ، وتبلُّغُ تلك إلى حال الكمال ، وترتقى هذه المؤبَّدة أيضًا إلى حالة هي أكملُ وأشرفُ وأعلى ﴿ وَانْ إِلَى رَبُّكُ المُنْتَهِي ۗ . والمثال في ذلك الأبُ الشفيق ، والأستاذ الرفيــق في تعليمهـــا التلامذة والأولاد ، وإخراجهما إياهم من ظُـُلسُمات الجـُهالات إلى فـُسعة العلوم وورَوحِ المعادف ، لَنْتُمَّةُ التلامَذَةُ وَالْأُولَادَ، ويُكَمُّلُ الآبَاءُ وَالْأَسْتَاذُونَ بِإِخْرَاجِ مَا فِي قُوَّةً نفوسهم من العلوم والمعارف والصنائع والحيكم إلى الفعل والظهور، اقتداءً بالله تعالى ، وتشبُّهاً بِ في حكمته ، إذ هو العِلَّة والسبب والمبدأ في إخراج الموجودات من القوَّة إلى الفعل والظهور. وكل نفس هي أكثر علوماً وأحكمُ صنائع وأجود عملًا فهي أقرب تشبُّها بريها وأشه تشبُّها . وهذه هي مرتبة الملاقكة الذن لا بُعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون ويبتفون إلى ويهم الوسيلة أيهم أقرب ، . ولهذا المعنى قالت الحكماء : الحكمة ' هي النشبُّه بالله محسب طاقة النشر . معناه أن تكون علومه حقيقية ، وصناعته مُحكمة "، وأعياله صالحة"، وأخلاقه جبيلة"، وآزاؤه صعيحة"، ومعاملته نظيفة، وفيضه على غيره مُتَّصلًا ، وألله سبعانه وتعالى كذلك .

ثم اعلم أنه قد اختلف الحكماء في ماهية الإنسان ، وما حقيقة معناه ، اختلافاً كثيراً ، والبحث في ذلك القبل والقال ، ولكن بجمعها كلّها ثلاث مقالات : وذلك أن منهم من قال : إن الإنسان هو هذه الجملة المَرثيّة المبَنيّة بنية عنصوصة من اللحم والدم والعظم ، وما شاكل ذلك ، لا شيء تخر سواها. ومنهم من قال : إن الإنسان هو هذه الجملة المجموعة من جسد جسماني ، ومن روح نفساني ، أي ووحائي ، متعدني المجموعة . ومنهم من

قال : إن الإنسان بالحقيقة هو هذه النفس الناطقة ، والجَسد لها بمنزلة قميص ملبوس، أو غلاف مفتسى عليه. فهذه ثلاث مقالات في كلام الحكماء في ماهية الإنسان. فأما اختلافهم في ماهية النفس فنبيئه أيضاً ، ويجمعها ثلاث مقالات، وذلك أن منهم من قال: إن النفس هي جسم لطيف غير سرئي ولا محسوس. ومنهم من قال: إن النفس عرض معقولة "وغير محسوس باقية " بعد الموت . ومنهم من قال : إن النفس عرض يتولك من مزاج البدن وأخلاط الجسد ، يبطل وينسد عند الموت ، إذا بلي الجسد ، وتلف البدن وأخلاط الجسد ، يبطل وينسد عند الموت ، إذا بلي الجسد ، وتلف لا يمر فون شيئاً سوى الأجسام المحسوسة ، والأعراض ذوات الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والموافع والمشتى الأضلاع من الأقطار والزواا ؛ وليس والطعوم والوائح والأسكال ذوات الأضلاع من الأقطار والزواا ؛ وليس والقوى النفائة السارية في الأجسام ) المنظهرة فيها ومنها أفعالها وتأثيرانها والثوى النفائة السارية في الأجسام ) المنظهرة فيها ومنها أفعالها وتأثيرانها حقيه "

#### فصل

ثم اعلم أن من العلوم الشريفة ، والمعارف النفيسة ، معرفة الإنسان نفسه ، لأنه قبيح بكل عالم أن يدّعي معرفة حقائق الأشياء ، وهو لا يعرف نفسه ، ويجهل حقيقة ذاته ، وهو يتعاطى الحكمة ، لأن مثلَ ذلك كمَثَل من يُطعم غيره وهو جائع ، أو يكسو غيره وهو عريان ، أو يهدي غيره وهو ضال في الطريق الأنبج . وقد علم كل عاقل ذاته في هذه الأشياء بأنه ينبغي للإنسان أن يبتدى أولاً بنفسه ثم بغيره .

ثم اعلم أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف نفسه على الحقيقة ، إلاَّ أن يَنظُّمُو

وبيعث . وذلك من ثلاث جهات : أحدها الجسد بمجرَّده عن النفس ، والثاني النظر ُ في أمر النفس والبعث ُ عن جوهرها بمجرَّدها عن الجسد، والثالثُ النظر والبحث عن الجلة المجموعة من النفس والجسد جميعاً . وقد بيُّنـا في رسالة تركيب الجسد هذه الأبواب الثلاثة بشرح طويل ، ولكن نذكر طرفاً منها هاهنا بميا لا بعد" منه فنقول : إن الجمد هو جسم مؤلَّف من لحم وعظم وعُروق وعَصب وما شَاكلَ ذلك . وهذه كلها أجسامُ طويلة عريضة عسلة ؛ وجملة ُ ذلك تُدرَك بالحس ولا يشأك فيهـا عاقل . وأما النفس فهي جَوهَرة سماوية ، ووحانية حيَّة بذاتها ، علامة درَّاكة بالقرَّة ، فمَّالة بالطبع ، لا تهدأ ولا تقرُّ عن الجولان ما دامت موجودة . وهكذا خلقَها وبهــا يوم خلــَقها وأُوجِدَهُما . والدليل على ما قلنـا وصعة ما وصفنا حسّب ما بيّنـا من أمر النفس آنِفاً ، وكذلك نبيِّن أيضاً فيا بعد هذا . وأما الجملة المجموعة من الجمه والنفس بهذا المعسوس المشاهد المخاطب، المتكاتم، السائل، المجيب، العالم العارف ما دام حيًّا ، فإذا مات بطلَ منه ظهورٌ عَذَه الأَشَاء ، لأَن الموت ليس هو شيئًا سوى مفادقة نفسه جسدَها، وعند ذلك يُعدَم منه جسيع فضائله الظاهرة من العلوم والصنائع ، والكلام والحركات ، والحواس وما شاكلها .

مُ اعلم أن أسخر العقلاء وسخيراً من العلماء بمن يُعرّ وجود النفس ، أو يتكلم في أرها، يظنون وبتوهبون أنها شيء منوك من رزاج الجسد، وليس الأمر كما ظنوا وتوهبوا ، لأن المتولد من الشيء يتكوّن من جوهر ذلك الشيء ، والجسم جسم لا شك فيه ، والنفس ليس بجسم ولا عرضو مسن الأعراض . والدليل على ذلك أنها ليست بجسم ، وهو أن الجسم لا يُعتَل الأمم منعركاً أو ساكناً . فلو كان متعركاً من حيث هو جسم "، لكان يجب أن يكون كل جسم متعركاً ، ولو كان ساكناً لكان يجب أن يكون كل جسم متعركاً ، ولو كان ساكناً لكان يجب أن يكون كل جسم ستعركاً ، ولو كان ساكناً لكان يجب أن يكون كل جسم ساكناً ، وليس يوجد الأمر كذلك، بل قد يوجد بعض الأجسام متعركاً دافاً ،

وبعضها متحركا تارة وساكناً أخرى، مثل الهواء، والماء، والنار، والحيوان، والنبات، فيدلنًا بأن شبئنًا آخر هو الذي يحرّ كما ويُسكتنها .

وليست النفس بجسم ولا بعرض من الأعراض القبائة بالجسم المتوائد منه أو فيه ، لأن الممرَض هو شيء لا يقوم بنفسه ، وهو أنقص حالاً من الجسم ، والمعرَّكُ الشيء ، المسكنُ له هو أقوى منه وأشرفُ . ودليسل آخر أن العرض لا فيعل له ، لأن الفعل عرضُ من الأعراض ، قائم بفاعله ، ولو كان المعرض فيعل ، لكان يجب أن يكون المرض لا فيما له . ولا هو يقوم بنفسه ، فكيف يقوم بفيد ، ولا هو يقوم بنفسه ، فكيف يقوم بفيد .

وقد بيُّنا أيضاً أن الجسم لا فعل له ، لأن الفاعل بالحقيقة هو الذي يَقدر على أَخَذَ الفعل وتركه ، لأن ترك الفعل أسهلُ من أخذه ، فلو كان للعرض فِعل"، لكان يقدرِ على تُوكه كما يقدر على أخذه. فمن ظن " أن النفس الناطلة، الفاعلة ، الحسَّاسة ، الدرَّاكة العادُّمة ، الصائعة الحكيمة ، المتكاسِّمة العارفة ، المبعرَّدة من الكائنات ، من تركيب الأفلاك ، وأقسام البروج ، والحركات، والمولئدات المركبات ، من الحيوان والنسات ، والمعادن ، وأنواعهسا ، وخواصّها ، ومنافعها ومضارًّاها، إنما هي عرضٌ أو مزاجٌّ مُتُولَّـُد من أخلاط البدن، من غير دلل على ما زعم، أو حُبِّقة بدُّنة دعته إلى ما هو عليه يتوهم، فهو جاهل بأمر نفسه، لم يمرف حقيقة ذاته، فكنف أو ثـ تي بقوله إنه يمرف حقائق الأشياء، ويعبِّر عن عِلل الموجودات الفائبات عن الحواس، وإنه يعلم أسباب الكاثنـات الحقيّات التي لا تـُعلم إلاّ بدليل عة لى وبراهبن حكميّة ، ومُقدُّمات ونتائج مُنطقيَّة أو هندسة ? وهـذا الذي يظن أن نفسه العبالة السَّاطَّقة ، الصانعة الحكيمة ، جيم " أو ميزاج "أو غر نس من الأعراض ، لا قوامَ لها ولا حسَّ ، ولا حركة ولا شعور ﴿ هَمَاتُ هَمِاتُ لَمَا تُوعِدُونُ ﴾ بعيد " عن الحق ، « ونودي به من مكان بعيد » ضل " عن طريق الصواب من يظن بنفسه هذه الظنون ووما قدر الله حتى قدره » إذ من جهمل نفسه كيف يتيسر له معرفة الله كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه ، وأعر فن نفسه فقد عرف ربّه ، وأعر فن بنفسه أعر نفت بربّه » وقال تمالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة » وقال : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » «قال البي شهدنا ». وقال : « ما أشهدتهم خلق السبوات والأرض ولا خلق أنفسهم ». قال أهل المعاوف أشار بقوله تعالى : « شهد الله أنه الله إلا هو والملائكة وأولو العلم » يعني العارفين بأنفسهم لينتيه الجاهل من نوم غفلته .

فإن قبل : ما الحكمة في اختلاف أنواع النبات وأوراقها وغار ما وفنونها وألوانها ، وطمومها ، وروائحها ، وطباعها المختلفة ? قبل : لما فبها من كثرة المنعود المنحود والأنس والمودة ؟ يقال : ليدعوها ذلك إلى اجتاع المعاون لما فيه من والمداوة في جبلة بعض الحيوانات ؟ يقال : لنها الحكمة في كون النفور والوحمة الأهاكن ، والانتشار في البلاد ، لما فيه من صلاح حلما ، وسلامتها من الآفات ، ولكيلا تتزاحم في الأهاكن ، ويضيق بها التصرف والنسمة ورغدة المبش. ثم اجتمع الناس في المدن والقرى ، وتواحموا لشدة حاجتهم الى البيش . ثم اجتمع الناس في المدن الإنسان لا يقدر أن يعيش وحده إلا عيشا نكدا .

ما العلة في اختلاف لُغات الناس وألوانهم وأخلاقهم وصُورَهُ ، وكلّهم أبوهم واحد ? فنقول : اختلاف أماكن أبدانهم وألوانهم ، واختلاف 'توبها ، وتغييرا أنه أهو يتها وطوالع البروج عليها ، ومُسامَنات الكواكب، وفنون آلائهم ، مع كثرة العداوة منهم في ذلك ، لكيا يدعوهم إلى استغراج فنون العلم ، والاجتباد في تهذيب النفس ، أو الانتباه من نوم النفلة ، والجروج من ظلّمات الجهالة ، والبلوغ إلى المام والكمال ، والبقاء على أتم الأحوال ما أمكن واستوى . وأيضاً لما حكم على نفوس الحيوانات كلّها بالموت ، لتنتقل إلى حالة هي أتم وأكل وأفضل .

# فصل

ثم اعلم أنه ينبغي كمن يريد أن يعرف حقائق الأشياء أن يبعث أولاً عن علل الموجودات وأسباب المفلوقات ، وأن يكون له قلب فارغ من الهموم والأمرّو الدنيوية ، ونفس تركية طاهرة من الأخلاق الردية ، وصدر سلم من الاعتقادات الفاسدة ، ويكون غير متعصّب لمذهب أو على مذهب ، لأن العصبية هي الهوى ، والهوى يُمي عين المقل ، وينهى عن إداك الحقائق ، ويُعي النفس البميرة عن تصوفر الأشياء مجقائها ، فيصدهما ذلك عن الهوى ، ويمدل عن طريق الصواب .

ونحن نريد أن نبحث في هذه الرسالة عن عِلل الموجودات وأسبابها، فغريد أن نبيّن من ذلك طرّ فاً حسبا جرت عادة إخواننــــــا ، وعلى حسب جُهدنا وطاقتنا فيا وهب الله لنا من الهداية ، ولكن نبدأ أولاً بِتَوطِئــة أصول ٍ لا بد من ذكرها مقدّ مات مِ يُنتَج ُ عنها ما نريد أن نبيّن من هذه العلل والأسرار فنقول :

إن العلماء الراسخين والحكماء الرئبانيين قالوا إن الله تعالى ، لمسا أبدع الموجودات ، والحترع المخلوقات، رتشبها مراتيب الأعداد المشواليات، ونظلهما يظاماً وإحدات إلى الأعداد المشتاسيات ، إذ كان ذلك أحكم وأتقن . كما ييشنا في رسالة المبسادي. المتناسيات ،

وأما فعل الباري تعلى فحسب ما ذكرنا ؛ وذلك أنه جعل كل جنس من الموجودات على أعداد مخصوصة مطابقة بعضها لبعض ، إما بالكديّة وإما بالكيفيّة، ليكون ذلك دليلا العلماء وبياناً المقلاء، إذا بحثوا عنها، واعتبروا، واستدلّوا بشاهدها الجليّ على غائبها الحقيّ ، فيبين لهم ويعلموا أنها كلّها من صنع بارى، حكم . فيزدادون بذلك بصيرة ويقيناً ، وإلى لقاء الله تعالى اشتياقاً ، ويعبدون وبيّه ليلا ونهاواً .

ثم اعلم أن من الأسياء الموجردة ما هي على أعداد مخصوصة ، ومنها ما هي في البروج والأفلاك ، ومنها ما هي في الأركان والأمتهات ، ومنها ما هي في خلقة النبات ، ومنها ما هي في تركيب جُنّتُه الحيوانات ، ومنها ما هي في سنن الشرائع من المغروضات ، ومنها ما هي في الحطاب والمحاورات . فمن ذلك أن الله تصالى أنول الفرآن بلقة فصيحة هي أفصح اللغات ، وجعل هذا المربعة أمّ الشرائع وأكلها، وحكم في سنن المغروضات أموراً متنتويات ومنشئات وسربعات ومربعات وعسرتمات ومسربعات ومشيئات ، وما زاد بالغاً ما بلغ ، ليكون إذا تأمل أولو الألباب ، وتفكر فيها أولو الأبعاد ، واعبروا فيها ، وجدوا في سننها وأحكامها أموراً معدودة مطابقة الأمور من الرياضيات والطبيعيات واللهيات والطبيعيات والعليميات ما والإلهيات ، ويتعلمون ويتيتنون أن هذا الكتاب هو من عند الصانع الحكم

الذي هو صانع المنطوقات ، وبارى؛ الموجودات ، وأن هذه الشريعة هي التي وضمها وشرجها ، فيزول الشك العارض عن قلوب هؤلاء المتعاطين الحكمة من تلك الأمور المعدودة ، وهذه الحروف التي في أوائل السُور ان الله تعالى أورد من جملة الحروف المُحجمة الثانية والعشرين حوفاً أربعة عشر حرفاً حسب ، ولم يزد عن أربعة عشر وهي : اح رس صطع ق لك ل م ن لا ي ، فجعل منها في بعض السور حرفاً حرفاً ، وفي بعضها حرفين وثلاثة " وخيسة ، ولم يزد على ذلك .

ثم اعلم أن العلماء المفسِّرين تناظروا وشرَعوا في القيل والقال في معاني هذه الحروف التي في أوائل سُورَ القرآن ، وما حقيقة تفسيرها ، والغرض منها ما هو ، وهي عد"ة سور في القرآن أولها ﴿ الْمُ ذَلُّكُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ ﴿ الْم ألله لا إله إلا هو ، و المص ، و الر تلك آيات الكتاب الحكيم ، و الركتاب أحكمت آياته ، « الر تلك آيات الكتاب المبين ، « المر تلك آيات الكتاب ، « الركتاب أنزلنــاه » « الرتلك آيات الكتاب وقرآن مبين » « كهمص » وطه ما أنزلنا ، وطسم ، وطس ، وطسم ، والم أحسب الناس أن 'يتركوا ، و الم غلبت الروم ، و الم تلك آيات الكتاب الحكيم ، و الم تنزيل الكتاب من الله ﴾ و يس والقـرآن الحكيم ﴾ ﴿ ص والقـرآن ذي الذكر ﴾ ﴿ حم تنزيل الكتاب ، د حم تنزيل من الرحمن الرحم ، د حمعسق ، د حم والكتاب المبين ، وحم والكتاب المبين ، وحم تنزيل الكتاب ، وحم تنزيل الكتاب ، « ق والقرآن المجيـد » « ن والقلم ومــا يسطرون . » فذلك تسع وعشرون سورة". منها ما جاء في أولها حرف واحد مثل : ق ص ن . ومنها مــا جاء في أولها حرفان مثل: طه يس حم. ومنها ما جاء في أولها ثلاثة أحرف مثل: الم طسم الم الر . ومنها ما جاء في أولها أربعة أحرف مثل : المر المص . ومنها ما جاء في أولها غبسة أحرف مثل : كهيمص حبمسق ، ولا يزيد على خبسة أحرف فين العلماء من قالوا إن هذه الحروف قسَمْ " أفسم الله تعالى بها ، ومنهم من قال إن كل حرف منها كلمة قائة بنفسها ، مشل ألف : الله ، لام : جبرائيل ، مع : محمد ، عليه السلام . ومنهم من قبال إنها حروف حساب الجُسُل ، كا جاء في الحبر أن علماء التوراة ورؤساء اليهود اجتمعوا في المدينة الجُسُل ، ولأن لما قصة ممووفة مشهورة تركنا ذكرها . ومنهم من قال إن هذه الحروف مرا القرآن ولا يصلم تأويل ذلك إلا الله . ومنهم من قال إن الراسفين في العلم أيضاً يعلمون نفسير ذلك لما عليهم الله تعالى كا ذكر بقوله : وولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وولا يعلم تأويله إلا الله عوال يعلم أويله الم أمن علمه إلا با معرفتها أسراد لا يصلح أن يعلمها كل أحمد إلا الحواص من قال إن الراسفون في العلم ، ومنهم من قال إن معرفتها أسراد لا يصلح أن يعلمها كل أحمد إلا الحواص من علمه الله الصالحن .

ثم اعلم أن كل هذه الأفاويل مُتنع لنفوس أقوام دون أقوام ، وذلك أن في الناس أقواماً عقلاء لا يرضون بالتقليد ، بل يريدون البراهين والكشف عن الحقائق وطلب العلة ، وليم ؟ وكيف ؟ وكاذا ؟ ولا يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسير في هذا المهن ، بل يطلبون وراء ذلك ما هو أحسن نأويلا ، وأبين تفسيراً . وغن نذكر الآن من ذلك طرفا ، ونشير إليها إشارة حسيا تحتيل عقول ، هؤلاء القوم من أهواتها .

فتقول: اعلم أن من يريد أن يعلم لِمَ لم تــوره من جُملة الثانية والعشرين حرفاً إلاَّ أربعة عشر حرفاً ، ولم يزد على خسة أحرف منهـا ، ومـا المراد والحكمة في ذلك ، فيتبغي له أن يبحث ويعتبر جميع المعسوسات المفروضات في سُنَنَ الشريعة ، مثل الصلوات الحيس ، والزكوات الحيس ، وأن شرائط الإيمان خمس ، إذ بُتي الإسلام على خمس ، والفضلاة من أهــل بيت النبو"ة خبسةٍ ، وواضعو الشريعة خبسة ، ومراقي منبر النبي خبسة ، وما شاكل هذه المغبَّسات في أمور الدين والشريعة وأحكامها، وما مجتقها أيضاً من المعدودات المغسَّسات مثل الكواكب الحبسة السيَّارة التي لها رجوع واستقامة ، ومثل الحواسُّ الحبس في الحبو انات التامُّة الحُلقة ، ومثل المخبسات في خلقة النبات، وما في أسباء الأيام الحمسة من جبلة السبعة ، والحمسة المُسترقة من جُملة أيام السنة ، وما شاكل هذه المخسبات في الموجودات المطابقة بعضُهما بعضًا . ويعتبر أيضاً خاصيَّة الحبس من العدد لأنها عدد كُثريٌّ ، ويقال إنهـا عدد دوائر ، وأنها تحفظ نفسها وما يتولد منهـا ، كما بيَّنـا في رسالة الأوثاطيقي ، والأشكال الحسة الفاضلة المذكورة في كتاب أقليدس ، والنسبة الحبسة الفاضلة في الموسيقى ، ومـا شاكل هذه الأمور من المخمسات. فـإذا اعتبو اللبيب العباقل هذه الأشياء التي ذكرنا وتأمُّلهما ، فعسى الله أن يغتم قلب ويشرح صدره ، ويوفقه لعلب علل الموجودات وأسباب المخلوقات ، ومما الحكمة في كونها على ما هي علمه الآن .

وهكذا ينبغي لمن يريد أن يعرف سر" هـذه الحروف التي هي في أواثل السُّورَ ، لِمَ كان منها أَدِيعة عشر من جُملة ثمانية وعشرين حرفاً ، أن يعتبَرَ الموجودات التي عَددُها ثمانية وعشرون ، فإنه يجدهـا تنقسم قسمين حيث ما وجد . فمن ذلك ثمانية وعشرون عَددُ مقاصل البدين للإنسان ، فإنها في السِيد البيني أدبعة عشر ، وأدبعة عشر في البد البسرى ، وإن عددها منطابيق العدد غان وعشرين خرزة هي في عبود ظهر الإنسان ، منها أوبع عشرة في أسفل الصِّلْبُ ، وأدبع عشرة في أعلاه . وهكذا توجد خرزات العبود التي في أصلاب الحيوانات التاممة الحِلقة كالبقر والجدل والإبل والحُسسُ والسباع ، وبالجملة كل حيوان ترضيع وتلد ، منها أربع عشرة في مؤخر الصلاب ، وأوبع عشرة في مكدام البدن ، وهكذا ورجد عدد الريشات التي في أجنحة الطير المُستَسِدة عليها في الطيران ، فإنها أدبع عشرة ظاهرة في كل جناح ، وهكذا يرجد عدد الحرزات التي في أذناب الحيوانات الطويلة الأذفاب ، كالبقرة والسباع ، وكل ما لد ذنب طويل . وهكذا يرجد في عموم صلب الحيوانات الطويلة الحيلقة كالسبك والحيات وبعض الحشرات . وهكذا يوجد عدد الحروف، التي في لغة العرب التي هي أثناب الميسونيف وهي :

٧ ٦ ٧ ١ ٤ ٣ والذال والراء والزاى والسين والدال والثاء التاء 11 11" 14 11 ٨ 1. والطاء والظاء واللام والنون والشن والصاد والضاد

وأدبعة عشر لا تُدغم فيها، وهي الألف والباء والجيم والحاء والحاء والعين والفين والفاء والعاف والميم والحاء والواء والناء وهكذا يوجد حُمَّم الحروف التي تُدخط بالقلم قسين : أدبعة عشر منها مُعجم ، وهي الباء والتاء والثاء والجاء والذال والزاي والشين والمضاد والثاغ والقين والماء والدال والراء والدال والراء والساب والمحاء والدال والراء والساب والطاء والمحاء والمحتم ، وهي الألف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والمحنى عنه عنه عنه والمحتم المحتم الحكم الواضع للخط العربي حكمة علم والمحتم الحكم الواضع للخط العربي ، فإنه اقتضى في وضعه الحط العربي حكمة

الباري ، فإنه كان حكيماً فيلسوناً ، وقد قبل : إن الحكمة هي التشبه بالإله بحسب طاقة البشر ، ومعني هذه الكلمة أن يكون الإنسان حكيماً في مصنوعاته ، مُمتقاقاً في معلوماته ، حَبَّراً في أفعاله . ومن التي عددهما ثمانية وعشرون ، هي منازل القبر في الفلك ، فإن عددهما ثمانية وعشرون ، منها في البروج الشمالية أدربه عشر ، فقد عُلِم بما ذكر نا وصُد ق عاقل أن الموجودات التي عددُها ثمانية وعشرون تنقسم قسين أي موضع و مُجدت : كل أربعة عشر منها لهسا حكم ليس للأربعة عشر الأخرى . فلهذه العلة أورد د من جملة الثمانية والعشرين سرفاً حوف الجميل البيعة عشر حرفاً ، ولم يكورد الأربعة عشر الأخرى ، لأن لهذه حكماً ليس لذلك ، وهي السر المكتوم الذي لا يصلح أن يعلمه كل أحد إلا الحواص من عباد الله المخلصين .

وإذ قد ذكر ناطرفاً من الإشارة إلى هذه الحروف ، ودللنا على أنها سراً القرآن ، ولا يجوز الإفصاح عنها ، إذ لم يأذن لنا الحكماة والأنبياء صلوات الله عليهم . وفيا ذكرناه كفاية لمن كان له قلب زكي ونفس زكية وأخمالتى طاهرة . فلنذكر الآن طرفاً من فضيلة ثمانية وعشرين على سائر الأعداد فنقول :

اعلم أنه ما من عدد من الحليقة إلاً وله فضيلة ليست لشيء آخر غيره ، وقد ذكر نا طرفاً من فضيلة الأعداد في وسالة الأرغاطيقي ؛ فمن فضيلة الثانية والفشرين أنه من الأعداد التامة هي أفضل من الأعداد الناقصة والزائدة ، أو أنها قليلة الوجود ؛ وذلك أنه يوجد في كل مرتبة من مراتب الأعداد واحدة لا غير ، كالستة في الآحاد ، وغانية وعشرين في المشرات ، وأدبعمائة وستة وتسعين في المئات ، وغانية آلاف ومائة وعشرين في المألوف، فنقول:

إنه أيضًا لمناكان الاثنان أولَ عدد الزوج، والثلاثة ُ أولَ عدد الفرد؛

والأربعة أول العدد المَجدُور مجمع بين ذلك ، وكانت السبعة التي هي عدد كامل ، وعدد الكواكب السيارة مُطابقها ، ثم ضُرب الثلاثة في الأربعة وكان اثني عشر الذي هو أول عدد زائد ، وجمُسِل برج الثلك اثني عشر مطابقاً له ، ثم ضُربت السبعة في أربعة ، وكان غانية وعشرين التي هي عدد تام ، وجمُسِل منازل القمر مطابقاً له ، وجمُل سائر الموجودات الاثني عشرية مطابقة المددها ، مثل التُقب للإنسان التي هي اثنتا عشرة ، والاعضاء الاثني عشر ، وشهُور السنين الاثني عشر عدها .

تمت رسالة العلل والمعلولات ويليها رسالة في الحدود والرسوم .

# الرسالة العاشرة من النفسانيات العقليات

في الحدود والرسوم

( وهي الرسالة الواحدة والأربعون من وسائل إخوان الصفاء )

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يشركون ?

اعلم أيها الأخ أنـّا قد فرغنا من بيان الميلل والمعلولات، وبيّنا فيها أقاويل جميع الحكماء ، حسّب ما جرت به عادة إخواننا ، ونريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة بيانَ الحدود والرسوم فنقول :

إن الأنبياء ، عليهم السلام ، هم سُفراء الله تعالى بينه وبين خلقه ، والعلماء هم ورثة الأنبياء ، والحكماء هم أفاضل العلماء . وقد قبل إن الحكيم هو الذي يوجد فيه سبع خصال محبودة ، إحداها أن تكون أفعاله مُمكمّة ، وصنائمه مُنتقة ، وأقاويله صادقة ، وأخلاقه جميلة ، وآزاؤه صحيحة ، وأعماله زكية ، وعلم مه حققة .

واعلم أن معرفة حقيقة الأشياء هي معرفة حدودها ورسومها ، وذلك أن الأشياء كلها نوعان : سُركتبات ووسائط. فأما المركتبات فتنُعرف حقائقها ، إذا عُرفت الأشياء التي هي سركتبة منها، والبسائط تُعرف حقائقها إذا عُرفت

الصفات التي تخصها .

مثال ذلك ، إذا قبل لك ما حقيقة الطين ? فيقال : ماء وتراب مختلطان ؟ والسرير ؟ خشب وصورة والسحك مركبان . والسرير ؟ خشب وصورة مركبان . والكلام ؟ ألفاظ ومعان مؤلثةات . واللعن ؟ نفعات حادة وغليظة متمدات والحيوان؟ نفس وجسد مقرونان . وعلى هذا التياس تجيب إذا سئيلت عن هذه الأشياء المركبة ، فلا بد من ذكر تلك الأشياء التي هي مركبة ومؤلفة منها .

فأما الأشاء البسيطة فتعرف حقائها إذا عرفت الصفات التي تخصها . مثال الخادة قبل لله : ما المتيوف ؟ فيقال : جوهر بسيط قابل للصورة . فإن قبل : ما المتيوف ؟ فيقال : جوهر بسيط قابل للصورة . فإن قبل : ما الصورة ؟ فيقال : هو قائم بنفسه القابل الصفات . فإن قبل : فما الصفة ؟ فيقال : عرض عال في الجوهر لا كالجنوء منه فإن قبل : ما الشيء ؟ فيقال : هو المنى الذي يُملم ويُمفير عنه . فإن قبل : ما المرجود ؟ قبل : فيال الذي وجده أصد الحواس أو تصوره العقل أو دل عليه الدليل . فإن قبل : ما المدوم ؟ فيقال : ما قابل عده الأشاه المذكورة في الوجود . فإن قبل : ما المدوم ؟ فيقال : ليس من فيل : ما المدم أ ؟ فيقال : ليس لا فيل : ما المحدم أ ؟ فيقال : ليس لا مؤن قبل : ما المحدث ؟ أفيال : ليس لا فيل : ما المحدث ؟ أفيال : كون قبل : ما المحدث ؟ المناه ؟ فيقال : كون قبل : ما المحدث ؟ فيقال : كون قبل : ما المحدث ؟ فيقال : كون قبل : ما المحدث ! هو نقل : هو سبب لكون شيء آخر إيجاداً ، فإن قبل : قبل المعلول ؟ فيقال : هو سبب لكون شيء آخر إيجاداً ، فإن قبل : هو المعلول ؟ فيقال : هو سبب من الأسباب .

فإن قيل : ما العالم ? فيقال : هو المتصوّد الشيء على حقيقته . فإن قيل: ما العلم ؟ فيقال : صورة المعلوم في نفس العالم. فإن قيل : ما الحي ? فيقال:

١ ۚ أَيْسَ وَلِيسَ : أي موجود ولا موجود , فأيس دلالة على الوجود ، وليس لتني الوجود.

المتمر"ك بذاته . فإن قيل: ما القاهر ? فيقال : هو الذي لا يتمدّ عليه الفعل منى شاء . فإن قبل : ما الفعل ? فيقال : أثر من مؤثر . فإن قبل : ما معنى الباري ? فيقال : علة كل شيء ، وسبب كل موجود ، ومبدع المبدّعات ، وعترع الكائنات ومنتقبها ومنتقبها ومنتخبها ومنكمتها، ومبلغها إلى أقصى مدى غاياتها ومنتنبى نهاياتها ، بحسب ما يتأتى في كل واحد منها . فإن قبل : ما القدرة ؟ فيقال : هو لمخراج الصانع من فكره ووضعه في الهينوني . فإن قبل : ما الصنوع ? فيقال : مركب من فكره ووضعه في الهينوني . فإن قبل : ما المصنوع ? فيقال : مركب من هيئولي وصورة .

فإن قيل : ما العقل الفقال ? فقال : هو أول مُبدَع أبده الله ، وهو جوهر بسيط نُوراني فيه صورة كل شيء . فإن قيل : ما النفس ? فيقال : جوهرة بسيطة روحانية حيَّة علامة فعَّالاً ، وهي صورة من صُور العقل جوهرة بسيطة روحانية حيَّة علامة فعَّال : إشارة " بالوهم إلى تكوين أمر بمكن كونه وكون مُوران قيل : ما العقل الإنساني ? فيقال : التسييرُ الذي يخص كل واحد من أشخاصه دون سائر الحيرانات . فإن قيل : ما الجنس ؟ فيقال : صفة مُعامة من قبل : ما الجنس ؟ فيقال : صفة مُعامة من غيرها من يوها الخاصة ؟ فيقال : كل جلة يشار إليها دون غيرها ، مُميزة من غيرها دون غيرها ، مُميزة من غيرها دون عرب علينة الإوال .

فإن قيل : ما النور ? فيقال : جوهر مَرثِي " يُضيء من ذاته ، ويُرى به غيره . فإن قيل : ما الطلمة ؟ فيقال : عَدَمُ النور عن الذات القابلة النور . فإن قيل : ما الليل ؟ فيقال : هو ضوء الشيس . فإن قيل : ما الليل ؟ فيقال : هو ظل الأرض .

فإن قيل : مــا الحرارة ? فيقال : غليان أجزاء الهَــُولى . فإن قيل : ما البرودة ? فيقال : جمود أجزاء الهَــُولى . فإن قيــل : ما الرطوبة ? فيقال : سيلان أجزاء الهَيُولى . فإن قبل : ما البُيوسة ? فيقال : تماسُكها .

فإن قبل: ما اللون ? فبقال: هو 'بروق 'شعاعات الأجسام. فإن قبل:
 ما الرائحة ? فبقال: بُخارات ذوات 'كيفيّات تتعليّل من الأجسام المركّبة.
 فإن قبل: ما الصوت ? فيقال: قرع من أله امن تصادم الأجسام.

فإن قيل : كم الحركات ? فقسال : سنة أنواع : هي الكون والفساد والزيادة والنقون والنساد والزيادة والنقون والنقيل والزيادة والنقون والنقيل : كيف حالتهن في الأفعال ? فيقال : إن الكون هو قبول الهيولى والصورة ، وخروجه من حيّز العديم والنساد هو خلق الصورة وخلعثها من الهيولى. والزيادة واعد نهايات الشيء والشقصان تقارئها . والنقيل تبدئل الصفات على الموصوف . والشّلة خروج من مكان إلى مكان .

فإن قبل : ما المكان' ? فيقال : إنه كلّ موضع تمكّن فيه المُسكّن ، وهو نهايات الجسم . فإن قبـل : ما الزمان ? فيقال : عددُ حركات الفلك ، وتكرارُ الليل والنهار .

قان قبل : ما الغلك ؟ فيقال : إنه جسم سَشَاف كُرِيَّ محياً المالم . فإن قبل : ما العالم ? فيقال : جسع الموجودات المُسْكَوَّ تات تلتي مجويها الفلك . فإن قبل : ما الكواكب ؟ فيقال : أجسام منيرة مستديرة كالجامدة من دوام ثباتها في موضع معروف بها . فإن قبل : ما الجسم ? فيقال : ما له طول وعرض وعُمَق ، فإن قبل : ما الجسم الشَّقَاف ؟ فيقال : كل جسم يُرى ما وراه .

فإن قبل : ما النار ? فيقال : نَيِّر حيار " بيدّد الأشياء ويفرق أجزاءها ويردّة ما إلى ذاتها البسيطة . فإن قبيل : ما الهواء ? فيقال : جسم لطيف ، خفيف سيّال ، شكّاف ، سريع الحركة إلى الجهات الست ، وهي فوق وتحت وغيرب وشرق وجَنوب وشنال . فإن قبل : ما الماء ? فيقال : جسم سيّال قد أحاط حول الأوض . فإن قبل : ما الأوض ? فيقال : جسم عليظ أغلظ أخلط أ

ما يكون من الأجسام ، وتواقيف في مركز العالم .

فإن قبل : ما الجبات ? فيقال : سنة أنواع : شرق وغرب وجنوب وسال وفوق وتحت ، وذلك أن الشرق حيث تطلع الشمس ، والفرب حيث تغيب، والشمال حيث مَداو الجندي ، والجنوب حيث مَداه سُهيَل ، والفوق هو مما يلي الحجط ، والأسفل هو مما يلي الأرض .

فإن قبل : ما الطين ? يقال : ماه وتراب . فإن قبل : ما الزبد ? يقال : ماه وهواه . فإن قبل : ما الدخان ? يقال: ماه وثار. فإن قبل : ما الدخان ? يقال : نار وتراب . فإن قبل : ما البرق ? يقال : نار وهواه .

قإن قيل : ما المعادن ? يقال : ما الفالب عليه الترابية . فإن قيل : ما النبات ? يقال : ما الخيوان ? يقال : ما النبات ? يقال : ما الخيوان ? يقال : ما الفالب عليه النادية. فإن قيل : ما المالب عليه النادية. فإن قيل : ما الملائكة ? يقال : ما الفالب عليها طبيمة الفلك . فإن قيل : ما الحن ? فيقال : ما الفالب عليها النادية والمواثية . فإن قيل : ما الشاطين? = يقال : ما الفالب عليها التوابية والنادية .

فإن قيل : ما الرياح ? يقال : هي قرّ ع الهراء وسيلانه إلى إحدى الجهات .
فإن قيل : ما الطبيعة الفاعلة ? يقال : هي قوة من قوى النفس الكياتة الفلكيّة ؛
سارية في الأركان . فإن قيل : ما الأثير ? يقال : الهواء الحار "الذي يلي فلك
القبر . فإن قيل : ما النسيم ? يقال : هو الهواء المعتدل الذي يلي وجه الأرض .
فإن قيل : ما الزمهرير ? يقال : هو الهواء الذي هو فوق كثر م النسيم ، ودون
الأثير ، وهو بادد مُقرط البرودة .

فإن قيل : ما الشَّماع ُ ؟ يقال : نور الشمس والقبر والكواكب السيَّادة في الهواء نحو مركز الأرض . فإن قيل : ما انمكاس الشُّماع ؟ يقـال : اهر رجوع تلك الأنوار من سطح الأرض والبحار والأنهار والجبال في الهواء . فإن قبل: ما المخارج يقال: هو أجزاء ماثية رَطَّية ترتفع في الهواء مع تلك

الشُّماعات الراجعة من سطوح المياه. فإن قيل: ما النُّخان ? يقال: هر أَجزاه أَرضيَّة لطيفة ترتفع في الهواه مع الحرارة . فإن قبل : ما الغيم والسحاب ? يقال : الأَجزاء المائية والترابية إذا كثرت في الهواء وتراكمت ، والنيم منها هو الرقيق ، والسحاب هو المتراكم .

فإن قيل: ما المطر ? يقال: تلك الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض، ويردت وثقلت ورجمت نحو الأرض. فإن قيل: ما الراح ? يقال: تلك الأجزاء الأرضية إذا بردت ورجمت نحو مركزها. فإن قيل: ما البرق ? يقال: هو النار تنقدح من احتكاك تلك الأجزاء الدُّخانية في جوف السحاب. فإن قيل: ما الرعد ? يقال: هو الصوت الذي يدور في جوف السحاب ويطلب الحروج. فإن قيل: ما الصاعقة ? يقال: هي صوت مجدُث من خروج تلك الرياح دفعة" واحدة مع تلك البروق. فإن قيل: ما الصوت ? يقال : هو مضا بعضاً .

فإن قيل: ما الضاب ? بقال : هو البغاد الرَّطْبُ يثور من وجه الأَرض بمقب الأمطاد . فإن قيل : ما الهالة ؟ بقال : دائرة تُ تحدُث فوق سطح العم من انعكاس شماع الشبس والقد والكواكب . فإن قبل : ما قوس فَرُح يقال : يقال : هو نصف مُصط تلك الدائرة ، إذا حدثت في كرّه النسم مُنصبة . فإن قبل : كم عدد الألوان المتناهبة من ذلك بأصاغها ؟ بقال : أدبعة : الحُمرة في أعلاها ، والصُفرة دون الاصفراد ، والزُّرقة دون الخضرة . ونحن قد ذكرنا طرفاً في كيفية حدوث هذه الأشياء في رسالة الإل المائه تشرحها ،

فإن قيل : ما الثلوج ? يقال : قَـَطرُ صِفار تَجِسَّد في خَلَل الفيم ، تنزل برفق . فإن قيل : ما البرّد ؟ يقال : قـَطرُ تَجِسَّد في الهواء بعد خروجها من سلك السحاب . فإن قيل : ما الفيم ؟ يقال : ما كان بسيطاً رقيقاً يقـال له الفيم ، وما كان مُتراكباً بعضُ فوق بعض كأنه جبال من قُـطن يقـال له السّعاب . فإن قيل : ما السيول ? يقال : مياه أودية تجري من كاترة الأمطار . فإن قيل : ما مُدود الأنهار ? يقال : من ماء العيون الذي ينزل من أصول الجبال ، فينصّبُ ويجري في بُطُون الأودية ، فريادتُها من كاثرة السيول . فإن قيل : من أي موضع تجري الأنهاد كاتبا ? يقال : تبتدى، من عيون في رؤوس الجبال أو أسافيلها وتلال في البرادي ، وتمر بجربانها نحو الآبام والغدران والسطاشه .

فَإِن قبل : ما الزلاؤل ؟ يقال : هي حركة بعض بقاع الأرض من دياح مُحتَبَسة في جوف الأرض. فإن قبل: مــــا الحسوف ؟ يقال : هي سُقوطُ سطح بِقاع الأرض على اهو بُنة تحتَها ، إذا انشقت وخرجت منها تلك الرياح المُحتَسة .

فإن قيل : ما الجبال ? يقال : أوتاد الأرض ومُستَّنات الرباح والبحاد. فإن قيل : ما الجزائر ? يقال : يقاع من الأرض في وسط البحاد . فإن قيل : ما البحادي ؟ يقال : هي يقاع من الأرض لبس فيها نبات ولا بناء . فإن قيل : ما الآجام والبطائح ? يقال : بعاع فيها مياء ونبات . فإن قيل : ما القدران ؟ يقال : مواضع نجتمع فيها مياء الأمطاد . فإن قيل : ما الأرض ؟ يقال : مواضع نجتمع فيها مياء الأمطاد . فإن قيل : ما الأرض ؟ يقال : جسم "كُري " الشكل ، واقف في الهواء بإذن الله بجميع ما عليها من الحال والسحاد .

فإن قيل : ما الهواء ? يقال : ما هو مُعيطُ بالأرض من جميع الجات. فإن قيل : ما الفلك ? يقال : هو محيط بالهواء مثل ذلك . فإن قيل : ما مركز الأرض ? يقال : نُعطة في وسط عبقها ، ومن تلك النُّقطة إلى ظاهر سطعها ثلاثة ونصف من اثنين وعشرين المعيط . فإن قيل : ما البحمار ؟ يقال : هي مُستنقعات على وجه الأرض ، حاصرة السياء المجتمة فيها . فإن

١ المسنيات : جم مسناة ، وهي السد .

قيل : ما زيادة البحر ? فيقال : هي انصباب مياه الأنهار والأودية فيها . فإن قيل : ما العلة في مدّ مجر فارس وجزّره في اليوم والليلة ؟ يقال : علة كون المكّ عند طلوع القبر ، فإنه يُوثر في عَليان أَجزاه المياه في قمره ، وتوران انتفاخها ، ورجوع تلك الأنهار المنصبة إلى خلف ، فينظهر المكث فيملك . وعليّة كون الجزّر وهي عند مغيب القبر ، ورجوع تلك الأجزاه إلى قرارها ، ويؤثر بإزالة العُليان وهو القرران والانتفاخ ، المحكون فيظهر الجزّر ، فإن قبل : ما العلة في أن مياه البعار كليّها مالحة مُوّة غليظة ، وهياه الأمطار والأنهار وأكثر الإبار عذبة الطيقة ? وقد ذكرنا طرفاً من عللها وأسابها في رسالة لنا قد تقدم ذكرها .

فإن قيل : ما الطبائع الأربع ? يقال : هي البوودة والحوارة والرطوبة والبيوسة . فإن قيل : ما الأركان الأربعة ? يقال : هي النار والهواء والمساء والأرض . فإن قيل : ما الأخلاط الأربعة ? يقال : هي الصدواء والسوداء والدم والبَلغَم . فإن قيل : ما المولدات الكائنات ? يقال : هي المعادن والنبات والحوان .

فإن قيل : ما المعادن ? يقال : ما يكون في عبق الأرض من الجواهر وغيرها بما يجري بجرى المتوات. فإن قيل : ما النبات ? يقال : ما هو ظاهر، ويظهر على وجه الأرض من نبت الأشجار ومسا يتنجئم . فإن قبل : ما الحيوان ? يقال : كل جسم متحر "لئه حسّاس ، مؤلسف من نفس حيوانية ، وبد ن مَوّات . و تتكوينها على ضربين : فينها ما يتكون ويتولد في الرّحم ، ومنها ما تتحربه البيض ، ومنها ما يتولد من أشياء ، ومنها ما يجتمع من الطرفين يتوالد ويتولد .

فإن قبل : ما الإرادة ? يقال : هي إشارة بالوهم إلى تكو<sup>هن</sup> شيء ما ، يمكن كون ذلك ، ويمكن الكون في غير . فإن قبل : ما القدرة ? يقال : هي إمكان شيء من الأفعال الحتيار آ . فإن قبل : ها الاختيار ? يقال : هو قَبُول أحد الأمرين بالوهم من ذوات الباطن وذوات الظاهر بالحس. فإن قبل: ما الجهل ? يقال : تصور الشيء بغير صورته. فإن قبل : ما الاعتقاد ? يقال : هو عقد الاحتال على تحقيق شيء . فإن قبل : ما الوهم ? يقال : هو قوة من قرى النفس الحيوانية مُتَحقيدًة بها الأشياء .

فإن قيل : ما الإيمان ? يقال : هو التصديق ما يخبر به المخبر . فإن قيل : ما الإسلام ? يقال : هو التسليم بلا اعتراض . فإن قيل : ما الدين ? يقال : هو الطاعة من جماعة لرئيس يُنتظر منه نيل الجزاء . فإن قيل : ما الكفو؟ يقال : هو العطاء . فإن قيل : ما الكفو ؟ يقال : هو إثبات وبوبية اثنين . يقال : هو العطاء . فإن قيل : ما المعصية ؟ يقال : هو الحود ؟ يقال : هو المعصية ؟ يقال : هي الانقياد لأمر الآمر ونهي الناهي . فإن قيل : ما المساعة ? يقال : هو وجوع النفوس الجرزية إلى النفس الكلية . فإن قيل : ما المساعة ؟ يقال : هو وجوع النفوس نفس من الراحة واللذة والسروو والفرح بعد مفارقتها للبصد . فإن قيل : ما المتاب ؟ يقال : هو ما تجد كل المقاب ؟ يقال : هو ما تجد كل للأجسام . وكل نفس بحسب ما اكتسبت تنال من الحيو لن كان خيراً ؟ أو من الشر إن كان شراً . فإن قيل : ما المسروف ؟ يقال : هو فعل ما جرت به العادة ؟ ولم ته عنه الشريعة والشئة . فإن قيل : ما المشكر ؟ يقال : هو نفل ما أجروة الأجير ؟ يقال : هو بعراه لما يستحق كل عامل با يصله .

الشكل هو صورة جسبانية ، والاون صورة روحانية ، وهما جميعا موجو دان في الأشياء كلها ، إذا تأملها المسأمل ، فيكونان في جنس الثهار ، موجو دان في أخس الثهار ، مع يحودن لنضجها واستمالة الرطوبة اللطيقة الرقيقة إلى منا قد بدت لها ، إما من دوات الرطوبة السيالة ، وذوات الرطوبة المشكلة ، فتند ما السيالة الانحفاظ ، كالآلة تقوم مقام لحاء الشجر ، لحفظ رطوبتها ، وتخفظها أن يلحقها الفساد ، والذوات الدهانة في ترتيبها أن نفس الشرة تقبلها ، وتحفظها للها يلمساد ، و و ذلك تقدير العزيز العلم » ليطبخ الحوارة الغريزية الكائنة في جميع الثهار ، وبلاغاً له فهي لتصدر من لا هيئة غير نافعة إلى هيئة نافعة ، لأن غرض الطبيعة إنضاح ، كل شيء تطبخه بالحوارة الغريزية ، لرطوبات الهيولى ، على ما هي مرتبة ترتيب الإله المنافع التي من أجلها صاد كذلك .

فإذا لم تقدر على ذلك لمرض يعرض لذلك ، إمّا لكون الرطوبات غالبة على الشيء ، فتتولد فيه العفونة فيكون دليلاً لفساد ؛ وإمّا لكون الرطوبات في الشيء ناقصة ، فيصير ما يتولّد فيه اليبوسة والحشن ، فيكون من ذلك الفساد وبذور النبات عند ظهورها، وبذور الزرع والشجر كلها حارة وطبة ، لأن الحرارة في ذلك أكثر من الرطوبة ، والرطوبة التي فيها مانعة للحرارة . فلذلك عدد الطراوة في بدنها .

ألا ترى إلى فعل الإنفَحة " التي تجمّد اللّب الحليب بفضل حرارته، وانسّاع اللهن لها القبول منها، لأن في الحرارة قرّى جاذبة تجذب الرطوبات إليها لتتغذى بها ، وتعدش ما دامت المادة من ذلك باقية . فإذا أزدادت البرودة والرطوبة

١ لا يخلى ما في الجملة من اضطراب وغموض .

الإناسة : شيء يستخرج من بعلن الجدي الرضيع أصفر ، فيحر في صدف فينظ كالجبن .
 ويسمى كريناً إذا أكل الجدي وترك الرضاع .

عليها اختفت الحرارة في باطن الأجام، فأحرقتها، لأن الحرارة هي الفاعلة ، والحرارة أيضاً، بتمدّد الحركة لمي وق، والحرارة أيضاً، بتمدّد الحركة لمي فوق، تكون في مخرجها نحو السين والثّدة ام ، وإلى فوق من ناحية القلب ، لأن التلب أفضل أجزاء البدن ، وليس بأفضل من البدن ؛ وعروق الشجرة أفضل أجزائها ، وليس أفضل منها . فالصفاد بكثرتها تقاوم الكبار ألفلتها ، ومن أجل أن المُدر "ك الأول واحد" ، صاد الكل كائن فعله في مشله عائلا للأول الواحد ، وكل مبدىء واحد أول ما ينبعث من القلب في بدن الحيوان ، فإنه يبدو منه عرقان اثنان : واحد لأعلى البدن ، والآخر لأسفله . ومن بدن النبات يبدو عرقان : أحدهما ينزل إلى أسفل ويتناول المادة من الأرض والماء ، بحسب ما يكون سبب حياته ، والآخر برقيه إلى فوق ليتغذى به ، وتلام نتربية البدن والورق والشر .

### فصل

ثم اعلم أن العدد هو أحد الرياضات الحكمية ، وذلك أن الوحدة الموجودة في الواحد الموهوم هي أصل العدد ومنشؤه ، وهو لا جزء له . والعدد هو كثرة الإحاد المجتمعة ، وهو صورة تُطبع في نفس العاد من تكرار الوحدة . والمعدودات هي الأشياء التي تُمدّ ، والحساب هو جمع العدد وتفريقه ، والمحسوبات هي الأشياء التي عُرفت مقاديرها .

فالعدد منه أزواج ومنه أفراد ، والزوج هو كل عدد له نصف صعيع ، والفدد هذه كل عدد يزيد على الزوج بواحد . والعدد منه صعيع ومنه كسور ، فالمدد الصعيح هو كل ما يشار إله بإحدى عشرة لفظة أصلية ، وهي: اثنان، ثلاثة ، أدبعة ، غيسة ، عشرة ، مائة ، ألف ، وما تركب منها وهي هـنه : عشرون ، ثلاثون ، أربعون ، خيسون ،

ستون ، سبعون ، غانون ، تسعون ، مائة ، مائدان ، ثلاثائة ، أدبعمائة ، غمسمائة ، سبتائة ، سبعائة ، غلانة آلاف، ألف ، ألف ، ألفان ، غانية آلاف ، شبعة آلاف ، غانية آلاف ، تسعمة آلاف ، غانية آلاف ، تسعمة آلاف ، غانية آلاف ، تسعمة آلاف . وعلى ذلك تكرار الشط بالفاً ما بلغ .

والعدد الكسور هو كل ما يشار إليه بتسعة ألفاظ مشتقة من نفسه، وهي هذه: النصف و والنلث و والرابع و والخيس و والسدس و والسبع و والنبين و والنبيع و والغيس و أو ما تركب منها مشل : نصف نصف و وثلث ثلث ، ورابع ربع ، وخيس خيس ، وسبع سبع ، وما شاكلها من الألفاظ المركبة من هذه التسمة . والعدد الذي مبدؤه من واحد في جيم أمووه ومنتهاه إلى أربعة وهذه صورة ذلك ٢ ٣١ ٤ وهذه الأربعة ثبات أمله وما يتولد منه في كيفية فرعه ثم الباقي مركب منها ، كما يتنا في رسالة الأرغاطيقي . والعدد مراتب أوبع: مراتب آحاد، ومراتب عشرات، ومراتب مئات ، ومراتب ألوف ، وله أيضاً نظام وترتيب ذو فنون تجدها عند التسرق فيها .

ولكل نوع من هذه الكيفية نشوء وكمية أنواع ، ولتلك الأنواع خواص قــد ذكرنا طرفاً منها في رسالة المدد .

والنسبة هي قدر أحد المددين عند الآخر؛ والنسبة المتصلة هي التي تكون قدر أدر الأول إلى الثاني ، كقدر الثاني إلى الثالث؛ والمنقطة هي التي تكون قدر الأول إلى الثاني كقدر الثالث إلى الرابع . والفرب هو تضعيف أحد العددين بقدر ما في الأول من الأحداد . والقسمة عكس الفرب ، والحيد هو المعدم المضروب في نفسه ، والمجذور هو المجتمع من ذلك . والمكتب هو المجتمع من ضرب المجذور في الجذر .

ثم أعلم أن الهندسة أصل الرياضات الحكية ، وعلم الهندسة هو معرفة الأبعاد والمقادير . فالأبعاد ثلاثة أنواع : الطول والعرض والعُسق . والمقادير ثلاثة أنواع : خطوط ، وسطوح ، وأجسام . فالحظ هو مقدار ذو بعد وأحد والسلح هو مقدار ذو بعدين . والجسم ذو ثلاثة أبعساد . والحطوط ثلاثة أنواع : مستقيم ، وممتوس ، ومنعن ، وهو المركب منهما . والسطوح ثلاثة أنواع : البسط ، والمقدّ ، والمقدّ ب والأجسام كثيرة الأنواع ، فينها من جهة كثرة الأسكال ، ومنها من جهة الجميع . فأما التي اختلافها من جهة الجميع . فأما التي اختلافها من جهة كثرة السطوح فنذكر منها غانية أنواع : أولما الكثرة وهي جسم مجيط به سطح واحد، ونصف الكثرة مجيط به سطحان ، وربع الكرة مجيط به ألبعة سطوح ، والشكل الألوضي وهو المكمّ بحيط به مشت سطوح ، والشكل المؤلفي محيط به غيط به أديمة سطوح ، والشكل المؤلفي عميط به أنية سطوح ، والشكل المؤلفي عميط به أنية سطوح ، والشكل المؤلفي عميط به أنية سطوح ، والشكل المؤلفي عميط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عميط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عصط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عصط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عصل عصط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عصل عصط به اثنا عشر سطحا ، والشكل المؤلفي عصل عصل عصل النادي عصر سطحا ، والشكل المؤلفي عصل عصل به ثانية سطوح ، والشكل المؤلفي عصل عصل المنادي عصر سطحا ، والشكل المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي عصل به ثانية سطوح ، والشكل المؤلفي عصل المؤلفي عصل به ثانية سطوح ، والشكل المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي المؤلفي المؤلفي عصل المؤلفي المؤلفي المؤلفي المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي عصل المؤلفي ال

والسطوح كثيرة الأنواع: ثارة من جهة الأضلاع، وتارة من جهة الزوايا، وثارة من الجميع . ولكن يجمعها كلها أدبعة أنواع : المُثلث، والمُربَّع، والمدرّد، والكثير الزوايا . فالسطح المثلث ما يحيط به ثلاثة خطوط، وله ثلاث زوايا. والسطح المربع ما محيط به أربعة خطوط وأوبع زوايا. والدائرة سطح محيط به خط واحد في داخله نتخطة كل الحطوط المستقيمة، الحارجة منها إليه ، متساوية من المركز إلى المحيط ، مساو بعضها لبعض . والشكل الكثير الزوايا مثل المغمس ، والمستس ، والمسبع ، وما زاد بالفا ما بلغ . والزوايا ثلاث: قالة ، وحادثة، ومنفرجة . فالزاوية القائة هي التي بجنبها مثلها. والحادثة أمغر من القائة . والنفرجة أكبر من القائة .

#### فصل

النبات هر كل جسم يتفندى وينمو. والحيوان كل جسم متحر"ك حساس. والإنسان حي ناطق مائت، وهو جُملة مركبة من نفس ناطقة وبدن مائت. والجسم جوهر لطيف ، طويل ، عريض ، عميق . والصوت قرع يحدُث في الهواء من تصادم الأجسام . والفظ كل صوت له هيجاء ، والتكلام كل لفظ يدال على معنى. وإن قبل: ما الصدق ، فيقال : إيجاب صفة الموصوف هي له، أو سلب صفة عن موصوف ليست له ؛ والتحذب ؟ فهو عكس ذلك . ويقال أيضاً : الصدق والتحذب في الأقاديل ، والصواب والحطأ في الضائر ، والحير والشرق في الأشماء .

والدنيا هي مدة بقاء النفس مع الجسد إلى وقت افتراقها الذي يسمى الموت. والموت هو توك النفس استمعال البدن . والآخرة هي نشوتا ثان بعد الموت. ويقال أيضاً الموت هو بقاء النفس بعد مقارقة الجسد ، وخلوها في عالمها . والجنة هي عالم الأرواح. وجهنم هي عالم الأجسام. والجنة أيضاً هي المرتبة العليا. وجهنم أيضاً هي المرتبة السفلى . فجئة نفس النباتية صورة الحيوانية . وجئت نفس الحيوانية صورة الإنسانية . وجئة نفس صورة الإنسانية صورة الملائكة.

ولصورة الملائكة مقامات ودرجات عند الله تعمالى ، وبذلك بكون بعضهم أثم ف من يعض ، كالمقر"بين منهم وغير المقر"بين .

والبعث هو انتباه النفوس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة. والنوم هو استغال النفس عن الجسد بغيره مع شئول عنايتها به . والتيامة قيام النفس من قبوها وهو الجسد الكائن الذي كانت فيه فزهدت وأبعدت عنه . والحشر هو جمع النفوس الحلية ، واتحاد بعضها ببعض ، إذ الجرء أحد أجزاء النفوس الكلية ، والحل بمع الأجزاء المنفصلة منه . وقولنا الاتحاد امتزاج الجواهر الروحانية ، كامتزاج صوت الزير والم ١٣ ، والحساب موافقة النفس الكلية النفوس الجزئية ، عا عبيلت عند كونها مع الأجساد ، والصراط هو الطريق المستقيم القاصد إلى الله تعالى .

#### فصل

الألوان المفردة هي البياض والسواد والحمرة والصُفرة والحُضرة والرُّوثة والرُّوثة والرُّوثة والرُّوثة والرُّوثة والكُدرة . والأَشْباء البيض إنما تراها بيضاء لأسباب ثلاثة : أحدها لأن النور عبوس فيها ، لفلة الرُّطوبة ، والرطوبة لونها كاللبن ؛ والشائي لأن النور مُولج فيها لكثرة التخليض كالمِلج ؛ والثالث لأن النور محبوس فيها لجمُهوه وطوبتها كالمِلضة .

على أن النور من وراء الأجسام المُشقّة يُرى أبيض ، فبإن عرص له عارض يُرى أبيض ، فبإن عرص له عارض يُرى أصفر. والأمشاء الصفر ُ نزى صفراء لأسباب تمنع النور أن يُرى صافياً ، كالنار يراها صفراء ، لأن حرارتها تسئد مُسامَّ البصر ، فبلا تقدر قوة الباصرة إدراكها على النام . ومنها ما يُرى أصفر لأن الحرارة تسنّد مسامًا كالأشياء البيض إذا طبُّبخت أصفر "ت .

١ اثرير ؛ الله قبق من الأونار ، البم : التليظ من الأونار .

فأما علة رؤية الأشياء حُبراً فلشيئن : أحدهب الأسباب المُعتّات ، والآخر الأسباب المُعتّات ، والآخر الأسبباب المُعدّات الكثرة الرطوبة ، والمذرّات الحارة الحرارة ، كالشمس تراها حمراء ، عند كثرة البغادات الصاعدة إليها من جملة المياه والرطوبات ، وعند النّضج والإزهار والنّسار تؤدي من شدة الحرارة المُغدّرة ، فقد تبين جنا أن البصر إذا رأى النور من وراه الأجسام المُشفئة وغلها أحد الأسباب الثلاثة وآلها حمراء ،

وأما الحضرة فهي من أجل غُلَبَة الرطوبـة الأرضيَّة على النور ، ومنــع البحر إياها ، أو منم النور أن يصير إلى البحر صرفاً .

وأما السواد فهو منع الرطوبة الأرضية وصولَ النور إلى البصر ، أو منع البصر الوصول إلى النور ، لأن السواد يجمع البصر ، والبياض يفر"قه .

وكل الألوان الباقية مترسّطة بين هذين الطرفين ، وفعلها في البصر مجسب غلبة أحد هذين عليها .

والطعوم تسعة أنواع: وهي العثوصة والثبوضة والحُبوضة والحُملاوة والمُلاوة والحُملاوة والمُلاوة بَعِمل اللسان والمُلاوة بَعِمل اللسان أملس. والمراوة تجمل أجزاه متفرقة خشنة . والحُمِرِيْف يزيد في ذلك . والممال يقرس ويجتف . والمُعوصة تجمع وتقبض . والحموضة تـُفرِيَّق وتقبض .

ثم اعدلم أيها الأخ بأنك قاصد إلى ربك منذ خُلقت نُطفة في الرحم ، ورُبطت بها نفسُك، تُنقل كل يوم من حالة هي أدّون للى حالة أمّ وأكل ورُبطت بها نفسُك، تُنقل كل يوم من حالة هي أدّون إلى وأشرف ؛ ومن مرتبة هي أنفص إلى مرتبة أخرى هي أعلى وأشرف ، ولملى منزلة هي أرفع ، إلى أن تلقى ربك وتشاهده ، ويُوفَّلك حسابك ، وتبقى عنده نفسُك ملتذا وخواته ، مسرووة مُخلَّدة أبد الآبدين ، ودهر الداهرين، مع النبين والصدّرين ، والشهداء والصالحين ، وحسَن أولئك رفيقاً. وفقك

الله وإيانا وجبيع إخواننا إلى السَّداد ، وهداك وإيانا وجبيع ّ إخواننا سبيلَ الرُّشاد ، إنه ورُّوف بالساد !

تم القسم الثالث في العلوم النفسانيات العقليات ، من كتاب إخوان الصفاء ، وحُمُلاُن الوفاء ، ويتلوء القسم الرامع في الناموسيّات الإلهيات ، أوله وسالة في الآراء والديانات .

# الرسالة الاولى في الآراء والديانات

في العلوم الناموسية الالهية والشرعية ( وهم الرسالة الثانية والأوبعون من رسائل إخوان الصفاء ).

# يسم الله الرحين الرحع

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ، آللهُ خيرٌ أمَّا يُشرِكون ؟

اعلم ، أيها الأخ ، أنّا قد فرغنا من رسالة الحدود والرسوم التي هي آخر رسائل النفسانيات العقليات ، حسب ما وعدنا في فهرستت صدر كتابنا هذا ، فنريد الآن أن نذكر في هذا القسم الرابع الكلام في الإلهيات ، وهو الغرض الأقصى ، والغاية القصوى ، فنبدأ أولاً بالرسالة الأولى منها في الآراء والديانات فنقول :

اعلم أن الناس مختلفون في آزائهم وصداهبهم ، كما هم مختلفون في صُورَد أبدانهم، وأخلاق نفوسهم وأعالهم وصنائعهم. واعلم أن سبب اختلاف أخلاقهم هو من أربع جهات : إحداها من جهة اختلاف تركيب أبدائهم ومزاج أخلاطها ، والأخرى من جهة اختلاف ترب يلادهم وتنشرات أهويتها والأزمان التي تنشأ فيها، والأخرى من جهة نشوئهم على عادات آبائهم في سأن دياناتهم ، وعلى عادات من بريتهم ويرديهم ، والأخرى من جهة أشكال الفلك ، ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم ، ومساقط نطاقهم ، وقد بينًا طرقاً من هذا العلم في رسالة الأخلاق . ونريد أن نذكر في هذه الرسالة طرقاً من فنون اختلافات العلماء الذين هم أصلتوا الآراء والمذاهب، وفر عوا منها أنواع المقالات والأحكام ، وكم هي تلك الآراء والمذاهب، وما هي تلك الأساب التي أدّت بالعلماء إلى الاختلاف ، وكم هي . ولكن قبل ذلك نحتاج أن نذكر أجناس الأشاء التي اغتلفوا فيها ، كم هي ، وما هي ، فنقول : إن الأشاء المنتخلف فيها ثلاثة أنواع : أولها في الترتيب هي الأمور الإلهة المتبرعة . أما المحسوسة ، وبعدها الأمور الإلهة المتبرعة . أما الأمور المحسوسة فهي صورة في الهولي تندر كها الحواس المناشرة لها ، كما بينًا في رسالة الحاس والمحسوس .

وأما الأمور المعقولة فهي رسوم تلك المعسوسات التي أدَّتُهَا الحواسُ إلى القوَّة المتعنية، إذا بقيت مُصوّرة في الأوهام بعد غيبة المعسوسات عن مباشرة الحواسُ لها ، كما يعنًا في رسالة العقل والمعقولات .

وأما الأمور الإلمية المبرهنة في أشاء لا تُدركها الحواس"، ولا تتصور ها الأوهام، ولكن الدليل والبراهين الصادقة باعثة "للمقول إلى الإقرار بها والقبول لها ، كما نبيتن ذلك في كتب الهندسة وبيان المنطقة جميعاً، مثال ذلك أنه قد قام البرهان في كتاب أقليدس على أن كل مقدار ذي نهاية ، أي مقدار كان ، جسماً كان ، أو سطماً ، أو خطتاً ، فإنه يمكن أن يوجد منه ظيل دائماً أبداً لا يفنى . وهذه الحكمة بما لا تُدركها الحواس ، ولا غيرهما من كتب المندسة . وهمكذا أيضاً قد قمام البرهان بطريق المنطق غيرهما من كتب الهندسة . وهمكذا أيضاً قد قمام البرهان بطريق المنطق الحكمة كثيرة في هذه الكتب ، وفي الحكمة على الموان بطريق المنطق الحكمة عالم الارهان بطريق المنطق الحكمة على على أن خارج المالم لا خلاء ولا ملاء . وهذه الحكمة أيضاً عمل وفة عند العلمان ، فإصافة إقوار الموحدين فه والعارفين به بأن المه كثيرة معروفة عند العلماء ، فإصافة إقوار الموحدين فه والعارفين به بأن المه

تعالى حي° ، قادر ، عالم ، حكم ، خالق ، لا يوصف بالقيام ولا بالقعود ، ولا الدخول ولا الحركة ولا السكون ، وما شاكل ذلك من الأوصاف بما يوصف بها النقس والعقل الفقال ، والصور المجردة من الهيولى، وما شاكلها من الجواهر البسيطة المستين الملاتكة والراوطانين . وذلك أن الحواس لا تدركها ولا تتصورها الأوهام بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب .

فأما أوصاف الجاهلين بالله فهي أنهم يصفون الله تعالى بصفات المخلوقين بعد أن نز"ه الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله : « سبحان الله عسًا يصفون إلاً عباد الله المخلصين » . فقد تبيّن إذن بما ذكرنا أن الأمور المنبرهتة التي لا تدركها الحواس ولا تُصرّرها الأوهام ، ولكن البرهان الضروري والحجمة القاطعة يضطران العقول إلى الإقرار بها مقرّرة .

ثم اعلم أن البواهين هي ميزان العقول ، كما أن الكيل والندع والشاهين موازين الحواس" ، وكما أن الناس إذا اختلفوا في حرّر شيء وتخسينه من الأشياء المحسوسة ، رجعوا إلى حُكم الكتيل والندّوع ، ورضُوا بها ، وارتقع الحُلف من بينهم ، فيكذا العقلاء الذين يعرفون البراهيين الشرووية ، إذا اختلفوا في حُكم شيء من الأشياء التي لا تُسدرك بالحواس ، ولا تشتمو ولا تشتمو ولا تشتمو اعد ذلك إلى دليل وبرُهان ، ومسا ينتج من المقدمات الضرورية ، وأقروا بها ، وقبلوها ، وإن كانت لا تُعدركها الحواس ، ولا تتحورها الأوهام ، لأنهم يرون الإقرار بالحق أولى من النادي في الباطل . وقد تبين بما ذكرنا أن الأهور المنتخلفة فيها ثلاثة أجناس حسّب ، التي هي المحسوسة أو المعقولة أو المبرهنة . ونريد أن نذكر الآن كية أسباب المختلاف الناس في إدراكهم من كم وجه يكون .

#### نصل

### في بيان اختلاف كمية إدراك المعلومات

فتقول: اعلم أن أسباب اختلاف الناس في إدراك هذه الأمور الثلاثة التي تُعلمهم وتُمرّف من ثلاث جهات: إحداها دقة المعاني ولطافتهما ومخفاؤها، والثانية فنون الطوق المؤدّبة إليها الأسبابُ المُعينة على إدراكها، والثالثة تقاوت قمُوى نفوسهم الدر"اكة لها في الجودة والرداءة، وهي الأصل والسبب في اختلافهم في الآراء والمذاهب، وسائر هما فروع عليها، ونحتاج أن نشرح هذا المال فنقول:

لما كان الإنسان إنما هو جُملة مجموعة من جسد جساني ونفس روحانية ، صار يُقوّي نفسه الروحانية بدرّك المقولات ، كما أن بأعضاء جسده الجسماني يَممَل الصنائع ، لأن كليّة العلوم موضوعة بإزاء قوى نفوس جميع الناس ، كما أن كليّة الصّناعات البشرية موضوعة بإزاء قوى أجساد جميع الناس ، وذلك لأنه لا يتبيأ لإنسان واحد بقرته الجُزيّة الاستنباط بجميع العلوم ، والاحتال لسائر الصنائع ، وذلك أن لنفسه قرَّى كثيرة ، وله بكل قوة منها أفعال عجية ، كما أن لجسده مفاصل كثيرة وأعضاة طريفة ، وله بكل عضو من جسده حركات مختلفة ، كما يتنا طرفاً من هذا الفن في برسالة تركيب الجسد .

ولكن نويد أن نذكر هنا غانية أنواع منها ، وهي الغوى الدر"كة للمعلومات ، ونبدأ أولاً بذكر الغوى الحساسة الحس ، إذ كانت هي أول قوى النفس التي ينال بها الإنسان العلوم والمعارف ، ثم نذكر القوة المتميّلة التي مسكنها مقد"م الد"ماغ، ثم الغوة المنفكرة التي مسكنها وسط الدماغ ، ثم القوة الحافظة التي مَسكنها مؤخر الدماغ . ثم اعلم أن الناس متفاونون في الدرجات في هذه القوى بين الجودة والرداءة في إدراكهم المعلومات ، تفاوتاً بعيداً ، وهي أحد أسباب اختلافهم في الآراء والمذاهب ، وذلك أن من الناس من يكون حاد البصر برى الأشياء الصغيرة البعيدة ، ومنهم من لا يُبصر شيئاً البقية . وهكذا تجد حالهم في النوة السامعة ؛ وذلك أن منهم من يكون جيد السمع يسمع الأصوات الحقيقة ، وهيز بين النفيات الموزونة والمنزرَّحِفة ، ومنهم من يحتر بين النفيات الموزونة والمنزرَّحِفة ، ومنهم من يحتر بين النفيات الموزونة والمنزرَّحِفة ، ومنهم من يحتر بين النفيات الموزونة والمنزرَّحِفة ،

وعلى هذا التياس يكون حُكمهم في سائر قوى حواسّهم من الذوق واللس والشّم ، وهكذا حُكمهم في ذكاه نفوسهم، وجودة قرائحهم، وصفاء أذهانهم ، وذلك أنك تجد كثيراً من الناس من يكون جيّد التخيُّل ، دقيق التمييز ، سريع التصور، ذَكُوراً حقوظاً ، ومنهم من يكون بليداً بطيء الدَّمن ، أعمى القلب ، ساهي النفس ، فهذا أيضاً أحد أسباب اختلاف العلماء في الآراء والمذاهب ، لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آداؤهم واعتقاداتهم مجسب ذلك .

# نصل

# ـ في بيان علة اختلاف إدراك القوى العلامة-

فنقول: اعلم أن هذه النفاو التي ذكر نا من هذه القوى الدر"كة العائمة ليست هي من أُجل أنها يختلفة في ذواتها بين الجودة والردادة، ولكن من أجل اختلاف أحوالها في إدراكها صُور المعلومات ، وأن علة اختلاف أفعالها هو من أجل اختلاف أدواتها واختلاف آلاتها في الجودة والردادة . وذلك أنه لما كان كل عضو من الجسد هو آلة وأداة لقو"ة من قوى النفس ، وكانت أعضاه الجسد مختلفة الهشات المتفاوتة في الجودة والرداءة في بعض الناس أو في بعض الأحمامان ، اختلفت أفعال هذه القوى مجسب نلك الاختلافات . مثال ذلك الحدَّقتان فإنهما عُضوان من الحسد ، وهب أداتان للقوَّة الناصرة ، فإذا كانتا سلستين من الآفات العادضة، صحيحتين صافيتين مُجليَّتين، تراءت فيهما صُورَ المرئبَّات المُقابِلات لِمِما ، كما يتراءى في المرابا صُورَ الأَشَّاء المقبَّابلة لها ، فأدركت هذه القرَّة تلك المُنصَرات على حقائقيا . فأما إذا كانتا على غير ما ذكرنا لعبارض من الآفات ، عاقت القواة الباصرة عن إدراكها محسوسانها . وهكذا أيضًا القو"ة السامعة ، وذلك أنه متى كانت أدواتها الـتي هي صحاحًا ا الأَذَنين مفتوحتين نقيَّتين من الأوساخ، سليمتين من الآفات العارضة، طنَّت فهما الأصوات بهثتها ، فأدركتها القوَّة السامعة محقائقها . وإذا كانت على غير ما ذكرنا لعارض من الآفات، عاقت عن إدراكها المسموعات. وهكذا أيضًا القو"ة الشامّة من كانت خياشيم المنخرين مفتوحة، نقيّة من البُخارات الغليظة، سليمة من الآفات العادضة ، أدركت القو"ة الشامّة الرواثم ، وميّزت بينها وعرفتهـــا . ومتى عرض هناك بخار" أو ز'كام أو آفة عُو"قت عن إدراكها وتمييزها. وهكذا أيضاً القوة الذائقة منى كانت الرطوبة المُستبطنة التي في جرم اللسان معتدلة "سليمة" من الآفات العادضة ، أدركت طُعوم الأشياء المَـدُوفة مجقائقها ، وعرفت التسييز بينها . ومتى غلب على تلك الرطوبة خلط أو مزاج خارج عن الاعتدال ، عُو"قت عن إدراكهــا الطعوم والنسيز على حقــاثقها . وهكذا أيضاً القو"ة اللامسة ، فإنه متى عرضت آفة للأعصاب المُنتَسبعة بين خَلَلُ اللَّهُمُ وَالْجَلَّدُ ﴾ عُو "قت عن إدراكها الملموسات . وهكذا أيضاً حالات القوة المتخيَّلة ، فإنه متى كان مُقدُّم الدماغ معتدلاً سالماً من الآفات ، تخسَّلت فيه دسوم المحسوسات التي أدُّتها إليها القوَّة الحساسة مجقائقها ، وقبلتها بهيئاتها ،

١ الصماخ : خرق الاذن .

ومتى عرضت آفة كما يعرض في الأمراض الحادثة المنفرطة حكما ذكر في كتب الطب حكوا قتها عن فعلها وتحتيها رئسوم المحسوسات، كما يعترض المنبوسيين وصاحب المالييغوليا . وحكذا أيضًا حكم القواة المفكرة المنستبطنة وسط الدماغ ، متى كان معتدلًا على الأمر الطبيعي ، سلمًا من الآفات العارضة ، كان فكر الإنسان ورؤيته وتميزه وفهه على ما ينبغي . ومتى عرضت هناك آخة لمعارض من الأعراض ، أو خروج عن الاعتدال ، عواقت النفس عن إشراف أحوالها وأفعالها التي هي الفكر والنسيز والروية والتحصيل وما شاكلها. لأن هذا العضو من أشرف الأعضاء بعد القلب . وحكذا أيضا حسكم القوة الحافظة المُستبطنة مئوخر الدماغ في التذكار والنسيان .

وإغاذ كرنا في الحذا النصل هذه الأشياء لأن من هذه القرى تكون ممارف الحيوان كاشباء ومن تعاون أدوات هذه القرى بالمعاونات اللائفة تريد في قو اها، ومن تفاوتها يكون اختلاف معارفها في الجودة والذكاء أكثر وأقل ، وهي الأصل في جييع العلوم والمعارف . ومن تفاوت أفعال هذه القوى يكون أكثر اختلاف الناس في معلوماتهم ، ومنازعات العلماء في آرائهم ومذاهبهم . وحصلة أخرى أيضاً أن تثيراً من العلماء ممن ينظر في علوم النفس ويتكامم في أحوالها يظن أن لها قد من وأفعالا وأخلاقاً عتلفة تفعل بها اختلافات عنلفة ، ولا يدرون أن اختلاف أحوالها وأخلاقاً عتلفة تفعل بها اختلافات عنلفة ، ولا يدرون أن اختلاف أحوالها وأخلاقها إنما هو من جهة اختلاف أدواتها في وضحلة "أخرى أن كثيراً من العلماء الطبيعين والمتطقين لما اعتبروا هذا الرأي الذي ذكرنا من أن النفس إنما هي مزاج البدن ، لما وأوا من تغيير أهما الميوان وأخلاقها عند تغيير مزاج الأعضاء ، واختلاف هيئاتها ، واختلاف هيئاتها ، واختلاف هيئاتها ،

١ المبرسمين : المصابين بالبرسام ، وهو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب .

الأعضاء واحدًا واحدًا .

فأمَّا الإلهبون فيرون خلاف ذلك ، وقد ذكرنا أقاويلهم في خملال رسائلنا الإحدى والحبسين ، وذكرنا البراهين عليهما في الرسالة الجمامة . فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو أحد أسباب اختلاف النماس في معمارفهم ومعلوماتهم المؤدّية بهم إلى اختلاف الآراء والمذاهب .

وأما السبب الثاني الذي هو من جهة دقة المعاني ولطافتها وجلائها وظهورها فهو مثل التفاوت الذي بين الأمور الجسمانية الظاهرة المدُر كة بالحواس"، وبين الأمور الروحانية الحقيسة عن إدراك الحواس التي لا تعلم إلا بدلائل المقول ونتائج البراهين ، كما تقدم ذكرها . وهذا الباب هو أكثر أسباب اختلاف العلماء في آرائهم ومذاهبهم .

وأما الوجه الثالث من الأسباب المؤدّية للناس إلى اختلافهم في معلوماتهم فهو استعمالهم التباسات المختلفة ، وطرُّرُقاتُ استدلالاتهم المتفاوتة ، وهذا الباب هو أكثرها تقرُّعاً وتشمُّباً ، وهو اكتساب منهم ، وعليه يُجازّون من الدّم والمدح والثواب والعقاب . وأما الوجهان الأولان فليس باختيار منهم، ولا اكتساب لهم فيه .

# فصل في بيان كمية القوى العلاَّمة

وإذ قد تبين بما ذكر نا أسباب اختلاف الناس في مدركاتهم من الأمور المختلفة فيها ، من كم وجه يكون ، وكان أحد الوجوه تفاوت القوى الدراكة الملائمة التي هي أربعة أنواع: الحساسة والمتخلة والممكرة والحافظة، وقد تقدم شرح تفاوتها في الجودة والرداخة قبل هذا ، فزيد أن نذكر في هذا الفصل الأسباب الممينة لها على إدراكها مدركاتها ، والممورقة لها عن إداك. وندأ أولاً بذكر القوى المتضلة ، ثم نذكر القوى المتضلة ، ثم

المفكرة ، ثم الحافظة .

فأما بيان ما تحتاج كل حاسة من الشرائط في إدراكها محسوساتها حسبا نبيّن هاهمُنا ، فنقول : ان كل حاسة من الحواس الحيس تحتاج في إدراكها محسوساتها إلى شرائط معدودة ، لا زائدة ولا ناقصة ، فمنى عَدم واحدة من تلك الشرائط أو بعض "، أو زاد أو نقص عن المقدار الذي ينبغي ، عو"قها عن إدراك محسوساتها على حقائها . مشال ذلك الثو"ة الباصرة فإنها تحتاج في إدراكها المبصرات إلى ضوء ما ، وإلى بعد ما ، وإلى محاذاة ما ، وإلى وضع ما ، فين عدم شيء منها ، وإلى بعد ما ، وإلى المام ، كا لا يحتها إدراك المبصرات في الطلبة الظلماء ، وذلك أن الإنسان لا يحته النظر إلى عين المشس نصف النهار في يوم حائف ، كما لا يمكنه النظر إلى عين الطلمة الظلماء ، ولا رؤيتُها من غير عادة أو ، ولا رؤيتُها من غير عادة ، من مُرمي عن قوس شديدة .

وعلى هذا القياس حكم سائر الحواس فإنها تحتاج في إدراكها محسوساتها للى شرائط ممدودة ، فمنتى عَدِمت واحدة منها أو نقصت عن المقدار أو زادت عليه ، عو"قها عن إدراك محسوساتها .

#### نصل

### في بيان ما لكل حاسة من المحسوسات بالذات

فاعلم أن لكل حاسة محسوسات مختصة لها بالذات، ومحسوسات بالعرض، وهي لا تخطىء في المدركات التي هي لها بالذات، ولكن في التي لها بالدات، ولكن في التي لها بالمرض. مثالُ ذلك البصر فإن الممُبصَرات لها بالذات هي الأنوار والضياء والظلّم . وأما الألوان فإن ذلك لها بتوسُط النور والضياء. وأما سائر الأجسام وسطوح أشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركاتها فهو بتوسط اللون ، وذلك أن كل جسم لا لون له ، لا ثرى ولا يدركه البصر .

ثم اعلم أن البصر هو أشرف الحواس وأشدها تحقيقاً لمدركاته كما يقال : ليس الحبر كالماينة ، وبين الحق والباطل أربع أصابع يمني بين العين والأذن. ولكن ، مع شرفه وتحقيقه لمدركاته ، عظيم الحطلم ، كثير الزلل ، وذلك أن الإنسان ربما يرى الشيء الصغير كبيراً ، أو الكبير صفيراً، أو القريب بعيداً، أو البعيد قريباً ، كما يرى الدوه، في قدر بركة صافي الماء ، قريباً كبيراً .

وهكذا يرى في ما وراء البغار الرطب ، يرى الشيء أعظم بمساهو ، فكذلك ربما يرى الإنسان الشيء المنحر"ك ساكناً ، والساكن متحر"كاً ، كما يرى من يكون في الزورق إذا نظر إلى الشطوط ، فإنه يرى الأشخاص الساكنة متحر"كة ، ويرى نفسه ومن معه ساكناً .

وهكذا ربما يرى الشيء المستم معورجاً ، والمنتصب منكوساً ، كما يرى العود المنتصب في الماء . وربما يرى الشيء المرتفع منخفضاً ، والمنخفض مرتفعا، كما يرى سقف الرّواق وأرضه في البعد متقاديين ، وما شاكل هذه الفنون ، كما ذ كر عللنها في كتاب المساطر بشرح طويل . وإذا كان الحطأ والولل ، الذي يدخل على الإنسان العاقل المُميّز من جه مُدرّكات البصر الذي هو

أَشرف الحواس" ، وأجلُّ النوى الدر" آكة ، هذا اللّذر ، فها ظنْتُك يا أخي بما دونها من سائر الحواس والقوى الدر" آكة على هذا الثال ؟

#### نصل

# في بيان الحواس التي لا تخطىء في إدراكاتها المندركات التي هي لها بالذات

فنقول: اعلم أن لكل حاسة مُدرَكات بالذات، ومُدرَكات بالمَرَض، وهي لا تخطىء في مدرَكات بالمَرض، وهي لا تخطىء في مدرَكاتها التي لها بالذات، وإنما يدخل عليها الحطأ والرّائل في المُدرَكات التي له من المدركات بالذات هي الأنوار' والظلمة، وهي التي لا تُخطىء في إدراكها في جميع الأوقات البنّة، فأما إدراكها الألران والأشكال والأوضاع والأبعاد والحركات وما شاكلها، فهي تُدركها بتوسط النور والضياء على الشرائط التي ذكرناها. وقد يدخل عليها الحطأ والزلل في ذلك، إذا نقصت الشرائط التي تحتاج إليها.

وعلى هذا القياس يجري حُكم سائر الحواسّ ومحسوساتها ، فتعقّل يا أَخْمِي في هذا الباب ، فإن الذين دفعوا حقائق الأشياء وكيفيّاتهـا والنظّر فيهـا ، وأنكروها ، من هذا الباب أثروا .

أما القوة السامعة التي لها بالذات هي بالأصوات والنفسات حَسَبُ ، والتي المذائنة هي الروائع حسبُ ، 'والتي للأمسة للذائنة هي الطعوم حسبُ ، والتي الشامّة هي الروائع حسبُ ، 'والتي للأمسة فهي عدة أشياء قـد ذكرناها في وسالة الحاسّ والمعسوس ، فاعرفها من هناك .

ثم اعلم أن لكل قوة من هذه الحواس الحبس خاصّيّة ليست الأخرى ، ولكن الحاصيّة التي تعميها هي أنها لاتتُخطىء في مُدْرَ كاتباً، إذا تمت شرائطها ، ولم يَعرِض لها عائق، وخاصّة أخرى أنها لا تُدرِك كل واحدة منها محسوسات أخوانها التي لهـــا بالذات . مشال ذلك البصر فإنه لا يُدرِك الأصوات ولا الروائح ولا الطعوم ، وهكذا أخوانها ، ولكن بما تشترك في المحسوسات الملاقي لهن بطريق العرض مثل الحركة ، فإنها تُدرَك وتُعلم بالبصر واللمس والسمع جميعاً .

#### فصل

# في بيان زيادة القوى التي في حواس الإنسان

فنقول: اعلم أن الله تعالى خلق في حواس الإنسان زيادة قوة ، وجودة تميز ، ما لم بجعل في حواس سائر الحيوانات ، وبخاصة في القوة اللامسة فضاله عليها ، وكر مم بها ، كها جمل في قوة يديه من الصنائع العجبية ، وفي قوة للسانه من اللهات المختلفة ، ما لم يجعل في أيديها ولا في ألسنتها ، كها هو بَيّن أن نعض الحيوانات يهم معاني الكلام ويمثل الأمر والنهي ، ولكن لا يقدر والسنسور ، والقيرة ، والمبتغاه ، وأهنالها من الحيوانات المستقرة للإنسان ، والسنسور ، والقيرة ، والبتخرة للإنسان ، المستانية به ، المنقادة خدمته و ولمبري إنها نقهم معاني بعض الكلام كالزجر والأمر والثيرة ، والمبتغاه ، وأهنالها من الحيوانات المستغرة للإنسان ، والأمر والشداء ، وما شاكلها الني هي بعض الكلام ، كالزجر والأمر والشداء ، وما شاكلها الني هي بعض أقمام الكلام ، فأما أن تفهم معاني الحبر والسؤال والجواب والاستفهام فلا . وقد بيسًا علة ذلك في رسالة الحيانات .

ثم اعلم أن الإنسان مع استاعه الأصوات ، وتمييزه بالنفات ، يقهم معاني اللهات والأقاويل والكلمات ، كما أنه ، عند نظره إلى الحطوط والكتاب ، يفهم ما يتضعّنُها من معاني الكلام والعبارات ، مــا لا يفهم عليهــا غيرُه من الحيوانات

ثم اعلم أن من هانين الطريقتين أكثرَ معلومــات الإنـــان التي ينفرد بهــا دون سائر الحـوانات .

واعلم أن بني الإنسان في هاتين القو الين متفاوتو الدرجات تفاو لـ بيداً بعيداً جداً ، وذلك أن من الناس من لا يفهم إلا لفة "واحدة ، ولا يعرف أيضاً من معاني تلك اللفة ، من الأشياء والألفاظ والأقاويل ، إلا شيئاً فليلا. ومن الناس من يفهم عداة لفات ويُسمس أن يقرأ عداة كسابات ، ويفهم من كل لفة أسماء وألفاظاً وأقاويل كثيرة ، ويفهم معاني دقيقة ، ما لا يفهم غيره من الناس . وهذه أحد أسباب اختلاف الناس في المعارف ، واختلاف العلماء في الاتراء والمذاهب .

فأما بيان كمية معلومات الإنسان حسبا نذكره هاهنا فنقول: إنه لما كان جبيع معلومات الإنسان من جهة الزمان ثلاثة أنواع فعسب ، ف فنها ما قد كان مع الزمان الماضي ، ومنها ما سيكون في المستقبل ، ومنها مساهو كان في المستقبل ، ومنها مساه كائن في الوقت والزمان والحاضر. ولما كان أحد الطرق ، التي تعليم الإنسان الأمور الماضية مع الزمان ، استاع الأخبار ، وكان ر'ب" مخبر كذاب ، ور'ب" مستمع له مصدق ، وهكذا أيضاً ر'ب" مخبر صدوق ، ور'ب" مستمع له مكذب . وعلى هذا القياس أيضاً حسم الأخبار عن الكائنات قبل كونها ، وعن الأشياء المرجودة في الزمان الغائبة بالمكان . فهذا أيضاً أحسد أسباب اختلاف الناس في المعلومات ، واختلاف العلماء في الآراء والمذاهب .

#### نصل

#### في بيان ما يخص الإنسان من المعلومات

فنقول: إن الله لما خلق الإنسان الذي هو آدم أبو البشر ، عليه السلام ، وفضًّله على كثير بمن خلق قبله تفضيلا جمل إحدى فضائله كثرة آلعلوم وغرائب المعارف ، وجعل له إليها عيدة طرقات: فمنهما طئرق الحواس الحيس التي يها يُدرك الأمور الحاضرة في المكان والزمان ، كما بيئًا في رسالة الحاس والمحسوس . ومنها طريق استاع الأخبار التي ينفرد بها الإنسان دون سائر الحيوانات ، يفهم بها الأمور الغائبة عنه بالزمان والمكان جميعاً ، كما ذكر الكتابة والتراءة يفهم بها الإنسان معاني الكتابة والتراءة يفهم بها الإنسان معاني الكلام والفات والأقاويل ، بالنظر فيهما عين لم يرم من أبناء جنسه مع الزمان ، أو من هو غائب عنه بالمكان ، فقال الله وصنً به على الإنسان ، فقال لنبيه محمد ، عليه الصلاة والسلم : واقرأ وربك الأحرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . » وبهذه الفضيلة شارك الإنسان الملائكة الكرام ، كما قال الله تعمالى : « وإن عليكم خلفظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » .

واعلم أن فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والأقاويل ، كما أن فهم الكلام والأقاويل ومعرفتها إنما هي متأخرة عن فهم المحسوسات ، كما هو بيّن طاهر لا يجنى على العقدلاء ، وذلك أن الطفل إذا خرج من الرّحم فإنه في الوقت والساعة تُدرك حواسه محسوساتها ، فيحس بالقوّة اللامسة الحشونة واللين ، وبالقوة الباصرة النور والضياء، وبالقوة الذائقة طعم اللبن ، وبالقوّة السامعة الأصوات ، ولكنه لا يعلم معاني الكلام والأصوات إلا بعد حين . فأول شيء يُحس باللس ،

فستألم ، لأن حاسة اللمس أعمُّ الحواس . ثم يُعس بالطعم فيميِّز ابن امه من غيره . ثم يميَّز بين الروائح، فيعرف الشَّم. ثم يميِّز بين الصوت الشديد الجهير، وب بن الصوت الضعيـف الحقيف . ثم يُفر"ق بين الصوَّو . ثم يميَّز عـلى مم الأوقات بين نفمة الأم ونغمة الأب والإخوة والأخوات والأقرباء وغيرهم. ثم شيئاً بعد شيء ، على الندريج ، وعلى هذا المثال فهمه ومعرفته بسائر الحواس" ومحسوساتها ، إلى أن نتبم سن التوبية ، ويُغلَّق بابُ الرضاع ، ويُفتُّمو الكلام والنُّطق . ثم بعــد ذلــك نجيء أبام الكتابة والقراءة ، والآداب ، والصنائع ، والرياضيات ، وسَماع الأُخبار والروايات ، والفق في الدين ، والنظر في العلوم والممارف ، وطلب حقائق الموجودات ، والبحث عن الكائنات، والاستدلال بالحاضرات على الغائبات، والمعسوسات على المعقولات، وبالجسمانيات على الروحانيات ، وبالرياضيات على الطبيعيات ، وبالطبيعيات على الإلهيَّات التي هي النَّاية القُنْصُوى في العلوم والمعارف ، والسَّمادةُ الأبدية والدوام السرمدي . بَلَّمْك الله ولميانا إلى هذه الغاية ، وشرح صدرك ، وفتح قلبـك ، ونوَّر فهمك ، وصفَّى نفسك ، وحسَّن أخلاقك ، وأصلح شأنك ، وزكتَّى أعمالك ، وأنعم بالك ، وأكرمك بما أنعم به على أوليائه وَأَنبيائه بما علَّمهم من البيان والكتاب ، كما قال تعالى : • ثم أورثنــا الكتاب الذين اصطفئا من عبادتا ، .

# فصل في بيان القوة المتخيلة

فنقول: إنَّا قد ذكرنا طرفاً من أحوال القوَّة الحاسَّة، وكيفية التفاوتات الني بدنها في إدراكها محسوساتها، وما الأسبابُ المُعينة لها على ذلك والمُعوَّقة لها عنها فيا تقدم ، فنريد أن نذكر طرفًا في هـذا الفصل من أحوال القو"ة المتخبلة التي مسكنها الدماغ ، إذ كانت التالية للقوى الحساسة في تناولها وسوم المصوسات منها . ونذكر أيضًا بعض الأسباب المُعينة على أفعالها ، والمعوَّة عن ذلك . ونذكر تفاوت درجات الناس في هذه القوَّة ، إذ كان ذلك أحد أسباب اختلافهم في العلوم والمعارف والآراء والمذاهب . ولكن من أجل أن هذه القوة أكثرُ القوى الحسَّاسة مُتيفيِّلات ، وأعميُهما أفعمالًا ، احتجنا أن نذكر عليَّة ذلك فنقول : إن لهذه القوى خواصُّ عجيبة ، وأفعالاً ظريفة ، فمنها تناولُها رسوم سائر المحسوسات جبيعاً ، وتخيُّلها بعد غيبة المعسوسات عن مشاهدة الحراس" لها . ومنها أيضاً أنها تتغيّل وتتوهم ما له حقيقة، وما لا حقيقة له ، بعد أن عُرْف بسائطها بالحسّ ، إذ له من القوة ما يقدر أن يوافي الصور التي أدَّاها الحس إلى النفس في هَيُولاه كيف شاء ، لأنه كان يجدهـا مجرَّدة عن الهيولي التي هي ماسكة للصور ، ومختفية بمضها دون بمض . فإذا أغذها مجرَّدة لا إمساك لهـا ولا ربط، أمكنه أن يؤلُّف بينهـا كما شاء وبركُّبها ، وبَصِل بعضَها ببعض ما لم تكن متصلة بالهُميولى . مثال ذلك أن الإنسان بمكنه أن يتغيّل بهذه القوة جِملًا على وأس نخلة ، أو نخلة" ثابتة على ظهر جبل ، أو طائرًا له أربع قوائم ، أو فرسًا له جِناحان ، أو حسارًا له وأس إنسان ، وما شاكل هذه بما يعمله المصورون والنقسَّاشون من الصور المنسوبة إلى الجين والشياطين وعجائب البحر ، بما له حقيقة ، وبما لا حقيقة له. و إنما يستوي للإنسان بهــذه القوَّة المتخبُّــلات والتصوُّر لهــا لعلتين اثنتين : إحداهها من أجل أن هذه المتخبُّلات يجتمع عندهما موادُّ كثيرة من رسوم

المحسوسات ، مع اختلاف أجناسها ، وقنون أنواعها وسائر أشخاصها ، فهي يمكنها بهـذا السبب أن تـرُكـّب منهـا ضروب التراكيب بمـا له حقيقة في المميّولى ، وبما لا حقيقة له .

والعلة الأُخْرَى مِنْ أَجِل شَرْفَ جِوهِرِ النَّفْسِ وَلَطَافَتُهَا ، وَشُدَّةَ رُوحَانَيْتُهَا ، وسهولة فَسَبُولِهَا رسوم المعلومات في ذاتها وتصوُّرها لها ، وذلك أن كل هَــُولى تكون ألطف جوهراً ، وأشدٌ روحانية ، فإنها تكون لقبول الصُّورَ أسرعَ انفعالًا ، وأسهل قسُولًا . مثالُ ذلك الماء العَدْس فإنه لما كان ألطف جوهر آ من التراب ، صار لَتَبُول الطُّعُوم والأصباغ أسرع َ انفعالاً ، وأسهل قُـبُولاً لنظافته وعذوبته وسيلانه . وهكذا لما كان الهواء ألطف جوهراً من المــاء ، وأشد سَنَكاناً ، صار قَنْتُوله للأصوات والروائم أسرعَ انفعالاً وأسرع قبولاً. وهكذا لماكان الضاء والنور ألطف من الهواء صار قسولهما للألوان والأشكال أسرعَ وأشدٌ روحانية . فكنف لطافة ُ النفس وروحانيتها ! ولعل هذا الباب يخفى على كثير بمن ينظر في دقائق العلوم من المصوسات ، فكيف بالنظر في الأمور الروحانية ، وذلك أن جوهر النفس ألطف وأشد روحانية بكثير من جوهر النور والضياء . والدليل على ذلك قبَّولما رسوم سائر المحسوسات والمقولات جيماً. فلهاتين الملتين صار الإنسان بالقو"ة المتخلَّلة يَقدر على أن يتخيّل ويتوهّم ما لا يَقدِر عليه بالقنُوى الحسّاسة، لأن هذه روحانية " وتلك جسمانية ، ولأنهـا تـُـدرك محسوساتها في الجواهر الجسمانية من خارج . وأما الثوَّة المتيفيَّلة فهي تتخيلها وتنصوَّر في ذاتها . والدليل على صعة ما قلنا أفعال الصُّناع البشريَّين: وذلك أن كل صانع يبتدىء أولاً يتفكَّر ويتخيِّل ويتصورُ في وهمه صورة" مصنوعة بـ لا حاجة إلى شيء من خارج ، ثم يَقصِد بعد ذلك إلى هَــُولِي مَّا ، في مكان مَّا ، في زمان مَّا ، فيصورٌ فيها ما هو مُصورٌ في فكره بأدوات مًا ، ومجركات مًا ، ، كما بيَّنا في رسالة الصنائع العملية .

ومن خاصة هذه القوَّة أنهـا تعجز عن تخيُّل شيء لم تـُودُّ إليه حاسة من

الحواس ، وذلك أن كل حيوان لا يصر له فهو لا يتخيّل الألوان ، وما لا سمع له فيلا يتخيّل الأصوات ولا يتوهمها ، لأن التغيل أبداً في تصورُه للأشياء تَبَعُ للإدراك الحسيّ ؛ والعقل في استنباطها تَبَع للإدراك الحسيّ ؛ فأما الإنسان فإنه لمساكان يفهم الكلام ، أمكنه أن يتخيّل المماني إذا وصفت له .

#### فصل

# في صبائب هذه القوة المتخبّلة وتفاوث الناس فيها

فنقرل: اعلم أن الناس في هذه القوة متفاوتو الدرجات تفاوتاً بعيداً جداً، والدليل عليه أن الناس في هذه القوة متفاوتو المرّع تصوّراً لما يسمعون، وألد ليل عليه أنك تجد كثير من المشابخ والبالغين ، وذلك أن كثيرا من المالماء والمقلاء والمرّراضين في العلوم والآداب تعميز نفوسهم عن تصوّر أشباء كثيرة قد قامت الحيمة والبراهين على صحتها .

ثم اعلم أن العلة في تفاوت درجات الناس في هذه القو"ة ليست من اختلاف جو اهر نفوسهم، ولكن من أجل اختلاف تركيب أدمنتهم واعتدال أمز جنها، أو فسادها وسوء مزاجها – كا ذاكر ذلك في كتب الطب – ومن عجائب أنعال هذه القرة أيضاً ، وما يتأتى الإنسان أن يعمل بها أعمالاً عجيبة ، ما يحكى عن قوم من الكهنة من أهل الهند أنهم يُؤثرون في غيرهم بأوهامهم أشياء عجيبة يُنكرها أكثر الناس. فأما حكماه بلاد اليرنان وفلاسفتها فيرون قد خلاف يمكن ويتأتى للإنسان في نفسه ، فأما في غيره فبعيد جداً ، ونحن قد بيئنا ذلك في رشالة الزّجر .

ومن عجائب أفعال هذه القوة أيضًا أنها تـُركـّب النياسات، وتحكم بها على حقائق الأشياء بــلا روية ولا اعتبار ، مثل ما يفعل الصبيان والجبّال وكثير من العقلاء أيضاً. مثالُ ذلك أن الصي الطفل إذا نشأ ورأى والديه، وتأملها، وميز بينهما ، ثم رأى صبياً آخر مثله حَكم بتوهُّمه بأن لذلك الصيّ والدين أيضاً قياما على نفسه . وإن يَكنُ له أيضاً أنح أو أخت ، يظن ويتوهم بأن لذلك الصي مثلَ ما له قبياساً على نفسه ، من غير فكرة ولا روبة ولا تأمّل .

وأنت يا أخي ما تقول في هـذا ? هل هذا قياس صحيح أو خطأ ؟ حتى إنه ربما رأى في دار والديه دائة" أو متناعاً ، أو أصابه حو أو برد ، أو جوع أو عطش ، أو وجع أو غم ، فظن "وتوهم أن سائر الصبيان قد أصابهم مثل ، ذلك ، قياساً على أحوال نفسه ، من غير فكر ولا روية في صوابه وخطإه ، حتى إذا كبر وتفكر ، وميّز ، تبيّن له صوابه من خطإه في قياسه .

مُ اعلم أَنْكَ نجد كثيراً من الناس المقلاء ومن يتماطى العلم هذا و حكمهم في قياساتهم ، وذلك أن كثيراً من الناس من إذا وأى في بـله ليلا أو في الله أو رحماً أو رحماً أو رحماً أو مرحماً أو مطراً ، ظن وتوهم بأن سائر البلاد مثله في ذلك الوقت ، قياساً على ما وجد في بلده . فإذا نظر في علم الرياضيات من الهندسيات والطبيعيات ، تبين له أن قياسه كان خطأ أو صواباً . ومكذا نجد كثيراً من المرتاضين بهذه العلوم يتوهمون ويظنون بأن خاوج العالم فضائا بلا نهاية ، قياساً على ما يجدون خارج بُلاانهم من بلادهم من سكة العلان ورائها سعة المواء ومن ورائها سعة الأفلاك .

وهكذا أيضاً إذا فكروا في كيفية حدوث العسالم وخَلَثق السوات والأرض ، ظنوا وتوهبوا أن ذلك كان في زمان ومكان ، قياساً على أفعال البشريّين . وإذا سموا من أهل البصائر قولهم بأن السالم لا في مكان ، لا يتصوّرون كيفية ذلك ، فإذا قبل لا في زمان طنّوا وتوهبوا أنه قديم بلا خيخة ولا بوهان .

### فصل في بيان فضيلة هذه القوة

فنقول: اعسلم أناً قد ذكرنا أن لهسنده القوة المُنتيلة عجائب كثيرة ، ووصفنا خواص أحوالها من أجل أنها من أعجب القوى الدرّاكة ، وأن أكثر العلماء تائهون في بحر هذه القوة وعجائب منخيلاتها ، وذلك أن الإنسان يمكنه بهذه القوة ، في ساعة واحدة ، أن يجول في المشرق والمتخرب ، والبر والبحر، والسهل والجبل ، وفضاء الأفلاك وسمة السبوات ؛ وينظر للى خارج العالم ، ويتخيل هناك فضاء بلا نهاية ، ووبا يتخيل من الزمان الماضي وبدء كون العالم ، ويتخيل فناء العالم ، ويوفع من الوجود أصلاً ، وما شاكل هذه الأشياء عالم له حقيقة له .

وهذا الباب أحد الأسباب من جهة اختلاف العلماء في آزائهم ومذاهبهم في المعلومات: وذلك أنك تجد كثيرًا من العقلاء ، إذا تفكروا وتحتلوا ، بهذه القوة ، شيئًا مًا ، ظنوا أن ذلك حقّ ، وحكموا عليه حُكمًا حثمًّا بلا حجهة حولا يرهان .

وأيضاً إن كثيراً منهم ، إذا سبع شيئاً من العلوم فسلم يتصوره ــ لمتجزر هــذه القوة ونـتُتصان فعلهــا فيه ــ أنكر وجعــد ، ولم ينظر إلى الدليــل والبرهان البَـنَة .

فأما العقلاء المنصفون في الحكومة، الطالبون للعق، غير المعجبين بأنفسهم، إذا سعوا بالأخيار عن شيء متوهم، وتخيّلوا شيئًا غالباً لم يحكموا على صعته وعلى بُطلانه، إلا بعد الحُبّة والبرهان على تحقيقه أو بُطلانه كما يفعل المهندسون والمنطقةون.

وإذ قد ذكرناً طرّ فا من خواص" هـذه القوة المتغيّلة وعجيب أفعالها ، نويد أن نذكر طرّ فا من خواص" القوة المفكّرة النالية في تناولها وسومً المحسوسات المُشخيّلات منها التي هي أشرف أفعالاً وأكثوها عجائب .

# نصل في بيان أفعال القوة المفكّرة

فنقول: الحم أن الفوة المشكرة خواص "كتيرة ، وأهالاً عجيبة تستنرق فيها أقمال هذه القوة المتخبّلة ، وأقمال سائر القوى الحسّاسة الدر"اكة ، وذلك أفعال هذه القوة نوعان: فينها ما يحضّها بمُجرّدها ، ومنها ما تشترك فيه محم قوة أخرى من قوى النفس . فين ذلك الصائع ، فإن أكترها أفمال مشتركة بين هذه القوة المقكرة التي آلتُها وسط الدماغ ، وبين القوة الصّناعية التي آلتُها البدان. ومنها الكلام والأقاويل والفات أجمع ، فإنها أفعال مشتركة بين هذه وبين المتحبّلة التي آلتُها المحسوسات المُتحبّلات، فإنها أفعال مشتركة بين هذه وبين المتحبّلة التي آلتُها المحسوسات المتحبّلات، فإنها أفعال مشتركة بين هذه وبين المتحبّلة التي آلتُها مئتراً المنام .

وأما الأفعال التي تخصُّها عِمرَّدها فهي الفكر والرويَّة، والتهييز، والنصوُّر، والاعتبار ، والتركيب ، والتعليل ، والجمع ، والقياس البرهاني . ولها أيضًا الفراسة ، والزَّحْر ، والتَّكهين ، والحواطر ، والإلهام ، والوحي ، وروية ، المنامات وتأويلها .

أما بيان ذلك فنقول : إن الإنسان بالتفكّر يستخرج غوامض العملوم بالرويّة، ويمكن له تدبير للمُلك والسياسة، وبالاعتبار يعرف الأمور الماضية مع الزمان، وبالتصور بُدرك حقائق الأشياء، وبالتركيب يستخرج الصنائع، وبالتمليل يعرف الجواهر البسيطة والمركبة، وبالجمع يعرف الأنواع والأجناس، وبالقياس يُدرك الأمور الفاصفة الغمائية بالزمان والمكان، وبالفراسة يعرف مما في الطبائع، وبالزجر يعرف الحوادث وتصاريف الأعوال، وبالتكين يعرف الكائنات بمُوجبات الأحكام الفلكات، وبالمنامات وتأويلها يعرف الكائنات والميشارات والإنذارات، ويقبول الوحي والإلهام

يَعرف الوضع للنواميس الإلهيَّة وتدوينَ الكتب المنزلة .

" فأما فضائل هذه القوة وقضاياها على ما بيّن ههنا ، وذلك أن هـذه القوة المفكرة من بين سائر القوى الحسّاسة والمتنفية ومُدَّرَ كاتبا كالقاضي بين الحصاء ودعاويهم ، وذلك أن من سُنّة القاضي أن لا يحكُم بين الحصوم إلا على سبيل ممرفة شرعية ، وضعية ، معروفة بينهم ، أو مقاييس عقلية مُنْتُقق عليها بين الحصين ، ولا يقبل الدعاوي إلا بالشهود والصحوك ، ومواذين ومكاييل معلومة معروفة بين الحصاء .

فه كذا حكومة هذه القرة المفكرة التي مسكينها وسط الدماغ ، وقضاياها بين مُدْرُكات الحواس ومُتغيلات الأوهام ، فيا يدعي العقلاء بينهم من المنازعات والحصومات ، في الآواه والديانات والمذاهب ، فهي لا تحكم لأحد بين الحصين بالصواب ولا بالحطل الأ بعدما شهد شاهدان من الحواس الحسس ، أو نتاج مُقدَّمات جزيَّة من أوائل المقول . مثال ذلك في وجلين المنافا في الحكومة في لون الشراب ، عيم أحدهما بأن ذلك لون الماء ، والآخر أبي ، ثم تحاكم إلى القوة المفكرة في لم تحمم هي لأحدهما بالصواب ولا بالحطل ، إلا بعد شهادة شاهدين من الحواس: وهما القوة الذائقة والباصرة . وهكذا لو أنها اختلفا في ورية الماورد أو خل مصدد أو نفط أبيض ، أو وهكذا لو أنها اختلفا في ورية الماورد أو خل مصدد أو نفط أبيض ، أو الما من الأجسام التي يُشبه لونها لون الماء ، ولمها لمن الماء ، فإن القوة الذائقة والشامة عاهنيها .

١ مميَّد : عواج بالتار .

فتنقد يا أخي هذا الباب واعتبر فإنه أول طريق العلوم، وأول الاختلافات التي وقعت بين الناس في المددر كات من المحسوسات والممتخيّلات .

وإذ قد ذكرنا طرفا من أسباب الاختلافات التي وقعت بين الناس في المدركات من المعسوسات والمتغيلات أجمع ، فنريد أن نذكر طرقاً من أسباب الاختلافات التي وقعت بين العقلاء في الأشياء التي تعلم بأوائل العقول، إذكان هذا الباب تالي المعسوسات في النظام والترتيب ، وذلك أن المقولات التي هي في أوائل العقول ليست شيئاً سوى رسوم المعسوسات الجزئيات المتقامة بطريق الحواس من الأشفاص المجتمعة في فكر النفس المستى أنواعاً وأجناساً ، كما بينا في رسالة القاطيفودياس .

ثم اعلم أن العقلاء متفاوتو الدرجات في معرفتهم هذه الأشباء ، التي تُعلم بأوائل العقول ، تفاوتاً بعيداً جداً . والدليل على ذلك بجما قلنا انك تجد كل إنسان يكون أكثر تأمَّلا في المصوسات ، وأجود اعتباراً المتخيلات ، فإن الأشياء التي ثملتم بأوائل العقول تكون في نفسه أكثر عدداً وأشد تحقيقاً من غيره من الناس مثل المثابخ والمجربين للأموو المصوسة . والدليل على ذلك قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئماً ، وقال : « وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ، وقال : « وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ، وقال : « وغوق كل ذي علم عليم ، وقال : « يوفع الله الذين آمنوا مسكم والذين أوا الله درجات » .

#### فصل

# في بيان ما يعلم باوائل العقول

فنقول: اعلم أن الأشياء التي تُعلم بأوائل العقول، بعضها ظاهر جَلي " لكل العقلاء ، وبعضها غامض خفي " يحتاج إلى تأمّل قليل، وبعضها بحتاج إلى تدقيق النظر وتأمَّل شديد. مثال ذلك قولهم: الكل أكثر من الجزء. إن هذا عند الحكماء ظاهر في أوائل العقول السليمة. وأما قولهم إن الأشياء المختلفة ، إذا نربت عليها أشياء متساوية ، كانت كلها في جميع أوائل العقول السليمة مختلفة ، 'مجتاج فيها إلى تأمَّل قليل . وأما قولهم : إذا كانت أربعة مقادير على نسبة واحدة ، فإن في الأول من أضعاف الثاني مثل ما في الثالث من أضعاف الرابع . فهذا أيضاً من الأشياء التي تعلمها بأوائل العقول ، ولكن مجتاج إلى بحمث أشد ، ونظر أدق . وعلى هذا المثال يكون تفاوت المعقولات والأشياء التي تعلم بالعقول الثاقبة .

ثم اعلم أن كثيراً من العقلاء يطنون أن الأشياء التي تُعلَم بأوائل العقول مركوزة من هنسبتها لما تعلقت بالجسم ، فهي تحتاج إلى التذكار ، ويسمون العلم تذكراً ، ومجتمون بقول أفلاطون : العلم تذكراً . وليس الأمر كما ظئوا ولما أراد أفلاطون بقوله : العلم تذكراً ، أن النفى علامة بالقوة ، فنحتاج إلى التعليم حتى تصير علامة بالفعل، فسس العلم تذكراً . ثم إن أول طريق التعالم هي الحواس" ، ثم البرهان ، فلو لم يكن للإنسان الحواس" ، لما أحكنه أن يعلم شيئاً ، لا المنبرهنات ، ولا المعقولات ، ولا المعسوسات .

والدليل على صحة ما قلنا أنكل ما لا تُدرك الحراس" بوجه من الوجوه، لا تنخيه الأوهام ، وما لا تنخيّله الأوهام ، لا تتصوّره العقول . وإذا لم يكن شيء معقول؛ فلا يكن البرهان عليه؛ لأن البرهان لا يكون الأمن نتائج مقد مات ضرورية مأخوذة من أوائل المقول ؛ والأشياة التي هي في أوائل المقول إنحا هي في أوائل المقول إنحا هي في أوائل المقول إنحا هي في ذلك الصبي ، لولا أنه قد رأن عشر جوزات أكثر من خسس ، أو خشبة طولما عشرة أذرع أطول من أخرى لها ستة أذرع ، فمن أين كان يمكنه أن يعلم أن الكل أكثر من الجزء ؟

وعلى هذا القياس حكم سائر المعقولات فإنها مآخوذة أواثلها من الحواس". والدليل على ذلك أيضاً أنك تجد من كان أكثر محسوسات ولها أكثر تأمّلا، والمستخبلات أجود اعتباراً ، فإن الأشياء المعقولة عنده أكثر عدداً ، ونفسه لها أكثر تُحققاً . فقد تبيئن عما ذكرنا أن الأشياء المعقولة لبست بشيء سوى رسوم المحسوسات الجنرئيسات المائتقطة بطريق الحواس" من الأشغاص ، مجموعة في فكر النفس المسئى أنواعاً وأجناساً ، وأن العقل للإنسان \_ إذا تعوش حليس هو شيئاً سوى النفس الناطقة ، إذا تصورت رسوم المحسوسات في ذاتها ، ميزت بفكرها بين أجناسها وأنواعها وأشغاصها ، وعرفت جواهرها وأعراضها ، وجر"بت أمور الدنيا واعتبرت تصاديف الأيام بين أهلها .

ثم اعلم أن كل من كان أكثر تأمُّلا المنصوسات ؛ وأدق نظراً في أمور الموجودات ؛ وأجود بحثاً عن الحقيات ؛ وأكثر تجارب للأمور الدنيوية ، وأحسن اعتباراً لأهلها ؛ كان أرجع عقلاً من أبناه جنسه ، وأكثر علماً من أهل طبقته .

ثم اعلم أن العقلاء متفاوتو الدرجات في عقولهم تفاوتناً بعيــداً جــداً ، لا بَقدار قدراً و إلا الله تعالى الذي خلقهم وفضاًل بعضهم على بعض ، كما اقتضت حكمته ، وستق علمه في خلقه .

ثم اعلم أن لتفاوت الناس في درجات عقولهم عِللًا شَى ، وأَسبابًا عِدَّة ، فمن إحدى تلك العِلل كثرة فضائل العقول ومناقب العقالاء التي لا يُعصي عددها إلا أله تعالى ، ولا يمكن أن تجتمع تلك الفضائل في شخص واصد مُوفَّرة كما بينًا من امتناع ارتياض النص الواحدة بجبيع أصناف العلوم ، مع قِصَر العمر واعتراض العوائق ، ولأن كلية العلوم موضوعة بإزاء قُوى جميع الناس ، كما أن كلية الصناعات موضوعة بإزاء قُدى جميع الصُنَّاع .

ولكن يجب للإنسان أن يختار الأولى والأشرف والأفضل ، وذلك أن المقلاء هم أفاضل الناس ، والإنسان أفضل من الحيوانات ، والحيوان أشرف من النبات ، والنبات ، الأركان ومُخ طبائها ، والإنسان صورة مختصرة من جبيع صور الحيوان، وهو المجموع فيه أمزيجة قدُوى النبات، وخواص المعادن ، وطبائع الأركان والمولدات الكائنات منها أجمع . وهذه كلها لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد ، فتفرقت في جميع الأشخاص هذه الصور، فمكر " ومُقيل " ، حق عميرت الدنيا بهم . فهذا أحد أسباب اختلاف طبائههم ، واختلاف طبائههم أحد أسباب اختلاف تقاوت عقولهم .

والعللة النانية في تفاوت الناس في درجاتهم في عقولهم هي خواص جواهر نفوسهم التابعة في إظهار أفعالهم لأمزجة أبدانهم. والثائسة هي كثرة غرائب علوسهم ومعارفهم التي لا يمكن أن يجويها كلها إنسان واحد. والرابعة عبائب أفعالهم وفنون أعمالهم ، واختلاف صنائعهم وتصاريغهم في طلب معاشهم ، وأحكام تدبيرهم في سياستهم كثيرة " لا تُمحى ، ولا يمكن أن ينهض بها كلها إنسان واحد. والحاصة اختلاف أخلاقهم المتضادة في الحسن والقبع ، وعاري عاداتهم بين الجودة والرداءة ، ما لا يمكن أن تجتمع كلنها في إنسان واحد. والسادسة تشوؤهم على اختلاف سنن دباتاتهم وتباين مذاهب آبائهم والداء مع واداء أستاذيم ومعلميهم .

ثم اعلم أن هذه الحِصـــال والمناقب كلُّها لا يمكن أن تجتمع في شخص

١ النبات : سقط كلام بينه وبين الأركان .

واحد ، فمن أجل هذا فرُرَّت في جميع أشغاص الإنسان كلها مع كثرتها ، ولا تخرج من صور الإنسان البئة التي هي إحدى الصرر التي نحت فلك القمر وهي صورة الصور ، فلأجل ذلك تراه في غابة الاعتدال في حال الفطرة ، ثم تُنغرجه عن ذلك عاداته الحسنة والرديشة ، فتصير كالطبع له. والصادة توأم الطبيعة ، وقيل : طبيعة مُنترَّعة ، وقيل : صعب ترك عادة منترَّعة ، كما قيل صعب طلب ما ليس في الطبع .

ثم اعلم أن هذه الصورة هي خليفة الله في أرضه متحكية فيها ، مع كترتها ، على صوائاتها ونباتاتها وممادنها ، حثم الأدباب على خو لها ، إذ سبعدوا لها بجبلتها ، وهي صورة واحدة ، وإن كانت أشخاصها كثيرة ، فإن حمج جبيع الأشخاص في هذه الصورة كحم جبيع أعضاء بكذن الإنسان الواحد لصورة نفسه ، وهي المتحكية في جبيع البدن على عضو عضو ، يثنا في وسالة تركيب الجسد . فهكذا حكم هذه الصورة في جبيع أشخاص البشر الأرالين والآخرين من يوم خلق الله تعالى السبوات والأرض. وآدم أبو البشر الثرائي له الحكم في هذه الأرض والربوبية على جبيع ما فيها لمك بوم اللهامة الكبرى . وضبعد الملائكة كلهم أجمعون ، كما بيئنا في وسالة البعث يوالدامة . وإذ قد تبيئن ما ذكرنا طرف من عبل تفاوت المقالاه في درجات عقولهم ، نريد أن نذكر أيضاً كيف تبيئن فيهم وجعان العقول والمعقول ، وكيف يُحوف ذلك فيهم .

#### نصل

### في بيان رجحان العقول العقلاء

فنقول: إن ذلك بنيين فيهم ويُعرف منهم مجسب طبقاتهم في أمور الدنيا ، ومراتبهم في أمر الدين ، وهي كثيرة لا يصحي عددها إلا أفه تعالى . ولكن نجمها كلها في أمر الدين والشرائع والنبو"ات ، وأصحاب النواميس ، ومن دونهم من الموسومين مجفظ أحكامها وسراعاة سُنتها ، والمعروفين بالتعبّد فيها من الموسومين مجفظ أحكامها وسراعاة سُنتها ، والمعروفين بالتعبّد فيها . ومنهم أهل العلم والحكماء والأدباء ، وأصحاب الرياضات الموسومون بالتعاليم والتأديب والرياضات والمعارف. ومنهم الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء ، وأوباب السياسات ، والمتعلقون مجمدهم من الجنود والأعوان والكتساب والعسال والحنز"ان والركلاه ومن شاكلهم . ومنهم البئت والراوعون والمحتال والمختاع ، والمعالم المؤتاء والراوعون المناتاع ، والمعافرة والمواقع من المناق والمناق ، ومنهم المتعبد والمعافرة والمواقع من الاقداق ومنهم التعبيشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء ومنهم المتعبشون الذي يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حوالمجهم من النقراء

ثم اعلم أن كل إنسان من أهل هذه الطبقات - كاثناً من كان - لا يخلو من أن يكون فيها دئيساً سائساً لغيره ، أو يكون مرؤوساً مسوساً فيها بغيره ، ورجمان عقل كل رئيس سائس يتبيّن فيها ، ويُعرف من هي حسن . سباسته ، وتدبير وياسته ، وحسن عشرته مع أبناه جنسه ، ما لم يخرج من سئنة شريعته وحُمم الناموس . ورجمان عقل كل مرؤوس مسنوس ينبين فيه ويُعرف منه في حسن طاعته لرئيسه ، وسهولة انقياده لأمر سائسه ،

وحسن عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يكن ذلك قدّ حاً في دينه أو تقصا لاعتقاده . ورجعان على كل مندين بتيتن فيه وينمر ف منه في حسن قيامه بولجه عليه في أحكام شربعته وسنة دينه ، وحسن عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يكن تاركاً للأفضل ، ولا غالياً في دينه ، ولا متقلباً في مذهبه . ورجعان عقل كل عالم أو أدبب أو حكم بتيتن فيه ويعرف منه في حسن كلامه ، وتحصل أقاويله ، وجودة تأديبه ، وحسن عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يدع ما لا يُحسنه أو ينكر فضل غيره . ورجعان عقل كل صانع مع أبناء جنسه ، ما لم يتعاط ما لا يُحسنه أو يتكالف ما ليس في صف عدرته ورجعان عقل كل تاجه به وسماني عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يتعاط ما لا يُحسنه أو يتكالف ما ليس في صف ماملته ، وحسن عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يتكذب في بيعه وشرائه . ورجعان وحسن عشرته مع أبناء جنسه ، ما لم يتكذب في بيعه وشرائه . ورجعان عقل كل فقير مسكن أو ضعيف أو مبتل " يتبين فيه ويمرق ه منه في حسن عشرته مع أبناء جنسه ، وإجماله في الطلب ، وحسن عشرته مع أبناء جنسه ،

# فصل في بيان فضل الفقواء والمساكين وأمل البلوى

فنقول: اعلم أن هذه الطائضة هي رحمة للأغنياء ، ومتوعظة المترّقين ولمن كان مُعافى ولأرباب النّصَم ، ليكون كل عاقل معافى ، إذا فكّر بهم، واعتبر بأحوالهم ، علم بأن الذي أعطاه وعافاه هو الذي منعهم وابتسلام ، ويعلم أن لم يكن للفني المعافى عند الله يد وإحسان جازاه بها ، ولا لواحمد عند الله إساءة كافأه عليها . فإذا فكروا في هذه الأحوال ، واعتبروا أحوال الفقراء وأهل البلرى ، عرفوا حُسن موقع النّصَم عنده فيزدادون لله شكراً يستوجبون به المَـزَيد ، كما قال الله تعالى : ﴿ لَكُ سُكُرَّمُ لَازِيدَنَكُم ، فيهـذَا الوجه والاعتبار صاروا هم رحمة الأغنياء ومَوعظة لمن كان معافى . وخَصَلة " أَحْرى أيضا أَنْ أَهـل الدين ومن يؤمن بالآخرة ، إذا نظروا إلى هؤلاء واعتبروا أحوالهم ، يزدادون يقيناً من الآخرة ، ويعلم كل عاقل أن من بعد هذه الحياة الدنيا داراً أخرى يُعبازى بهـا هؤلاء المُتبتلون بمـا صبروا على مصائبهم من أمور الدنيا ، كما قال نعالى : ﴿ إِنّا يوفَّى الصابرون أجرهم بغمير حساب » .

ثم اعلم أن لهذه الطائفة – أعني الفقراة وأهل البلوى ... فضائل كثيرة ، وبله تعالى في إيجادهم سيكمة جليلة تخفى على كثير من المقلاه والمنترفة بن من أبناء الدنيا : فضها أنهم أشد الناس يقيناً بالاتفرة من غيرهم من المترفين . وأنهم أسرع الناس إجابة "لدعوة الأنبياه ، عليهم السلام ، من غيرهم من المترفين من أرباب التعم والأغنياه . وأنهم أخف مؤدنة ، وأقل حواقع ، وأقنع باليسير ، وأرض بالقليل من غيرهم من الناس . وأنهم أكثر فركراً لله تعالى في السر والملانية ، وأرق قلوباً في الشراء والمعربة ، وأرق قلوباً في المشراء والفراء . وخيصال أخر كثيرة لو عددناها لطال الكلام ويخرج بنا عما نحن فيه .

ولمنا ذكرنا طر تحساً من فضائلهم لأن كثيراً من العقلاء المترتفين ، إذا نظروا الهم يظنون بالله ظنن "السوء: فمنهم من برى أن الذي نالهم من ذلك من سوء اختيارهم وشئومهم وخيدلانهم . ومنهم من برى أنهم مما قبيرن عاسلف متهم لم يخطقوا لكان ذلك خيراً لهم. ومنهم من برى أنهم مما قبيرن عاسلف متهم في الأدواد الماضية من الذنوب. وهذا رأي أصعاب التناسخ . ومنهم من يرى أن أنه تعالى ليس يفكر بهم ولا يهمه أمرهم ، وإلا كان قادراً على أن يُغنيهم أو يُعبيم من برى أن يعنيهم ويركيهم ما هم فيه من الجبد والبلوى . ومنهم من يرى أن هذا ليس يجم و منهم من يرى أن هذا ليس يجري بعلم عالم أو حكم حكم ، بل هو بحسب سوء اتفاق ردي.

ومنهم من يرى أن هـ ذه مُوجِيات أحكام الفلك من غير قصــد قاصد ولا صُنع صانع . ومنهم من يرى أن هذا إنما يُنعل بهم ليُجازَوا به ويُثابوا عليه. ومنهم من يرى أن هذه الحال أصلح لمم وأنفع من غيرها . ومنهم من يرى أن هذا كان في سابق العلم والقدر المعتوم لم يكن بد من كونه . ومنهم من برى أنه إظهار ُ القدرة وتحكُّم في المُـلك وإنفاذ ُ المشيئة . ومنهم من برى أن هذه موعظة ووعيد وتهديد وتخويف لغيرهم . ومنهم من يرى أن هـــــذا هو الأَحَكُمُ والأَنقنُ ، وإن كان لا يدوي ما وجهُ الحِكمة في ذلك ، فليس إلاَّ الإيمانُ والتسليم والصبر والرضا بما يجري به القضاء والمقادير ، كما قال نعالى : و ولنبلوكم أبكم أحسن عملًا ، وقال : وأحسبتم أن تدخلوا الجنة، وإنما ذكرنا في شرح هذا الباب لأن هذا البحث والنظر من إحـدى أمهـات الحلاف بين العلماء ، المُنتفرِّع منها فنونُ الآراء والمذاهب ، وهي ميحنــة معنول ذوي الألباب، ورجعان عقل كل صاحب مذهب يتبيَّن فيه ويُعرَف منه في نصرته لدينه مجُنجج مُتقَنَّة ، ومساعدة لأهل مذهبه بما يتعلق به ، وحُسن عشرًته مع أبناء جنسه ، ما لم يكن معتقداً للرأبين المتناقضين ، فإنه عند ذلك يكون مخالِفًا لنفسه في مذهبه ، ومناقضًا لمذهبه باعتقاده ، وهـذا من أكبو الميوب عند العقلاء ومن أشنع اعتقادهم عند العلماء .

ثم اعلم أنه ليس على العقلاء كثير عيب في مخالفة بعضهم بعضاً ، لأن ذلك من أجل تفاوت درجانهم كما ذكرنا قبل. وأما مخالفة الإنسان الواحد في نفسه في رآبه ومذهبه ، فإن يدل على قبلة التعصيل ، ورداءة النمبيز ، وسخف الرأبي التي بأضدادها يفتض العقلاء بعضهم على بعض. وحصه أخرى في عُذر العقلاء فيا مجتنلفون في الفروع ، وذلك أنه عَسِر جدا المجاع العقلاء على رأي واحد كلهم في شيء واحد . وإنما يتفقون في الأصول ومجتنفون في الغروع . فأما إنسان واحد طلس يمسر أن يعتقد في شيء وأيا واحداً ، وأن لا يعتقد رأين متناقضين . وإذ قد تبين ما ذكرنا طرف من كيفية وجمان عقول

العقلاء في تصرفاتهم في أمور الدين والدنيا، وكيف بُعرَف ذلك منهم، فنويد أن نذكر طرقاً من أحوال العلماء الذين هم أفضل العقلاء، ونبيّن مراتبهم في العلوم والصنائع والمعارف، وكيفية معلوماتهم التي في أوائـل العقول، المشتقر عليها بين أهل كل صناعة وعلم ومذهب، فيا يخصبُهم، وما ينميّزون به عن غيرهم.

#### فصل

### في الفرق بين اصول الصنائع والعلوم وفروعها

فنقول ؛ اعلم أن لكل علم وأدب وصناعة ومذهب أهدًا ، ولأهلها فيه أصولاً ، فهم فيها متفقون في أوائل عقولهم ، ولا يختلفون فيها وإن كانت عند غيرهم بخلاف ذلك . وإن لتلك الأصول أيضاً فروعاً وهم فيها يختلفون ، ولهم في كل أصل قياسات عليها يتقرّعون، وموازين بها يتماكمون فيا مختلفون، وهم تثيرة لا يجصي عددها إلا ألله الواحد القهار ، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون لمرشاداً لمن يهد النظر فيها والباحثين عنها ، فنبدأ أولاً بصناعة المعد التي هي أول الرياضيات فقول :

إن الأصل المتفق عليه بين أهلها هو معرفتهم لماهية العدد وكيفة نشوئه من الواحد الذي قبل الاثنين ، وعلمهم بأن العدد ليس هو شيئاً سوى كثرة الآساد في نفسه من تكرار الواحد في التزايد بلا نهاية . وعلمهم بأن تلك الكثرة ، كم بلغت ، لا تخلو من أن تكون أزواجاً وأفرادا آصاداً ، وعشراتها ومثانها وألوفها بالغاً ما بلغ . وهذا هو الأصل المتفق عليه بين أهل صناعة الأرغاطيقي الذين لا مختلفون فيه .

وأماكمية أنواعها وغواص" تلك الأنواع فهم في معرفتها متفاونو الدرجات؛

كلُّ ذلك مجسب تفاوتهم في قوى نفوسهم ، وجودة مجثهم ، ودِفَّة نظرهم ، وحسن تأمَّلهم ، وكثرة اعتبادهم .

وهكذا أيضاً صناعة الهندسة فإن الأصل المتفق عليه بين أهلها ، ومعرفتهم بالمقادير الثلاثة التي هي الحط والسطح والجسم ، والأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق وما يعرض فيها من الزوايا والأشكال والأوضاع وما شاكلها، فإن هذه الأشياء كلها كانت في أوائـل عقولهم وان كانت عند غيرهم مخلاف ذلك .

فأما أنواع هذه الأصول وخواص تلك الأنواع ، وما يعرض فيها من المناصبات العصية وما ينتج عنها من المباحث الدقيقة ، فهم فيها متفاوتو الدرجات بحسب تفاوت قرى نفوسهم فيها ، وجودة بمشهم عنها ، ودقة نظرهم فيها ، وشدة تأملهم لها . . .

وهكذا أيضاً حكم صناعة التنجيم الذي يستى علم الهيئة فإن الأصل المتقق عليه بين أهلها هو معرفتهم بأن السماء كثرية الشكل ، وأن الأرض كثرية أيضاً ، موضوعة في وسط السماء ، وأن المزكز واحد مشترك بها ، وأن الأرض ثابتة والسماء متحركة حولها على استدارة كدورة الدولاب في كل يوم وللة دورة تامة .

وتركيب الأفلاك النسمة ، وتخطيط الدوائر العظام ، وقسة البروج الاثني عشر ، والكواكب السبمة السيارة والثابنة الباقية ، وكيف تكون الأرض في مركز العالم ، فإن هذه الأشياء كلها كأنها في أوائل عقولهم إما تسليماً أو استبصاراً أو برهماناً ، وإن كان عند غيرهم بخلاف ذلك . فإن هذه الأشياء أوائل في هذه الصنمة لتقرشرها واثفاق أهلها عليها ، سواء كانوا في اعتقاد صحتها مقلدين لهيرهم ، مُسلمين لهم ، أو مستبصرين في ذلك يعلمونه ببراهين ، وان كان عند غيرهم مجتلاف ذلك .

وأما معرفتهم بكيفية تركيب أفلاك التداوير والأفلاك الخاوجة المراكز،

والأوج ، والحضيض، والجيب ، والميل ، والعرض، والطول ، وما توصف به الووج من الأوصاف المختلفة ، وما توصف به الأقاليم السبعة وأحوالها في الطول والعرض ، واختلاف الليل والنهاد فيها ، وما شاكل هذه المباحث ، فإنهم في معرفتها متفاوتو الدرجات ، كل ذلك بحسب تفاوت قوى نفوسهم ، وجددة بحثهم عنها ، ودقة معرفتهم فيها ، وشدة تأمُّلهم لها .

وأيضاً حكم صناعة التأليف الذي يسمى الموسيقى فيان الأصل المتفقى عليه بين أهلها هو معرفتهم بالنسسب التي هي العددية والهندسية والتأليفية : وذلك أن كل مصنوع مركب من أشياء محتلفة ، لأنه لا يخيلو تركيب أجزائه وتأليف مينيته من إحدى هذه الثلاث ، فما كان منها تأليف على النسبة الأفضل ، فإنه يكون أحكم إتقاناً ، وأجود هنداماً ، وأحسن نظاماً ؟ وما كان على النسبة الأذون فهو بخلاف ذلك ؟ وما كان بينهما فهو متوسط . والناظرون في هذا العلم والصناعة هم في معرفته متفاوتو الدرجات بحسب نفاوت ونظرهم ، وجودة قراعهم ، وصفاء أذهانهم ، وكثرة رياضانهم، وطول دريتهم ، ونظرهم وبحثهم عنها وتأمثهم لها .

وهكذا أيضاً حمّ علم الطبيعيات يعني بها الأجسام وما يعرض فيها من الأعراض المنقنة ، وما يوصف بها من الصفات المغتلفة ، وهي كثيرة الفنون ولكل فن منها أصول ، ولها فروع ، ولكن الأصل الأول فيها كلها المتقق عليه بين أهلها هو معرفة خمسة أشياء ، وهي الهيول والبصورة والمكان والزمان والحركة ، لأن هذه الأشياء الحسة يحتوية على كل جسم ، فلكياً كان ذلك الجسم أو ما دونه من الأركان . فأما الذي يتفرع من هذا الأصل فنوعان : أحدها عالم السموات والأفلاك ، والآخر عالم الكون والفساد الذي هو تحت فلك القمر ، والأصل المتفتى عليه بين أهل هذا العلم هو معرفتهم بأن عمم العالم بجميع أفلاكه وطبقات سمواته والتمثري السارية فيها غمري بجرى بجم إنسان واحد وميوان واحد يتحر"ك عن مُعر"ك واحد

مجركة واحدة . وأما كيفية تركيبها وفنون حركاتها ومسا مجتس كل واحد منها فهم في معوفتها متفاونو الدرجات مجسب قدّوى نفوسهم ، وشداة مجتهم عنها ، وجودة نظرهم فيها ، وشداة تأمّلهم لها .

وهكذا حكم الكون والفساد فإن الأصل المتفق عليه بين أهلها فلهــا هو معرفتهم بالطبائع الأربع الـتي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والأركان ِ الأدبعة الـتي هي الناد والهواء والمـاء والأرض ، وكيفية استحالة بعضها إلى بعض في بعض الأزمان وبعض المكان . وأما فنون الكائنات منها في تلك الأماكن وفي تلك الأزمـــان وفي تلك الأجناس فإنهم في معرفتها متفاوتو الدرجات مجسب قوى نفوسهم ، وجودة مجثهم ، ونظرهم وتأملهم . واعلم يا أخي أن الكائنات التي هي من استحالة هذه الأركان أربعة أنواع؛ فمنها حوادث الجو وتغيُّرات الهواء ، ومنهـا الكائنات التي في باطن الأرض المسماة المعادن ، ومنها الكائنات على وجه الأوض التي تسمى النبات ، ومنها الكائنات التي تسمى الحموان ، وكل جنس من هذه الأربعة فإن النظر فه هو صناعة قائمة بنفسها . فأما الأصل المتفق علمه في حوادث الجو بين أهل هذه الصناعة فهو معرفتهم بطبيعة كرَّة النسيم ، وكُرَّة الزمهوير ، وكرة الأثير والبُخارَينِ الصاعِدَينِ : الرطبِ واليابس من البحاد والبراري . فأما كيفية حوادث الكائنــات منها والرباح والأمطار والبروق والرعود والبرود والثلوج والهالات والشُّهُب وذوات الأذناب في هذه الأكرَ، وبين سطوحها المشتركة، فإنهم في معرفتها متفاوتو الدرجات. ، كلُّ ذلك مجسب تفاوت قوى نفوسهم ، وجودة مجتهم ، ونظرهم وتأملهم .

وهكذا الأصل المتنق عليه في كون المدادن ، وهو معرفتهم بالزئبق والكباريت اللذين هما عنصران ، ولسباب جواهر المعدنية كلها . وأما علة اختلاف بقاع الأرض والمواضع المخصوصة لهما وفنون أنواعها مشمل الذهب والفضة والنَّماس والرَّصاص والأَسْرُب والحديد والكُمعل والزرنيخ والشَّبوب والزّاجات والأملاح والنّـفط والقار والأسفيذاج ومـا شَاكلها ، وخَواصّها وتصاريفها ، فهم في معرفتها وعلمها متفاوتو الدّرجـات مجسب قوى نفوسهم ، وجودة تأملهم لها .

وهكذا أيضاً حكم النبات فإن منه ما له حب أو بذر يزرع ، ومنه ما هو أشجار تنفرس ، ومنه ما هو حثائش تنبت ، وكذلك حكم الحيوان فإن منها ما يتولد في الأرحام ، ومنها ما يحرب من البيض ، ومنها ما يكون من المنفرنات ، فهذا هو الأصل المتفق عليه بين أهلها . وأما معرفتهم بعلة اختلاف أنواعها وخواصها واختلافها ، وأضالها ومتصرفاتها ، ومنافعها ومضارها، فإن أهلها فيها متفاوتو الدرجات ، كل ذلك بجسب قوى نفوسهم فيها ، وجودة بحشم عنها ، ودقة نظرهم وتأملهم فيها .

وأما علوم المنطق في نوعان: لغوي وفلسفي . فاللغوي مشل صناعة النعو، والأصل المتنق عليه بين أهلها هو معرفتهم بالأسباء والأفعال والحروف وإلم المن الرفع والنصب والحفض . ومثل صناعة الحطب التي الأصل فيها هو معرفة السجع والفصاحة وضرب الأمثال والتشبيهات . ومثل صناعة الشعر التي الأصل فيها متوفة المفاعيل والأسباب والأوتاد والحروف المتعر كات والسواكن. فأما النظر في فروعها ومعرفة المانزحفات منها والعويض وعللها فهم فيها متفاوتو الدرجات بحسب نفوسهم، وطول دربتهم، ودوام رياضتهم، وهكذا أيضا المنطق الحكمي هو فنون شي منه صناعة البرهان ، ومنه صناعة البرهان ، ومنه صناعة البرهان المنافطين ، فأما صناعة البرهان فإن الأصل المتفق عليه بين أهلها هو معرفتهم بماني الستة الألفاظ التي في فإن الأصل المتفق عليه بين أهلها هو معرفتهم بماني الستة الألفاظ التي في فإن الأصل المتفق عليه بين أهلها هو معرفتهم بماني الستة الألفاظ التي في المساغوجي ١٠ والعشرين كلمة التي في

١ إيساغوجي : كتاب الكليات لفورفوريوس اليوناني .

٧ قاطينورياس : كتاب المقولات لأرسطو -

باديميناس٬ ، والسبعة التي في أنولوطيقا٬ . فأما ما يتقرع من فنون المماتي ، وما يعرض فيها من غرائب المباحث ، فبعر عميق قد تاه فيه أفهام كثير من الناظرين فيها ، وتحييت عقول كثير من الباحثين عنها ، لدقة المعاني لهذه الصناعة ، وجبيب أصولها وكثرة فروعها ، وبُعد مرامي أهلها ، لأن من هذه الصناعة تُعرف آداب الفلسفة ، وأدب الحِيكم ، وميزان العقل ، ومقاييس الجيمائق التي تسمى البرهان .

فقد تبيئن بما ذكرنا أن لكل علم وصناعة أصولاً مُشققاً عليها بين أهلها ، وكأنها في أوائل عقولهم ظاهرة بيئنة ، وإن كان غيرهم بخلاف ذلك ، مشال ذلك قول المهندسين : إن كل ضلعين من أضلاع المئتلث مجموعين هما أطول أمن البابق ، أي من الضلع الثالث ، فإن هذه الحكومة عندهم كأنها في أو "لية عقولهم ظاهرة " بيئنة . وأمسا قولهم إن الضلع الأطول من كل مثلث يوتر الزاوية العظمى ، فهو أدق وأخفى قليلا ، فيحتاج فيه إلى تأمل . وأما قولهم إن الزوايا الثلاث من كل مثلث مساوية لزاويتين قائتين ، فيحتساج فيه إلى بومقدمات .

. و هكذا أيضاً صناعة المنطق فإن فيها أشياء كأنها في أوائل عقولهم ظاهرة بيّنة ، وهو قولهم : الضّدّان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد ، فإن هذه الحكومة بيّنة ظاهرة . وأما التي هي أدق من هذا ومجتاج فيهما لملى البرهان فهي مثل قولهم : كون كل شيء فساد لشيء آخر .

وعلى هـذا المشال يكون حـالهم في المقولات عند أهل كل صناعة وعلم وأدب ومذهب . يوجد أشياء كأنها في أوائل عقولهم ، وأشياء أخر مثل ثوان وثوالت وروابع بالفـاً مـا بلغ . مشال ذلك أن الجكومات التي في كتاب

١ باريميناس ؛ كتاب المبارة لأرسطو .

الرَّاوَطِيقاً : كتاب اللَّهَاسُ لأرَّسطو ، ويقال له الراوطيقا الأولى . وله الولوطيقا الثانية ،
 وهى كتاب صناعة الليرهان .

المتجسطي ١ على هيئة الأفلاك في تركيبها ، هي بَعدَ النظر في علم المناظر ومعرفة الأبهاد والأجرام ، وعلمُ المناظر يَعدَ علم المندسة والنظر في كتاب أُقليد س. وعلى هذا المثال أوائل كل صنعة مأخوذة من صناعة أخرى فبلها ، وإن علم اللوهان بعد المعتولات والمحسوسات.

واعلم أن كل صناعة مأخوذة من صناعة أخرى كما تقد"م ذكره ، وأن أهل كل صناعة أو علم أو مذهب هم بصناعتهم وأصولها وفروعها أعلم وأعرف من غيرهم، وإغا ذلك لتعلمهم لها ودُربتهم فيها وطول تجاربهم إياها. فأما سبب المختلافهم في فروعها فهو من أجل تفاضلهم فيها ، وأن المتعلم المبتدي بها لا يمكنه أن يسأل الفاضل الكامل فيها ويعارضه ويطالب بالدليل والحنية ، ويناقضه من غير بصيرة ولا بيان ، وهذه البلية العظمى في الصنائع والعلوم ، ويناقضه من غير بصيرة ولا بيان ، ولكن من أشد بلية على الصناعة ، وأعظم ممنة على أهلها ، هو أن يتكلم عليها من ليس من أهلها ، ويحكم في فروعها ولا يعرف أصلها ، فيسمع منه قوله ويمتبل منه حكمه . وهذا الباب من أجرا أسباب الحلاف الذي وقع بين الناس في آتراثهم ومذاهبهم ، وذلك أن قوماً من القصاص وأهل الجدل يتصدرون في المجالس ويتكلمون في الآراء والمذاهب ، ويناقضون بعضها بعضاً وهم غير عالمين باهينها، فضلا عن معرفتهم والمذاهب ، ويناقضون بعضها بعضاً وهم غير عالمين باهينها، فضلا عن معرفتهم عشائها وأحكامها وحدودها ، فيسمع قولهم العوام ويحكمون بأحكامهم ، فيضلون في الإداء فيضيلون ويمفيلون ويمنيلون ويمفيلهم ، فيضلون ويمفيلون ويم

واعلم أن الجدل هو أيضاً صناعة من الصنائع ، ولكن الفرض منها ليس هو إلا غلبة الحصم والظفر به كيف كان ، ولذلك يقال : الجدل فمتشل الحصم عما هو عليه ، إما مجمعة أو شُمِهة أو شُمِة وهو الثقاقة في الحرب ، والحرب كما قبل خُدعة ، وهو يشبه الحرب والمعركة إذ الحرب خدعة .

١ المجمع : كتاب في علم الغلك لبطليموس العالم اليوناني .

ثم اعلم أن الأصل في هـذه الصناعـة المتفق عليهـا بين أهلهــا هو معرفة الدعـاوي والسؤالات والجوابات والدليل . فأما كـفــّة الــؤالات وأجوبتها والاستدلالات بالشاهد على الغائب ، وبالظاهر على الباطن ، وبالمحسوسات على المعقولات ؛ والحكم على الكل باستقراء الأجزاء في أي شيء بجوز ، وفي أي شيء لا مجوز ٬ وكيف اطراد العلة في معلولاتها ٬ وكيفية قياس الفروع على الأُصول ؛ ومعادضة الدعرى بالدعوى ؛ والدليل بالدليل ؛ وقلبِ المسألة على الأصل ، ومناقضة أصليها لفروعهـا ، ومُقايسة الأصل بالأصل ، والفرع بالفرع ، ولوازم الشناعات وما يعرض فيها و في معرفتها الأملها من الانقطاع والشكوك والحيرة ، فهم فيهما متفاوتو الدرجات ، كلُّ ذلك محسب قوى نفوسهم ، وجودة ذكائهم، ودقة نظرهم وبجثهم ومكايرتهم ووقاحتهم وشفيهم. ثم اعلم أنه ليس من صناعة ولا عـلم ولا أدب يَعرِض لأهله فيهـا ، من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون وألحطإ والعُدوان والبغضاء بينهم ، ما يمرض لأهل صناعة الجدل فيا يعتقدون فيها ويجادلون عنهـا . والعلة في ذلك أَسباب شَّى : منها أن جميع الصنائع والعلوم والمذاهب والآراء موضوعة لهم يتكلمون عليها ، ويعادضون فيها ، ويجادلون عنها ، قبل النظر والبحث عنهــا والعلم فيها . وعلَّة أخرى أن يمكن أن يداخلهم في صناعتهم من ليس منهم بالسؤال لهم والمعارضة في دعاويهم والمُنافَخة لأَحوبتهم ، لأن السؤال أسهلُ من الجواب ، والمعادضة ُ دعوى تحاذي دعوى ، والناقضة أسهلُ من إثبــات الحجة لأنها إفساد ، والإفسادُ أسهل من الإصلاح في أكثر الأشياء . وخُصلة " أخرى أنهم وبما يكونون مُقلِّدين في أصول مـــا يجادلون فيه من المذاهب فيبصرون الفروع ، ومن يكون في الأصل على التقليد كيف عكنه أن يبصر الفروع على تَبصَّرُهُ . وخُصَلة ۖ أَخْرَى أَنْ أَكَاثُوهُم رَبِّمَا جَادَلُ فَيُصُرُ عَلَى الرأي والمذهب ؛ لا على سبيل الورَع والتدين وطلب الحق ، لكن على سبيل التعصب والحبية ، والتعصب والحبية بعميان عن الحق ويُضلان عن الصواب. ثم اعلم أنه ليست من طائفة تعاطى العلم والأدب والكلام أشر على العلماء ولا أشر على الأنبياء ، ولا أشد عداوة لأهل الدبن ، وأفسد المقول السليمة من كلام هذه الطائفة المجادلة الظالمة ، وخصوماتهم في الآراء والحصومات مبه مبهم فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات ، ويعارضونهم بالحصومات ، مثل ما قالو الذي عليه السلام : « لن نؤمن لك ستى تقجر لنا من الأرض ينبوعاً ، وقالوا لذي عليه السلام : « لن نؤمن لك ستى تقجر لنا من الأرض ينبوعاً ، وقالوا لذي عالم الملام : « وما نواك اتبعك إلا الذين هم أواذلنا » وهم الذين إذا مروا بالمؤمنين يتفارون ، وقال تعلل في ذمهم : « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصون » فهذه حال من كانوا يعارضون أهل الذين في أذمان الأنبياء عليم السلام .

فأما إذا كانوا في غير أزمان الأنبياء فهم الذبن يعارضون أهل الدين والرع بالشُبْهات، ويَنْسِدُون كتب الأنبياء عليهم السلام، وراء ظهورهم، يُقرّعون الآزاء والمذاهب بعقولهم الناقصة وآزائهم القاسدة، ويضعون للذهبهم قياسات منافضة ، واحتجاجات مئو هة ، ويعاوضون بها المقلاء من الأحداث والعامة ، فيُضلّونهم عن سُنن دياناتهم النبوية ، ويعدلون بهم عن موضوعات الشرائم الناموسية . »

ثم اعلم أنه ليس من صناعة بين أهلها من التفاوت ما بين أهل هذه الصناعة ، وذلك أنك تجد فيهم من يكون له جودة عبارة وفصاحة كلام وسعر بيان يقدر معه على أن يُصو"ر بوصفه البليخ الحق" في صورة الباطل ، والباطل في صورة الحق ، وهو مع ذلك جاهل القلب عن حقائق الأشياء ، بعيد الذهن عن المعاوف . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أخوف ما أخاف على أمتي رجل منافق ، علم اللسان ، غير حكيم القلب ، يغيرهم

بفصاحته وبيائه ، ويُضِلُّهم بجهله وقلة معرفته ، .

وتجد فيهم أيضاً من بجادل وبحتج ويناظر ، كلامه ينقض بعضه بعضاً ، ولا يدري بذلك ، فإذا ثبّه عليه لم يشعر به . وتجد فيهم أيضاً الرجل العاقل الذكي المسحل في أشياء كثيرة من أمرر الدنيا ، فإذا فتشت اعتقاده ، في أشياء بيّنة ظاهرة في العقرل بالسلينة من الآراء الفاسدة ، وجدت رأبه واعتقاده في يتلك الأشياء أسحف وأقدح من رأي كثير من الجال والصبيان . والعلة في ذلك أسباب شق : منها شدة تعصبه فيا يعتقده بقلبه من غير بصيرة ، وأخرى إعجابه بنفسه في اعتقاده، وأخرى اعتقاده الأصول خني فيها خطؤه ، بين طاهر الشناعة في فروعها ، فهذا يلزم ذلك الشناعات في الفر وع مخافة أن يتقض عليه الأصول ، ويطلب لها وجوه المراوغة عن الزام الحبة عليه ، قارة يشقب ، وقارة يمر « ، وقارة يروغ في الجواب والإقرار بالحق ، ويأنف أن يشقب ، إذا هذري. والله ووسوله أعلم ! كما كان في زمان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا سئلوا عما لا يدرون ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، افتداة بأسر الله ورسوله أطم ، افتداة بأسر الله ورسوله أط أد ولو ردوه الحي الله ورسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

ولكن كثيراً من المُجادلة يعتقد أن لا رجوع له إلى الله على الحقيقة ، ولا يوجو لتاء ولا يجوز رؤيته ، لما نظر بعقله الناقص، أداه اجتهاده إلى هذا الرأي ، فترك ما ذكر الله في كتابه في عدة مواضع وذلك قوله : « ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » وقوله : « إلى الله مرجمكم جميعاً ثم يحمكم بينكم يوم القيامة » وقوله: « أقصبتم أنما خلقناكم عبناً وأنكم إلينا لا ترجمون ؟ » وقال: « ولو ترى إذ الطالمون و من كان يرجو لقاء الله فإن أجمل الله لات » وقال : « ولو ترى إذ الطالمون مو وفون عند ربهم » « ولو ترى إذ وفقوا على ربهم قال أليس هذا بالحق » وقال المسيع ، عليه السلام : « أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » وآبات "كثيرة في هذا المدنى .

ولكن من هؤلاء من مجنج ويقول معنى الرجوع إلى الله أي إلى ثوابه ، ولو أنهم اعتبروا سنن الديانات النبوية والموضوعات الناموسية الإلهية كيف فَسَرَصَ فيها واضعوها في كل سبعة أيام يوماً لترك الأعمال والاستغال لأمور والدنيا ، والغراغ للعبادة والاجتاعات في بيوت العبادات من المساجد والبيع والكنائس والهيكل ، بالصوم والصلاة والقرابين في الأعياد ، والبروز إلى الصحراء والمنابر والحطب ، والسكوت والاستاع للمواعظ ، والشذكار لأمر المتعاد بأن هذه كلها إشارات ومرامي أحوال القيامة التي في سبعة آلاف سنة تمرض للنفوس الجزئية المتجسدة ، لدى النفس الكلية ، لفصل القضاء ، ليحكم بينم فيا كانوا فيه مجتلفون. فلو تركوا جدالهم واستغلوا بما ينقعهم من أعمالهم الصالحة ، والتخلق بالأخلاق الجميلة ، وطلبوا الإداب المحمودة ، لكان خيراً لهم من الجدال والحصومات والفضب والتحصب والعداوات . ولكن لاستيلاء لمر من الجدال والحصومات والفضب والتحصب والعداوات . ولكن لاستيلاء المرابع عليهم في موالهم على مثلها ، فيصير عادة لهم لا يصبرون أمزجتهم ، فيضمهم على مثلها ، فيصير عادة لهم لا يصبرون عنها !

فلا تطبع يا أخي في صلاحهم ، ولمنا أكثرنا ذكر هذه الطائفة المُبادلة لأن كثيراً من أسباب الحلاف في الآراء والمذاهب من قِبَلهم يقسع ، وهم السبب فيه لأنهم يتكلمون الكلام والجدال والحجاج في دقائق العلوم ويتركون تعلم أشياء واجب عليهم تعلمها وهي بينة ظاهرة جلية وهم يجهلونها جيلة .

## فصل في بيان آداب الجدال

فنغول: اعلم أن كل مسألة تنازع فيها اثنان أو جماعة فلا مخلو من أن يكونوا من أهل تلك الصناعة التي المسألة منها أو يكونوا من غير أهلها ، فإن كانوا من غير أهلها ، فإن كانوا من غير أهلها فكلامهم فيها على غير أصل مقرر منهم ، وكل كلام ومنازعة في شيء على غير أصل مقرر منهم فلا تحصيل لكلامهم فيه ولا حجة لدعاويهم، وإن كان أحدهما من غير أهلها فإن منازعته لصاحبه تعد " منه وظلم، وكلام صاحبه معه أيضاً تخلف منه إذ كان مجادل مع من ليس من أهل صناعته، وإن كان من أهل تلك الصناعة فلا مخلو من أن يكونا متساويي المدرجة فيها أو متفاوتين ، فإن كانا متفاوتين فحكمها مثل ما تقدم ذكرهما من ذكر حج الأولين ، وإن كانا متساويي المدرجة في تلك الصناعة فسبيلها أن يواخذا فيا اختلفا فيه إلى قو انين تلك الصناعة وأصولها ويقيسا عليها تلك المسألة وإن كان من فروعها .

وإن لم يكن في قوة نفوسهما استخراجها فسبيلهما أن يتحاكما إلى من هو أعلى درجة منهما في تلك الصناعة ليعكم بينهما .

وإن لم يجدا من محكم بينهما فيرضيان مجكمه ولا في قوة نفوسهم استخراجها من الأصول فلبس لهما إلا الترك لتلك المسألة والسكوت عنها ، وإن لم يفعلا ما وصفنا في الجدال والحصومة فسيكون ذلك سبب العداوة والبفضاء بينهما كلما ازدادا إلحاحاً ازدادا خلافاً على خلاف وعداوة على عداوة وبغضاً إلى يوم القيامة وتكون تلك حالها، وهذا أحد أسباب اختلاف العلماء في الآراء والمذاهب .

فأما بيان فنون القياسات فاعلم حسب ما نبين هاهنا . وذلك أن الأمور

التي يعلمها الإنسان ثلاثة أنواع : ماض ومستقبل وحاضر ، فعلمه بما هو حاضر في الوقت موجود في طريقة إحدى الحواس ، والحواس قــد تخطى، وتصيب في إدراكاتها محسوساتها لعلل شتى قد بيّنا طرفاً فيا قد تقدم ذكره .

وعلمه بما كان من الأمور ومضى مع الزمان وانتغنى مع الآيام أو غاب عنه بالمكان فهو بطريق السبع والاخبار ، والمغبر قد يكون صدوقاً وقد يكون كذوباً ، وهكذا أيضاً ربّ مستمع مكذب بالصدق ، ورب مستمع مصدق بالكذب . فأما علمه بما سيكون أو غائب عنه بالمكان فقد يكون بعضاً بالقياس ، والقياس قد يكون صحيحاً وقد يكون سقها" .

وهكذا المستمل للقياس قـد يكون جاهلًا باستعماله كما بيئـًا في قياس الصبيان والجهال والعوام وكثير من الحواص. وهذا أيضاً أحد أسباب اختلاف العلماء في الآزاء والمذاهب.

ثم اعلم أنك إذا اعتبرت ودققت النظر تبين أن أكثر علم الإنسان إنما هو بطريق القياس ، والقياسات مختلفة الأنواع كشيرة الفنون كل ذلك مجسب "أصول الصنائم والعلوم وقوانينها .

مثال ذلك أن قياسات الفقهاه لا تشبه قياسات الأطباء، ولا قياس المنجمين يشبه قياس النحويين ولا المتكامين، ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات الجدليين، وهكذا قياسات المنطقين في الوياضات لا تشبه قياسات الجدليمين ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات ولا في القياسات والإلهيات.

وهكذا الحكم في سائر الصنائع والعلوم . وسندكر طرفاً من ذلك في موضعه ولكن نقول أول ما القياس ? وذلك أن القياس هو الحكم على الأمور الكيات الغائبات بصفات قد أدركت جميعها في بعض جزئياتها .

مثال ذلك : لما أدرك الإنسان أن النيران الجزئية حارة حكم بأن كل نار حارة أيضاً الغائبة قياساً على ما أدرك حساً وهكذا حكم على وطوبة المـاء من جزئياتها على كلياتها بالحسن جزئية والعقل كليّاً . واعلم أن هذا الحكم وهذا القياس لا يَطَّرُد في كل شيء ولا في كل مكان، وذلك أن يكون في كل مكان، وذلك أن يكون في كثير من البدان أناس عقلاء لا يجدون من الماء إلاَّ عذباً، فإذا حكموا بما أدركوا على أن كل ماء في الأرض عذب، فقد أخطأوا وهم لا يشعرون ، وعلى هذا المثال يكون الحطأ والصواب في التياس الذي يطرَّد في كل شيء.

وإذا تأملت يا أخي وجدت أكثر اختلاف العلماء وخطتهم إنما في استمال التياس. من هذا الفن ، يكون ويخفى وهم لا يشعرون ، وإن علموا أيضاً لا يُحسنون كيف يميزون من الأشباء التي يُطرِّد فيها . والقدماء الحكماء قسد تعبوا في استغراج هذا حتى عرفوه ووضعوه في كتبهم مجتطئير طويل لا يُحسير على طلب معرفته كل أحد من الناس الأ الشعيون السكمة، الطالبون المحتاق، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في وسائلنا المنطقة ، ولكن نذكر منها طرفاً في هذا الفعل مثالاً واحداً .

اعلم با أخي أن القياس الذي يُطسَّر د الحكم فيه بالجزء على التحل إنما هو في الصفات الذاتية الشيء لا في الصفات الدرصة . والصفات الذاتية هي التي إذا بطلت بطل الموصوف : وهي الصدورة المقوَّمة ؟ والصفة العرصة هي التي إذا بطلت لم يبطل الموصوف . والمثال في ذلك رطوبة الماء وعنوبته ، فإن الوطوبة إذا بطلت لا يكون الماء موجوداً فأما العذوبة فلبس من الضروري ، إذا بطلت بطل الماء ، فالوطوبة هي الصورة المتسَّمة له . فعلى هذا المشال يغبغي أن يُعتَبر الحكم في القياس لا يصب ولا يخطى .

واعلم أن الحكماء الأولين لما أثبتوا الذي ذكرة وعلموا أن أكثر علمهم إنما هو بطريق القياس ، وقد يدخل الحطأ والزلل في القياس \_ كما بيئاً \_ طلبوا لذلك حيلة يأمنون بها الحطأ والزلل في القياس ، وسدّوها البرهمان . وميزان العقل من أجمل طلب الحقائق ، ولمحابة الصواب ، وتجنّب الزور والغرور بما لا حقيقة له . لكن منهم مصيب ومنهم مخطىء ﴿ وَاللَّهُ بَهِدِي مَنْ يُشَاءِ إِلَى صراط مستقيم » .

ثم اعلم أن كثيراً من أهل الجدل يظنون ومجكمون مجكمهم وظنونهم أن الله سيعانه وتعالى كانت عبادة وطلب الحقائق وإصابتها جسيماً ، وجعل لهم وعيداً إن أخطؤوا أو لم يصبيوا ، وليس الأمر كما ظنوا لأنه قال: « لا يكلف الله نضاً إلا وسعها ، والرسع ون الجهد والطاقة، وإصابة الحق لبس في وسع الطاقة فكيف ، ولا في وسعها ، وإنما كلف الله الساد طلب الحقائق والجهد في الطلب . فأما إصابتها فالله عدي من يشاء إليها - كما وعد جل جلاله - و والذين جاهدوا فينا لنهدهم سبلنا ، وإنما شرّط بقوله فينا ، لأن من الناس من لا يكون جهده في الطلب لوجه الله ، ولكن لأسباب أخر يطول شرحها . فمن أجل ذلك لا يستحق الهدابة ولا يستاهل الإصابة .

ثم اعلم أن هذه المسألة هي إحدى مسائل أمهات الحلاف: وذلك أن كثيراً من الناس من يقول أو يظن أنه مستغن عن العلوم في طلب الحقائق بما رزقه الله تعالى من اللهم والتسييز والذكاء والاستطاعة ، فيتكل على حَولِك وقوته وينسى وبه والاستمانة به والسؤال له والتوفيق ، فيُعفل ويُعرَم التوفيق كما قال الله تعالى : « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » .

### فصل

### في بيان أنواع القياسات

فنقول: اعلم أن المواذين التي وضعها الحكماء ليُعرف بها الحطأ والزلل في القياس محتلفة الفنون ، وذلك بجسب الصنائع واللموم والقوانين كما هو موجود في اختلاف مواذين أهل البلدان النائية ، ومكاييلهم معروفة " بينهم بجسب مواذين أهل البلدان في موضوعاتهم، ولكن مع اختلافها كلها فالغرض المطلوب منها هو إصابة الحتى ، أو العمدل والإنصاف فيا يتعاملون بينهم في الأخذ والإعطاء ، فهكذا أيضاً غرض الحكماء في استفراج البوهان الذي يسمى ميزان المقلل ، وهو طلب الحقائق وإصابة الصواب ، وتجنب الزور والجلها باستمال القياسات ، ولكن منهم من يصيب ومنهم من يخطى، أيضاً في استعمال هذه المواذين ، وذلك من إحدى ثلاث خصال : إما بجبله بحقيقة في استعمال هذه المواذين التعمال هذه المواذين وكيفية استعمال هذا الميزان ، أو لفرض من الأغراض في مواذين الناس ومكايمهم المعروفة بينهم والمشتميلين لها كيف يدخل الحطا والزلل عليهم، وإما بجبلهم بصحة الميزان وبكيفية استعماله له أو لفرض من الأغراض . فأما واضعوها فما قصدوا في وضعها إلا لطلب الحق والصواب والعدل والإنصاف .

واعلم أن الموازين التي وضعها الحكماء في طلب متناش الأشياء في العلوم والعلم أن الموازين التي وضعها الحكماء في طلب متناش الأشياء في العلوم والصنائع كثيرة لا مجمي عددها بالأ الدي أو باللسان أو بالضمير ، والتي تُستعمل بالأيدي كالقبان والشاهين والمكاييل والموازين والأذرع برما شاكلها. وبالجملة كل مقياس يستعمله الناس في معاملاتهم في الأخمة والإعطاء في طلب العدل والإنصاف بينهم .

ومنهـا مـا يستعمله المنجمون وأصحاب الرَّصْد وقُسُـّام الميــا. كالبركار

والأصطرلاب وآلات الرَّصْـد ، كلُّ ذلك في طلب معرفة اجزاء الزمـان ومقادر الأوقات .

ومنها ما يستعمله المُساّح والقُسَّام والمهندسون في طلب معرفة الأَجرام والأَبعاد كالنَّراع والباب والأَشـْل وذوات الشفّين وما شاكلها .

ومنهـا مـا يستعبله الصُنّاع في صنــائمهم كالبركار والمسطرة والكـُونيــا والشاقـُـرل والزاوية وما شاكلها ، كل ذلك لمعرفة الاستواء والاعوجاج .

ومنها ما يستعمله أهل كل صناعة على حدثها . فأما الذي يستعمله باللسان فمثل المكروض التي يستعملها الشعراء والخطباء والتعويون والموسيقيون . فأما التي تُستعمل بالضير فهو مثل ما يستعمله الفقهاء الحكماء عند تفكده في المعلومات المصوسات والمثاهدات ، واستغراجهم بها الحقيّات المعقولات وصعة القياسات في إدراك المبرهنات .

ثم اعلَم أن هذه المقاييس كلها طرقات إلى الملومات ، وهذه المواتبين حكام وعدول نصها الباري تعالى بين خلقه ليتحاكموا إليها في طلب العدل والإنصاف والحقائق والاستواء، ويجتنبوا الزور والحطأ والطلم والجور، ويرفعوا بها الحلاف والمنازعة من بينهم بجزر الطنون وتخين الرأي .

ثم اعلم أنه قد يقع الحلاف والمنازعة بين المُستمياين للقياس والموازين أيضاً من جهات أديع : إما بقصد من المستعملين لها دُغنَالا وغيثناً لأغراض لهم ، وإما يسهو منهم ، وإما بجهلهم بكيفية استعمال الميزان ، وإما أن يكون اللقياس والميزان مُعوجاً غير مستور ، فمن أجل هذه الوجوه يقسع الحلاف والمنازعة بين أهلها ، فهذه أيضاً أحد أسباب الحلاف بين العلماء في آذائهم ومذاهبهم .

ثُمُ اعلمَ أَنْ هَـذَهُ المُوازِينَ والمقايِسِ التي تقدم ذكرها كلُّمها دَلالاتُ ومثالات وإشارات إلى الموازِين التي ذكرها الله تعالى بقوله: «ونضع الموازين القَسَطُ ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شَيْئًا » . ثم اعلم أن هذا اليزان هو آخر الموازين كلها فين رجَعت حسناته في هذا الميزان فقد أفلح وربح سعادة أبدية وفاز فوزاً عظيماً ، ومن خفّت موازيته فقد خاب وخسر خُسراناً مبيناً .

فانظر لنفسك يا أخي وبادر واعمل عبلا صالحاً وتؤوّد فإن خير زادك التقوى ، وحاسب اليوم نفسك قبل أن تُعاسَب فهو أيسر لحسابك ، وكن وصيئها تأمن تفريط وصيئك بعدك ، وزن أعبالك اليوم ولا تفعُل قبل أن تُعاسَب بوازبن الغد ، فهو أثقل لوزن حساتك ، إن كنت نحسن هذا الوزن وهذا الحساب كيف يكون ، وإن كنت لا تدري ولا تحسن ، فهلم إلى بلس إخوان لك نصحاء أحدقاه كرام فنصلاه ، ليعر فوك كيفية محاسبة نفسك ، وورزن حساناتك ، فإنهم أهل هذه الصناعة ، وقد قيل : و استعيوا في كل صنعة بأهلها » .

وقد وضعنا هذا الحساب وهذا الميزان في رسالة البعث والقيامة فاعرفها من هناك ٤ إذا وقفت على جبل الأعراف مع أهل المعارف الذين ذكرهم الله تعالى ووصفهم بقوله: « وعلى الأعراف وجال يعرفون كلاً بسيام. ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم بما صبرتم » ثم وصفهم بقوله : « رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله » . فلا تفتر يا أخي بقول من يقول ويظن بأن هذا يُعرف بعد لمدت. هيهات هيهات: أو لئك ينادون من مكان بعيد كيف يُعرف بعد الموت والله تعالى يقول : « ومن كان في هـذه أعمى فهو في الآخرة أعمى المرافل سبيلا » .

نبهك الله أي الآخ من نوم الفظة ورقدة الجهالة ، وأحيا قلبك بنور الممارف وجعلنا من الذين ذكرهم بقوله : «أفين كان مبناً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » وطألمات الجهالات المتراكمات بعضها فوق بعض على قلوب الفافلين ، كما ذكر في كتُبُ النبوات من الممارف الشريفة والأصرار المكنونة التي لا يمثها إلا المطهّرون

من أدناس الشهوات الطبيعية والفرور باللذات الجرمانية الذين ذمهم الله بقرله:

( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ، وقال: ( يريدون عرض الدنيا ، وقال:
( رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، وقال : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فساداً ، وآيات محشيرة في القرآن في ذم المريدين للانيا ومدح المريدين للآخرة ، وفقك الله لإفسادة الدار الآخرة وجعلك من أهلها وجميع إخواننا .

وإذ قد تبين بما ذكرنا طرف من مقاييس أهل الصنائع والعلوم، ومواذين الحكماء فيها ، نريد أن نذكر طرفاً من مذاهبهم وآلرائهم ، وبخاصة ما كان في أمر الدين ، إذ كان هذا الفن من المباحث والمطالب ومن أشرف الصنائع البشرية ، وأطف العلوم الإنسانية ، وأعجب المعارف ، وأعرف الإدراكات، وأهلها أعقل الناس، ومدر كاتهم أكثر من المعلومات، وذلك أن هذه الدرجة أحق درجة يبلغ إلبها العقلاء في طلبهم العلوم والمعارف ، وهذا البحر من العلم أوسع أقطاراً ، وقعره ولهة أعنى أغداراً ، وجواهره أنفس أقداراً ، وسالكوه أبعد شراماً ، وربجهم أكثر نزايداً ، وأحزانهم أعظم مصيبة من وسالكوه أبعد مذكره ، لأن من أرشد في هذا الطريق ، فسيرته سيرة الملاكة، ومن ضل عنه سنيك به مسلك الشياطين ، والله جدي من يشاء إلى صراط

وسنبيّن صعة ما قلنـــا وحقيقة ما وصفنا عند ذكرنا الآراء الحِيحية ، والمذاهب البيدُعيّة الفيرقيّة ، والديانات النبوية ، والمنهاجات السنيّة ، والسّيّر المُلكَحَة ، والمقاصد الرّبّانية .

## فصل في أجناس الآراء والمذاهب

فنقول: اعلم أن الآراء الناسدة واختلاف العلماء فيها منها ما هو من اسر الدين والشريعة وسُننها ، وما يتعلق بها من العلوم والأحكام ، ومنها ما هو في الآداب والرياضيات والعلوم والصنايع مما ليس له تعلق بأمر الدين ، مثل الحساب والهندسة والنجوم والنحو والطب وما شاكلها .

فأما التي لها تعدلت "بأسر الدين فهي كثيرة لا مجمي عددها إلا الله و الآراه يجمعها كلهما نوعان : حكمية ونبوية . ونريد أن نذكر أصول هذه الآراه والمذاهب وبعض فروعها محتصراً أوجز ما يمكن. وإذكان الشرح والاستقصاء يطول ، فنبدأ أولاً في بيان الآراء الحركمية ومذاهبها، إذكنا قد بينا طرفاً من الآراء النبوية في وسالة النواميس الإلمية والمذاهب الر"بانية ، ولكن نويد أن نذكر من ذلك ما لا بُد" في هذا الفصل جُملاً قبل ذكر تا الآراء الحكمية والمذاهب البيدعية ، ليكون الناظر فيها يختطها ويعتدها ، ويتعلق بقله قبل نظره في الآراء الحكمية والمذاهب البدعية ، والبحث عنها والاحتجاجات عن أهلها المُنسدة للمقول السلمة الفير المرتاضة .

فأما بيان ماهية الحصال المانعة للإنسان عن الشرور فحسبا نبين هبنا ، وذلك أن الناس مختلفون في طباعهم وأخلاقهم وأعدالهم وعاداتهم وعاومهم وضائعهم ، دوو فنون شقى لا يحيني عددهم إلا ألله تعالى ، ولكن منهم خَيِّر وشرير ، فنقول: أشر الناس من لا دين له ولا يؤمن بيوم الحساب . والعلق في ذلك أن الإنسان لما خُلق مستطيعاً لعمل الحجو ، مكناً به ، وهو بتلك الاستطاعة بعينها يقدر أن يعمل الشر لاسباب شتى ، ويمنعه عنه علل عدة ، وقد بيناها في رسالة الأخلاق ، ولكن أمنع الحصال الإنسان عن الشر ، وأعمم عنه ، الدين وقوابعه من الورع والتعلى والحياء والمروءة والرحمة والحوال والحودة والرحمة والحودة والموالين والإيان . فعن لا يؤمن بيوم الحساب

ولا يرجو الثواب ولا مخاف العقاب فهو لا يمننع عن الشر جُهده وطاقته، ولا سيما إذا دعته إليه الأسباب وأمكنه تجنَّبها في الظاهر مخمافة " للساس فهو لا يتجنبها في السر .

واعلم أن الدين هو شيئان اثنان : أحدها هو الأصل وملاك الأمر وهو الاعتقاد في الضير والسر ، والآخر هو النوع المبني عليه القول والعمل في الجمير والإعلان . ونحتاج أن نشرحها جميماً حسب ما جرت عادة إخواننا الكرام الفضلاه ، ننبذأ أولاً بذكر الاعتقادات ، إذ كانت هي الأصول والتوانين فيا هو غرضنا ومقصودتا في هذا المقام ، كما قيل : « إنما الأعمال المرى» ما نوى » .

### فصل

# في بيان ماهية أُجود الآراء وخير الاعتقادات

فنقول: اعلم أن اعتقادات الناس كثيرة لا يجمعي عددها إلا الله تعـالى ، ولكن لا غنرج كلها من ثلاثة أنواع: فمنها ما يصلح للغاص" دون العام" ، ومنها ما بين الحاص" والعام" . ونريد أن نذكر في هذا الفصل ما يصلمُ العناص" والعام" جبيعاً أن يمتقدوه ، إذ كان القسمان الاَحْران كثيري الأنواع والفروع التي يطول شرحها ، فنقول:

اعلم أن من أَجود الآراه وأنفع الاعتقادات ، وما يصلُّح لجبيع الناس من الحاص والعام أن يفتقدوها ، ويُقر وا بها ، هو القول بجدوت السالم ، وأنه مصنوع ، وله بارىء حكيم ، وصانع قديم ، وخالق رؤوف رحيم ؛ وأنه قد أحكم أمر عالميه ، وأنتقن أمر خلفه على أحسن النظام والترتيب ، ولم يترك فيه خَللاً واعوجاجاً البئة . فإنه لا يجري في عالميه أمر ، ولا مجدت حدث صغير ولا كبير ، دقيق ولا جليل ، إلا هو يعلمه قبل كونه ، لا غفى عليه خافية ، ولا يعزّب عنه متقال ذرّة ، وإن له ملاتكة هم خالص عباده ، وصفوة بريّته ، نصبهم لحفظ عالمه ، ووكلهم بتدبير خلائه ، لا يعبده نطوقة عين بما نهاهم عنه ، ويفعلون ما يؤمّر ون . وإن له خواص من بني آدم اصطفاه وقر بهم ، وجعلهم وسائط بين الملاتكة وبين خلقه من الحين والإنس، وسفراء له و والإنس، وسفراء له و والإنس وسفراء له و فير مم وأنفع للجميع . ونهاهم عن أشياء ، إن لم ينتهوا عنها ، صوفهم عن الأنفع ، وفاتهم الأفضل . وإنه لم يأمرهم شبئاً لا يطبقونه ، ولا يفعلون شبئاً بما هو لا يعلمه ، ولمنهم قاصدون نحوه ، متوجهون إليه منذ يوم خلقهم ينقلهم حالاً بعد حال، من الأنقص إلى الأمنى إلى الأمنى ، ومن الأدنى إلى الأفضل ، ومن الأدنى إلى الأفضل ، ومن الأدنى إلى الأفضل ،

ثم أعلم أنه ليس إلى معرفة هذا الرأي سبيل ، ولمى هذا الذي ذكرة ، وحقيقة ما وصقنا ، طريق والأشيئان اثنان : أحدها الاستبصار والمشاهدة بعين البصيرة واليقين ، بالقلب الصّافي من الشوائب للنفس الزكية النتية من الذنب ، بعد تأمَّل شديد للمحسوسات ، ودقة نظر في المقولات ، ودواية بالرياضيات ، وبحث عن القياسات ، كما فعلت القدماء الحكماء المُوحِّدون الرَّبَانِين ؛ واقوار "باللسان ، ولجان بالقلب ، وتسليم بالقول كإقرار الملائحة بها إلهاماً وتأبيداً ، وكإقرار الأنبياء للملائحة وحياً وإنباء ، أو كإقرار المؤمنين للأنبياء للملائحة والأتباع للخواص والعلماء للمؤمنين للأنبياء للمؤمنين للأنبياء للمؤمنين تعليماً وتلقيناً . فهذا الذي ذكرناه هو أحد أركان الدين وهو الاعتقاد الصحيح . وأما الرُّكن الذي ذكرناه هو الطاعة فهو الانقياساد من المأمودين والمردومين للآسرين الناهن .

ثم اعلم أن الأوامر والنواهي تختلف مجسب سراتب الآمِرين والمأمودين في أحوالهم . فمن ذلك طاعة الأولاد للآباء والأشهات فيه

صلاحهم ، وينهونهم عنه بما فيه فسادهم وهلاكهم: «فقل لمما قولًا كريمًا ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ٥. ومنه طاعة الصبيان المعلمين في قَمَبول التأديب فيا هو صلاح لمم . ومنها طاعة التلامذة للأستاذين في قَــَبولهم تعليم الصنائع لهم. ومنها طاعة الأزواج لبعو لتيهن" فيا يأمر ونهن من لزوم المنزل والتصوُّمن الذي فيه صلاحهن . ومنهـا طاعة المَـرضي للأَطبـاء في الحمية وشُرب الأدوية بما فيه صلاحهم وبرؤهم . ومنها طاعة الجهَّال للعلماء فيا يأمرونهم بالتبسك بأمر الدين واجتناب المعاديم بما هو صلاح لهم . ومنها طاعة الرعيَّة للسلطان العادل فيا يأمرهم به من المعروف وينهاهم عن المنكر ، ومنعهم من ظـُـلم بعضيهم بعضًا بما فيه صلاحهم. ومنها طاعة السلاطين والأُمراء والملوك لحلفاء الأنبيــــاء ، عليهم السلام ، فيا يُولُـُونهم من البلدان وجباية الحراج ، ومحاربة الحوارج والأعداء ، وحفظ الثغور وتحصين البيضة فيا فيه صلاح لمم وصلاحُ الرعيَّة منهم . ومنها طاعة الحلفاء للأنبياء ، عليهم السلام ، فيما وسمو أ لهم من حفظ الشريعة عـلى الأمَّة وإقامة السُّنَّة عـلى أهل الملة . ومنها طاعة الأنبياء ، عليهم السلام، للملائكة فيما تُلقي إليهم من الوحي والأنباء في تدوين الكتب المنزلة ، ووضع الشريعة ولميضاح السُّنة ، وجمع شمل الأمَّة وتأليف قلوب الجماعة ، بإبلاغ الوصيّة وبإظهار الدعوة فيا فيه صلاحُ الكلُّ ونفعُ الجميع . ومنها طاعة الملائكة لرب العالمين فيما قضت من عبادته ، وو'كــّـالت به من تدبير بريَّته وحفظ خليقته ، نما فيه صلاح للجبيع ونفع للعبوم ، وبقاء للعـالم ودوام الحليقة ، والبلوغ بهـــا إلى أقصى مدى غاياتها التي هي السعادة العظبي .

فهذا هو الدين النبويّ الحنيفي، والمنهاج الدني والسّيرة المُسَكِيّة، وهو أن يكون كلّ مرؤوس ينقاد لطاعة رئيسه ولا يعصيه فيما يأمره به وينهاه عنه فيما فيه صلاح للجميع .

وإذ قد تبيّن بما ذكرنا ما الدين الحنيفي" ، والمذهب الرَّبَّانيُّ ، والاعتقاد

الجيّد ، والرأي الصواب ، والطريقة المغتارة التي تنصلُّ أن يتديّن بهاكلُّ الناس، ويمتقدها كل أحد من الخاص والعام جميعاً ، نريد أن نذكر طرفاً من المذاهب المختلفة ، والآراء الذائعة ، وما الأسبابُ الداعية لأهلها إليها ، ومن أي انحرفوا عن الطريقية المستقيمة ، وضلوا عن الصواب ، ووقعوا في الأبطيل ، ونبدأ أولاً يذكر الآراء الحريثية والمذاهب البيهُ عيّد ، ثم نذكر علل اختلاف أهل الديانات والنواميس الإلهة في فروعها من السُنْن والأحكام.

#### فصل

# في بيان الآراء الحيكسية وهي نوعان دُمويّة أَزْلية وشعدتُة مُعللة

فنقول: اعلم أن من هذين تفرّعت سائر الآراء الحكمية ومذاهبها ، فلنبدأ أولاً بذكر الدُهمية ، ثم نقول: هؤلاء كانوا أقواماً قد كان لهم من الفهم والنهيز قدر ما ، فنظروا إلى الموجودات الجنرية المدرة بالحواس، وتأملوا واعتبروا لها أحوالها ، فوجدوا لكل مصنوع أربع علل : عليه هيئولانية ، وعلة "صورية ، وعلة فاعلية ، وعلة قامية . فلما فكروا في حدوث العالم وصنعته ، طلبوا لها هذه الأربع العلل ، ومجنوا عنها وهي هذه : ترى من عبله ? ومن أي شيء عبله ؟ وكيف عبله ؟ ولم عبله وأيضاً من عبله ? ولم عبله وأيضاً من عبله ? ولم عنوروه لقصور نفوسهم وأيضاً من غبله ؟ فلم ينفهم إلى ذلك ، ولم يتصوروه لقصور نفوسهم عن فهم ديقة معانيها ، لأن الباحث عنها مجتاج إلى نفس زكية فاضلة في العلم والعمل ، ومجتاج إلى ذهن صاف خلو عن الغيش أو الدعن ، ونظر دقيق ، والمدل ، ومجتاج إلى ذهن صاف خلو عن الغيش أو الدعن ، ونظر دقيق ، المملو وعث شديد ، ليدرك هذه العبلس ومعانيها وحقائقها ، كما بيننا في رسالة المعارف . ولما نظروا في هذه المبلس وموانيها وحقائقها ، كما بيننا في وسالة بالمارف . ولما القول بقيدتم العالم وأذليته ، وأنكروا العبلة الناعلية لما جبلوا الثارث والماقة ولم يعرفوها .

ثم اعلم أن كل ناظر في مصنوع ، متأمّل له ، يطلب بتأمّله وفكر و أربع على : مَن عَمِل ? ومن عَمِل ? وكيف عَمِل ؟ ولم عَمِل ؟ ومن عَمِل ؟ وحكيف عَمِل ؟ ولم عَمِل ؟ فإنما يطلب هذه المباحث لأنه برى ويعان بأول نظرة في ذلك المصنوع آشاة ثلاثة المعاوضة جلية من أنر الصّنعة لا تخفى على كل عاقل سليم العقل من الآخات العاوضة للعقول ، وهي الثلاثة المعصوصة ، والشكل والنقش والتصاوير والأصباغ وما شاكلها ، فلولا أن هؤلاء الذين زعبوا وقالوا بقدم العالم قد رأوا هذه الأشياء بنظرهم إلى هذا العالم ، وبتأمّلهم بينيته وشكله وما فيه من أنواع التصاوير والنقوش والأصباغ ، لما طلبوا الفاعل له ولا مجثوا عنه كيف عمل ? ومتى عمل ? ومن عمل ? ومن أي شيء عمل ? ولم عمل ? وأيضاً لو أنهم عن لم يعرفوا هذه العبل ولم يفهموا ، وبعوا إلى قول من هو أعلم منهم وأعرف من هو أعلم منهم وأعرف هذا الاعتقاد ، وأكنهم لإعجاجم بأنفسهم واتسكالهم على بحثهم ود يقاطره ، دعاهم إلى القول بقيدم العالم. وذلك أنهم تكلفوا ما لم يتكن من صناعتهم ، فوقعوا فيها وتحييروا فيه ، وأصابهم ما أصاب القيرة من الشجال .

فهذا الباب من اختلاف الناس ، وأعطَـمُها بليَّة أن يتعاطى الصناعة من ليس من أهلها .

### نصل

## في بيان مناقب العقلاء والآفات العارضة للعقول

فنقول : اعلم أن هؤلاء القوم لم يرقابوا ولم يَضِلتوا من قبلة المقل ، ولا رداءة التسييز ، ولا من تر ك النظر ، ولكن من الافعات العارضة للمقول ، وذلك أن العقل ، وإن كانت له مناقب كثيرة ، فإن له أيضاً آفات كثيرة ، مَرض لها ، وقد ذكرنا طر فا منها في رسالة الأخلاق ، ولكن لا بعد أن ندكر في هذا الفصل طر فا منها فنقول : أولا ما العقل الإنساني ? وذلك أن العقل الإنساني ليس هو شيئاً سوى النفس الناطقة ، إذا هو كبر وشاخ بعد أيام الصبا ، وذلك أن النفس يوم ر بيطت بالجند ، أعني الجنين في الرسم ، كانت ساذجة ، لا علم لها من العلوم ، ولا خلك من من الأخلاق ، ولا دأي ولا مذهب ، ولا تدبير ولا سياسة ، ولا رياضة في أدب ، كما ذكر الله عمورة وحانية حيث بالذات ، عادمة بالقوم ، فيالة بالطبع . فإذا حصلت عبوس رسوم المحسوسات التي تسمى أنواعاً وأجناساً مصورة بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها ، فيزيما وتأملتها ونظرت فيها وعرفت أعيانها ومنار ها ، وجربتها واعتبرتها ، سيّت عند ذلك عاقلة عائمة بالقمل ، كما يشنا في رسالة الحاس والمحسوس .

فأما مناقب المقل وأفعاله فكثيرة لا يحصي عددها إلاَّ الله الواحد القهار ، وقد ذكرنا طرّفاً في وسالة العقيات وشرحاً ، ولكن نويد أن نشير إليها في هذا الفصل إشارة فنقول : إن جميع الأفعال البشرية المشحكة ، وجميع الآزاء والمذاهب المختلفة العقلة والوضعة ، من أفعال العقل الإنساني ، لكن له ، مع هذه الفضائل والمناقب كلها ، آفات عارضة كثيرة، فمن تلك الآقات المدى الغالب نحو شيء ما ، والعُبعبُ المفرط من المرء برأي نفسه ، والكبر

المانع عن قسَول الحقّ ، والحسد الدائم الأقران وأبناء الجنس ، والحرص الشديد على طلب الشهوات ، والعجلة وقللة التثبّت في الأمور ، والبغض والعداوة عند الحكومة والحمومات ، والميل والتعصب لمن يهوى ، والحمية الجاهلة عند الافتخار والأنفة من الانقياد للطاعة وحب الرياسة من غير استحقاق ، وما شاكل هذه الآفات العارضة للمقلاء ، المنصِلة لمم عن سنن الهدى ، المانعة عن الانتفاع بقضائل العقل ومنافعه .

ثم اعلم أنه ليس من سَربَةٍ في الدنيا أوفع، ولا فضيلة أحسن من الرياسة في العقلاء لذوي السياسات والتدبير، ولا نعمة ألذ ولا رتبة أحسن من التياه المقلاء للرئيس وطاعتهم له ، ولا محنة أعظم ولا بلية أشده من عصبان العقلاء للرئيس الفاضل وعداوتهم له . وهذه الحصال من يصدى أشهات الحلاف والمعاصي ، وهي كيورُ إبليس وحرص أدم ، عليه السلام ، وعَجلته حين بادر وحسد قابل .

فأما الكبر فهي الحُسَلة التي سنَّها إبليسُ فيرعون آدم كفراعنة الأنبيــا. الذين هم جنوده يوم أمِر بالسجود لآدم والطاعة والانقياد لأمره .

والحصلة الأخرى التي هي أيضاً إحدى أشهات المعاصي حرص آدم وعجلته حين بادر وطلب ما ليس له ، تناوله قبل حينه واستحقاقه ، فلمما ذاقها بدت له عورته ، وسقطت سَرتبته، وانحطت درجتُه، وانكشفت عورته، وشعتت به أعداؤه !

فلولا أنه كانت سبقت كلمة من ربه تفضُّلا منه عليه ورصمة " منسه لكان لزاماً له العقوبة وكلّ من عصى من ذكريّته ، كأن يتماجل بالعقوبة من ساعته ، ولكن أمهل لجلى وقت ما . فلما تاب وندم استعنى الففران والعفو : « وينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تففر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ».

فأما إبليس فإنه لما أنكر السجود والانقياد للطاعة ، واستكبر وتمرُّد، ولم يندم ولم يرجع أيس من الرحمة . ولكن أنظيرَ أيضًا وأمهيسلَ وأخرت المتوبة والمذاب إلى يوم الوقت الملوم: «قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قالُ فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت الملوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلاً عبادك منهم المخلصين » .

وهـذه سُنّة الفراعنة وحالهم في الدنيا والدين الذين هم جنود إبليس أجمعون ، الذين يأنفون من الدخول تحت أمر الأنياه والطاعة لهم ، ويؤخّرون ويهـلون إلى يرم يموتون . فإذا ماتوا قامت قيامتهم وأخسِّوا بالعذاب ، فلا يزال ذلك دأبهم إلى يوم يُبعنُون ، كما قال تعالى : « التان يعرضون عليها غدو آ وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ».

ققد تبين بما ذكرنا أن القائلين يقيدَ م العالم لم يرتابوا ولم يَضِلَّوا عن الصِّراط من قلة العقل والبلاهة ، أو ترك النظر والبحث ، ولكن من الاقات العارضة، والأضلاق الرديثة النفوس ، والأسباب المختلفة ، والأمور المُشكلة ، والقصور عن النام ، وتركهم مساكان أخذ ، عليهم أوجب ، وفعل بهم أولى ؟ وتعاطيهم مسالم يكن من صِناعتهم ، وتكلشهم مسالم يكن من فوت نفوسهم .

# فصل وأما الآخو من الخطإ الذي يطوأ عليهم

وذلك أنهم أوادوا أن يعرفوا العلّ الناعلة قبل معرفتهم المعلول ، وإنما يُعرف الصانع المحتجب النائب عن إدراك الحواس ، إذا عُرف المحنوع المكشوف الطاهر ، وإنما يُعرف المصنوع بالنظر إلى الهَيْولى واعتباد أحوالها، لأن في معرفة حقيقة الهيولى ، ومعرفة أحوالها ، معرفة المصنوع ، وفي معرفة المصنوع معرفة الصانع . وقد بينًا في رسالة سَمع الكيان ماهية الهينُولى وحقيقتها وأحوالها ، ولكن نذكر هاهنا من أمرها ما لا بدّ منه .

ثم اعلم أن الهَيْولى وحقيقتها هو جوهر ساذج، لا كيفية له، ولا النقش، ولا الصورة ، ولا الأشكال ، ولا الأصباغ ، ولا الأعراض ، بل هو منهي ولا السورة ، ولا الأشكال ، ولا الأصباغ ، ولا الأعراض ، بل هو منهي الشير وله ، ولا يقبلها إلا بقصد قاصد وجعل جاعل ، مثال ذلك الحشب فإنه بقصد من التجار وعابة منه . وهكذا قطعة من حديد فإنها لا تقبل الصورة إلا بعد قصد قاصد من الحداد ، وكذلك سائر الهيروليات الموضوعة في سائر الصنائع البشرة . وهكذا أيضاً الهيولى الطبيعية التي هي الأركان الأربعة التي لا تجمع ، ولا يكون منها المعدن والنبات والحيوان إلا بقسر قاصر أو صنع صانع . والعلة الناعلة لهما هي قوء من قدى النفس الكاية الفلكة بإذن الله .

. وهكذا الجسم المطلق الذي هو جوهر طويل عريض عسق حسب ، لا يصبر على الأشكال كريات مدورات بعضها بيمض ، وبعضها كواكب صفار وكبار ، وبعضها أركان مختلفة الطبائع من الحرارة واللبودة والولوية واللبوسة ، وخفيف ونقيل ، ولطيف وغليظ ؛ وبعضها متحرك ، وبعضها ساكن ، وبعضها أسرع مركة ، وبعضها أبطأ حركة ، وما شاكل هذه الحلات التي هي موجودة علها إلا بقصد قاصد وجعل جاعل ، وهو الله العزيز الفاد القهار تعالى وتقد"س .

و كفى بهذا دليلا وبياناً وحُمِّة للعقول الغريزية على أن العالم مصنوع ، والمصنوع يقتضي الصانع ، وهذه قضية موجية في أوائل العقول ، بيئة ظاهرة بطيئة لا تخفى على كل عاقل متأمّل ، سليم القلب والعقل من الآفات العارضة، وإن لم يعلم من عبله ، ومتى عبله ، وكيف عبله ، وليم عبله ،

فأما النظر في أمر الهُمُولى والدليلُ والحُجِّة على حدوثه ، فيحتاج إلى نظر أدق من هذا ، ومجدَّ أَسُدَّ ، وتأمُّل أَجورَّد ، وتميز ألطف ، كما بيَّنا في رسالة الميادى، العقليَّة .

# فصل في بيان العلة الداعية إلى النول مجدوث العالم عن علة واحدة

فنقول : اعلم أن القائلين مجدوث العالم طائفتان : إحداها تعتقد أن العالم عدّث مصنوع وله عليّة واحدة مُبدعة مخترعة وهو حيّ قادر حكم، وهذا رأي الأنبياء ، عليهم السلام ، وأتباعُهم ، وبعض القدماء الموحّدين والحكماء منهم . والأخرى ترى وتعتقد أن العالم محدّث مصنوع ، ولكن ترى وتعتقد أن له عليّين اثنتين قديمتين أوليّين ، وهذا الحلاف من إحدى أسّهات الآراء والمذاهب المنفرّعة بها ، وغمّاج أن نذكر الاعتباد والقياس الذي أدّاهم لملى هذا الرأي والاعتقاد كيف كان فنقول :

اعلم أن السبب في ذلك هن نظرهم إلى الشرور التي تجري في عــالم الكون والفساد الذي هو دون فلــك القمر ، وذلك ألمهم رأوا من التبيع الشنيع أن يكون صانع العــالم واحداً ، ثم يترك علله بلوءاً من الشرور والفساد ، ولا يتمع من ذلك ولا يتعيره ، وإن كان لا يقدر عليه فقد وجب عِلــة "أخرى ، لأن الشرور أفسال ، والفمل لا يكون إلا من فاعل ومُنقعل . هــذا كان نظره ، وإلى هذا أدّاهم اجتهادهم في البعث نظره ، وإلى هذا أدّاهم اجتهادهم في البعث والنهبيز والقياس .

وهذه المسألة، أعني طلب علمة كون الشرور في العالم، هو من إحدى أمهات أسباب الحلاف من العلماء في الآراء والمذاهب ، وذلك أنه منذ كان الناس في الدنيا ، والعلماء مختلفون في علة كون الشرور في هـذا العالم لمن هو ? ومن الفاعلُ لما بإلحقيقة ? ومن أين كَان أَصلها ? وسنذكر بعد هذا الفصل ما قالوه وتكلموا فيه .

# فصل في بيان أسباب السلكة الداعبة القائلين بالأصلين

فنقول: اعلم ، ونقك الله ، أن القائلين بالأصلين طائفتان : إحداهما ترى وتعتقد أن لهما فاعلين أحدهما فور شمير ، والآخو ظائمة شرتر . وهذا رأي وَالرَّدَشَتُ وَماني وَأَلْبَاعِهما ، وبعض الفلاسفة . والطائفة الأخرى ترى وتعتقد أن إحدى العلمين فاعل والأخرى منفعل، يعنون به الهيبُولي. وهذا رأي بعض الحكماء الونانيين ، والذي دعاهم لملى هذا الرأي هو نظرهم لملى الشروو التي تجري بين كل اثنين متنازعين من الناس والحيوان ، من المتنا والحيوات ، من المتنا والحيوات ، من المتنا والحوال ، فهذا الاعتبار قالوا ، وبهذا القياس لحكموا بأن حدوث العالم والأحوال ، فهذا الموقع فين كن صبعه من فاعلين اثنين متنازعين، لكن أحدها خير والآخر شرير. فهذا المتام ، ولمم أيضاً في كيفية حدوث العالم كلام وأقاويل يطول شرحها ، المتاهم . ولهم قبيان ذلك .

فأما القائلون بأن أحد الأصلين فاعل ، والآخر منفعل ، فإنحا دعاهم إلى هذا الرأمي ما رأوا أن يتازّم القائلين بالفاعليّن من الشُّنعة والقبح ، وما يوجب لهما من المَجز والنَّقص من فعالهما وتنافضهما ، وما يقتضي دون ذلك من قِلَّة النظام في تركيب العالم وخلق السموات ، وما يُعرض من النساد الهام والبورال الكالي". وقد بوجد الأمر مخلاف ما يلزم من هذه المحومة. وذلك أنهم قد تبيئوا نيظام العالم، وعرفوا إنقان خلق السموات، مع سَعتها وكبر أجزائها، وكبرة خلائهها التي هناك، وليس فيها ثيء من الفساد والشرور البئة، وأنها كلها على أحسن النظام، وأجود الترتيب والهندام، وأن الشرور لا توجّد إلا في عالم الكون والفساد التي تحت فلك القمر، ولا توجد الشرور أيضاً في عالم الكون والفساد إلا في النبات والحيوان دون سائر الموجودات، ولا في كل وقت أيضاً، ولكن في وقت دون وقت، وأسباب عارضة لا بالتصد الأولى من الفاعل، بل من جهة نقص الهنيولى وعجز فيه عن قبول الحيول الحيوان.

وقياسهم في ذُلك ، أعني كون الشرور من قبسل الهيولى ، واعتسارهم المودى ، واعتسارهم الموددات في الشاهد ، وذلك أنهم قالوا : إنسا نجد في وُدَّ كل صانع أن تكون مصنوعاته على أتلق ما يمكن ، ولكن ربا لا يتأتش في ذلك المادَّة ، والهميّولى الموضوع في صناعته إلاً على قدر ما ، فهو يفعل فيها بحسب ما يتأتش فيها، ويعمل عليها ما يجيء عنها ، وليس العجز منه بل هو من الهيولى الناقص العسر القبول .

ومثال ذَلك أن الحكيم منا في الشاهد في 'ودّه أن يُعلّم كلّ عـلم وكلّ حكمة يُعسبنها لأولاه وتلامذته ، وأن يجعلهم حكماء فضلاء مثله في أسرع ما يكون ، ولكنهم لا يقبلون ذلك إلاً على الندريج ، وفي بمر الأيام والأوقات ، شبئاً بعد شيء لنقص فيهم ، لا لعجز في الحكيم. ، والنقص في الكمال يسبّى شرّاً ، وليس الشر سوى عدم الحير والنام والكمال . فهذا كان مبلغ علمهم ، ولحى هها أدّى اجتبادهم .

فأما القائلون بالعلة الواحدة وأنها واحدة قديمة ، فإنهم نظروا أدق من نظر أوائـك ، ومجثوا أجود من مجثهم ، وتأملوا غير تأملهم ، فرأوا من القبيح الشنيع أن يكون مُحدث العالم قديمين ؟ واعتبارُهم وقياسهم كان في

ذلك مكذا.

قالوا: لا مخلو الأصلان القديمان من أن يكونا مُنقبن في كل شيء من المعاني، أو مُختلفين في كل شيء المعاني، أو مُنقبن في شيء. ومُختلفين في شيء. فإن كانا متقفين في جيم المعاني فو احد لا اثنان، وإن كانا مختلفين في المعاني، فأحدُ هما عدم . وإن كانا متقفين في شيء و مختلفين في شيء، فالشيء الثالث، وقد بطلت المتنزية ، فيجب أن يكون أصل العالم ثلاثة . والقائلون بالثلاثة أو أكن لازمة "لهم هذه الحكومة والشيعة أيضاً . فأسًا العلمة الواحدة فمنفق عليها بأن من يقول بالاثنين كمن يقول بالواحدة ، ثم أدعى إلى مادة .

#### فصل

وأما بيسان البحث عن حدوث الهَيُولى فنقول : أما المقرّون مجدوث الهميُولى من الحكماء القدماء فإنهم لما أوادوا البحث عن ذلك ، ابتدأوا أولاً بالنظر في العلوم الرياضية فأحكموها، ثم مجنوا عن الأمور الطبيعية ، فعرفوها معرفة صحيحة ، ثم تفكر وا ، عند ذلك ، في الأمور الإلهية ، ومجنوا عنها مجناً شديداً بنفوس صافية ، وأفهام زكية ، وعقول وافية ، فأحركوا ما طلبوا ، وتصوروا ما مجنوا عنها عن قوة معرفة صحيحة ، وسكنت صدورهم إلى ذلك .

وقد بينًا في رسائلنا الإلهية طرعًا من ذلك ، ولكن نذكر أيضًا في هذا الفصل مثلاً واحدًا ليكون دليلاً على صعة ما قلنا، وذلك أنهم لما أرادوا النظر في حدوث العالم كيف كان بعد أن لم يكن ، وما ذلك الصانع الذي صنعه ، نظروا أولاً إلى المصنوعات فتأملوها، فرجدوها أربعة أنواع: فمنها مصنوعات بشريّة نحو ما يعمله الصُنّاع في أسواق المدن . ومنها مصنوعات طبيعية

مكو"نة من الأركان الأوبعة مثل أشغاص الحيوانات والنباتات والمعادن . ومنها مصنوعات نفسانية كالأفلاك والكواكب والأركان . ومنها مصنوعات إلهية كالمقل الفعّال والنفس الكليّة والهّيولى الأولى والصورة المجر"دة .

ثم نظروا إلى المصنوعات البشرية فوجدوا كل صانع من البشر محتاجاً في صناعته إلى ستة أشياء ليُم " بها صنعته ، وهي المتبولى ، والكان ، والزمان ، والمركة ، والأدوات ، والآلة. وكل صانع طبيعي محتاج إلى أدبعة منها ، وهي المتبولى والمكان والزمان والحركة . ووجدوا كل صانع نساني محتاجاً إلى اثنين منها ، وهي المتبولى والحركة ، فعند ذلك نبيّن لهم أن الباري تعالى غير محتاج إلى شيء منها ، لأن فعله وصنعته إلى استراع وإبداع بلا حركة ولا زمان ولا مكان ولا أدوات وذلك أن الله تعالى أول " شخص اخترعه وأجده حس جوهراً شريعاً روحانياً حسسى العقل أول " شخص اخترعه وأجده هذا الجوهر ، جوهراً اتنم دونه في الشرف يقال له النفس الكلية .

ثم ابتدأ النفسَ الكليّنة بتوسّط العقل الفعال فحر ّكت الهَيولى الأولى طولاً وعرضاً وعبقاً، وكان منها الجسم المُطلق. ثم ركّب من الجسم عالم الأفلاك والكواكب والأركان الأربعة جبيعاً . ثم أدار الأفلاك حول الأركان، واختلطت بعضُها ببعض ، وكان منها المولّدات الكلّئات من المعادن والنبات والحيرانات ، فتبارك الله رب العالمين . فقد تبيّن جمنا الاعتباد وجذا القياس العلمة الفاعاة ، والعلة المُيُولانية ، والعلة المُيُولانية ، والعلة الصُوريّة .

فأما الدليل على صحة ما قلنا وحققة ما وصفنا فلا يتبيّن إلا بعد معرفة النفس ذاته فإنه أشرف بحوهراً من الجسم . وقد بيتنا طرفاً من ذلك في رسائلنا الرياضيات والطبيعيات والإلهيات بما فيه كفاية ، ولكن نذكر في هذا الفصل طرفاً منها بعون الله .

فنقول : أولاً إن الجسم جوهر طويل عريض عميق ، إيجاب غير حمي" ، ولا متحرك" ولا حسّاس" ، مـُــــّــمَ هذا بإجماع من العلماء .

فأما النفس فإنها جوهر ليست بجسم ، وهي حية بذاتها ، علامة بالقوة ، فعالة بالطبع . والدليل على ذلك ما قد بان من تأثيراتها في الأجنام ، وذلك أنها هي المشعر "كة للجسم ، الممديرة المنكسبة له الحياة والقدرة ، وهي المصورة فيه الأشكال والنقوش ، المتمكمة عليه ، المتصر قة بجسب ما يتأتى في شخص واحد من الأجسام الكليات والجزئيات أجمع ، وكفى بهذا دليلا على وجود النفس وشرف جوهرها .

وأَما الدليل على أن المقتل أشرف من جوهر النفس فهو بيّن ظاهر اكل عاقل . وذلك أن الإنسان لما كان أفضل من سائر الحيوانات التي تحت فلك القمر ، وكان فضله أنما هو من قبِل عقله لا من جهة النفس ، لأن سائر الحيوانات لها نفوس أيضاً ، فكنى جِذا دليلا على أن المقبل أشرف من النفس .

ولما تبيّن أن العقل أشرف الموجودات وأفضلها ، بعد الباري تمالى ، وكان العقل هو المدّير" على نفسه وعلى ما دونه من الموجودات بأن كابها مبدّعات منحد "نات مكو"نات ، وأنه عبد "لربه ، وأن ربه عيدًا "لها ، وهو الذي أبدع الهيولى واخترعها بعد أن لم تكن ، فو جب الرجوع إلى حكم العقل وقضيته ! فإن قال قائل : إن الذين قالوا بقد م الهيولى وأزليت ، فبقضية العقل حكموا ، فلم لا يجب النزول على قضيتهم والرضى بحكمهم " فنقض : إن عقل الإنسان نوعان غريزي ومكتسب ، فأما الغريزي فيمصل الإنسان بعد تأمله للمحصوسات ، وأما الغرض المكتسب فكل من كان أكثر تأملًا للمحصوسات وأمغى نفساً كان أعقل . وجهذا العقل يعلم أن السالم مصنوع

مركب من هيولى وصورة ، إذا تأمّل جزئياته من الأفعاك والأركان والمولّدات والمصنوعات ، وذلك أن في كل مصنوع آثارَ الصنة باقية فيه ، يضطر العقل الغريزي إلى الإقرار به ، وإن لم يعلم متى عمل ? وكيف عمل? ولمّ عمل ? ومَن عمل ؟

وأما حدوث الهبولى فليس يُعلم بهـذا العقل الغريزي ، ولكن بالعقل المتخصّب ، والعقل كتفاوتهم في العقل المستخصّب ، والعقللاء متفاوتهم في العقل الغريزي و وفوق كل ذي علم علم ». وذلك أن كل من كان أكثر تأمّلا ، وأكثر وباضات المعقولات الغريزية المأخوذة أوائلها من المحسوسات ، وأصفى نفساً ، كان أعقل وأعلى درجة في المعارف .

وإذا تأملت يا أخي وجدت أكثر آختلاف العلماء في أحكام هذا العقل المكتسب ؟ إمّا من أجل تقاوتهم في درجات عقولهم ، وإمّا من أجل اختلافات قياستهم وفنون استعماله لها . وذلك أن منهم من يستعمل في البحث عن دقائق العلوم القياس الجدلي . ومنهم من يستعمل القياس الحُسطايي أو البرهان المخدسي أو المنطقي أو العددي ، فتختلف نتائجها بحسب اختلافها ، وغنلف أحكام العقول بتفاوتها اختلافاً كثيراً لا مجمعي عددها إلا ألله الواحد القبار . وقد 'ذكر في كتب المنطق طرف من ذلك بشرح طويل ، ولكن نذكر اذلك مثالاً واحداً ليكون دليلا على ما وصفنا فنقول :

اعلم أن العقلاء إنما وضوا القياسات العقلة ليستخرجوا بها المجهولات بالمعلومات فيا اختلفوا فيه بتحراز العقول ، كما وضعوا الموازين والمكاييل والأذرع ليستخرجوا بها مقادير الأشياء المجهولة بالأشياء المعلومة لما اختلفوا فيه بالحزر والتخدين فيا يتعاملون ، كما أن هذه الموازين مختلفة بحسب بلدائهم وسنن شرائمهم ، كذلك قياسهم العقلي مختلف مجسب مراتبهم في درجسات العقول المكتسنة .

والذين قـــالوا بقـــد م الهيولي أدَّاهم إلى هــذا الحكم طريق القيــاس الذي

استماوه . وذلك أنهم نظروا في هذه المبولى كنظرهم في هبولى الصنداة ، وهيولى الطبيعة ، وهيولى الكلّ ، فقاسوا بها ، ومن هاهنا انحرفوا عن الصواب وأخطأوا القياس اوما مثلّهم في ذلك إلاّ كنّل أولئك الصبيان الأغيباء الذين ذكر ناهم في رسالة الممارف ، وذلك أن هبولى الصناعة مصنوع الطبيعة ، فهي شيء موجود ، وهيُولى النفس هو مصنوع الباري تعالى مبدع عنترع لا من شيء آخر ، فلو أنهم سلكوا في البحث عن حدوث العالم مسلك الفلاسفة عن حدوث العالم مسلك الفلاسفة عن حدوث العالم والمولى الأولى ، ابتدأوا أولاً بالفكر في الأمور البحث عن حدوث العالم والمولى الأولى ، ابتدأوا أولاً بالفكر في الأمور الرياضة في الأمور الطبيعية فمر فوها معرفة صحيحة، ثم تفكروا في الأمور الإلهية ومجدوا عن حدوث العالم وحدوث الهينولى كيف كان ، في الدركوا ما مجنوا عنه ، ونجمثوا عنه ، وسكنت نفوسهم إلى ذلك . وغن قد بيننا طوفاً من ذلك في وسالة المبادى، العقاية .

# فصل في بيان أقاويل العلماء في ماهيّة الهَيولى

فنقول : اعلم أن القائلين في ماهية الهيولى وحدوثها مختلفون في ماهيتها وكيفية حدوث الأجسام منها ، وهـذا الحلاف هو من إحدى أمهات الآراء والمذاهب المفرعة عنها . وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أنها أجزاء صفار لا تتجزأ ، فإن ألثقت ضرباً من التأليف كانت منها الأجسام المختلفة الأشكال ، كما ذكرنا في رسالة الهندسة الحسية ، فإنها مختلفة الكيفيات يعنون أن منها أجزاء فارية ، وأجزاء تواية ، وأجزاء هوائية ، فإذا اختلطت ضروباً من الاختلاط ، كانت منها المولدان والحيوان

وسائر الأفلاك والكواكب. والذي أدّام إلى هذا الرأي اعتقادهم للأمور ، وقياسُهم هَيُولى الصنائع مُختلفة المختلفة المنائع مُختلفة كالسرير الكيفيات ، فإذا ألنّفت كانت منها جزئيات من المصنوعات المختلفة كالسرير والباب المؤلّف من الحشب.

وهكذا حروف الكتابة ، ونغمات الأطان ، وأصوات الموسيقار ، وعقاقير الأطباء ، وأصباغ المصودين ، وحواثيج الطباخين والحلاويين ، وما شاكلها فإنها كلها مختلفة الكيفيات، إذا اجتمعت وألثفت ور"كتبت كانت منها ضروب المصنوعات، كما بيتنا في وسالة نسب الموسيقى. فهذا الاعتبار والقياس حكموا على تلك الأجزاء التي زعموا أنها لا تتجزأ بكيفيّات مختلفة الصور ، وإلى هذا المرضع كان علمهم ، وإليه أداهم اجتهادهم.

ومنهم من كان أدق نظراً من هؤلاء ، وأشد تميزاً وبحثاً ، فزعموا أن تلك الأجزاء كلها متاثلة " ، فيد " بعضها مرسد " بعض وبنوب مناب . فإذا ألقت ضروباً من التأليف ، وستكلد ضروباً من الأشكال ، واختلطت ضروباً من الاختلاط ، حدثت منها أعراض ثم كيفيات وهيئات وصفات وألوان وطموم ورواقح وما شاكلها . والذي أدّام إلى هذا الرأي والاعتقاد اعتبار م هيّولات الصنائع فإنها متاثلة الأجزاء ، فإذا صورت ضروباً من الأشكال اختلفت أسماؤها وأهمالها كما بينا طرقاً في وسالة الحمولى والصورة . مثال ذلك قبطعتان من حديد صورت إحداهها بشكل تسمى سكيناً ، والأخرى منشاراً . وفعل السكتين خلاف فعل المنشار ، والحديد واحد " ، لأن الذي عمل من هذه كان جائزاً أن يعمل من تلك . الأجزاء متائلة " والمؤلف المركب منشلف ، وإلى هذا الموضع كان مبلغ علمهم ودقة نظرهم .

ومنهم من كان أدق نظراً وأشد بحثًا وألطف ، وقالوا : إن الهيولى إنما هي جوهر بسيط روحاني مُعرَّى من جميع الكيفيات ، قابل لهـا على النظام والترتبب ، الأرسُل فالأول ، كما بيِّنا في رسالة المبادىء العقلية .

فقد تبيّن بما ذكرنا وشرحنا أن العالم مصنوع يُعلمَ ذلك بالعقل الغريزي إذا اعتُبر مــذا الاعتبار ، ويُعلمَ ، أن الهيولى مُبــدُع مُخترَع ، بالعقــل المُكتَسَبّ إذا اعتُبر هذا الاعتبار ، ويعلم أن الهيولى على ما ذكرنا .

ولما تبين لمؤلاء الحكماء ما العلة الناعلة ، وما العلة الميولانية ، وما العلة الصُورية ، مجنوا عن العلة النامية التي هي الغرض الأقصى الذي من أجله يقعل الفاعل فعله ، وهذه المسألة أيضاً من إحدى أمهات المباحث التي منها تتفرع سائر الآراء والمذاهب . والذي أدّاهم الى هذا البحث هو نظرهم إلى الصنائع البشرية ، وذلك أنهم وجدوا لكل صانع بشري في فعله عُرضاً ، والفرض هو الفاية التي يسبق إليها فهم الفاعل أولاً ، وهو من أجله يفصل الفاعل فعله ، فإذا فعله وبلغ إليه ، قطمة على القاعل أولاً ، وهما طائفتان : فنهم من يرى ويعتقد أن الباري تعالى خلق العالم لعلة ما ، والأخرى تمتقد وترى أنه لا لعلة . والذي أدّاهم إلى الرأي هو نظرهم وبحثهم واعتبارهم على هذا الوجه الذي تقرره نحن : وهو أنهم قالوا : لا تحلو تلك الصلة من أن تكون هي الله تعالى أو غيره ، فهذا الرأي . وإن كانت ليس غيره ، فهذا الذي قلنا ، وإلى هذا كان عليهم ، وإلى هينا كان اجتهاده .

والذين قالوا بالعلة التامية طائفتان : إحداهما ترى وتمتقد أن تلك العملة هي إدادة البادي تعالى ومشيئته . ومنهم من يرى ويعتقد أنها علمه السابق . والقائلون بالإدادة طائفتان : فينهم من يرى ويعتقد أنها علمه السابق، وأن لمرادة الله صفة من صفاته . ومنهم من يرى ويعتقد أنها صفة من صفاته طائفتان : فينهم من يرى ويعتقد أنها صفة داتية ، ومنهم من يرى أنها صفة عرضية ، فينهم من يرى أنها صفة عرضية ، فينهم من يرى أنها عاقة بغيره، ومنهم من يرى أنها عاقة بنفسها.

وبين هؤلاء مُنازَعات ومناقضات يطول شرحها ، مذكورَة في كتب جدالهم وخصوماتهم .

والذين قالوا إن تلك العلة هي علمه السابق طائشان: فمنهم من يرى وعجة بأنه خلق العالم لأنه كان عالماً بأنه سيَخلَن ، فلو لم مخلَق العال مخالفاً للملم ، والمخالف للعالم ، والمخالف ألعالم ، والمخالف ألعالم بألا من أمنال الحلق . ومنهم من يرى أنه سيَخلَك لأن خلقه للمالم حكمة "، وفعل الحكمة عند الحكم الحكمة يكون سقيهاً . فلو لم يَخلَق إذا العالم لكان فل المحكمة ، وقالك المحكمة عند الحكمة منكون سقيهاً . فلو الم يَخلَق إذا العالم لكان وهذا أرجم الأقاويل وأحق الصواب .

### نصل

# في بيان قول القائلين إِنْ أسباب الشرور في العالم بالعزَصْ لا بالقعد

وأما القائلون بأن الشرور هي عارض في العالم من قبل الهيرى الذي هو جوهر منفل، ناقص القبرول الفضائل، فطائلتان: إحداهما ترى وتعتقد فيدتها فيا منى دهراً طويلا وهي عادمة الصورة والأشكال والكيفيات أجمع . ثم إن الباري تعالى قصد وصوار في تلك الهيولى عالم الأجسام ذا الثلاثة الأبعاد، وجعلها على أشكال كريات مستدرات ، محيطات بعشم بعض كا ذاكر في كتاب المسجلي ، وكتاب بانياس الحكم في تركيب الأفلاك وأطباق في العمالم من أعلى القلك المحيط لماي منتهى مركز الأرض ، وهي النفوس الساوية في العمالم من أعلى الفلك المحيط لماي منتهى مركز الأرض ، وهي أجنساس الملائكة ، وقبائل الجين ، وأحزاب الشياطين ، وأدواح بني آدم والحيوانات أجمع ، وهم سكان سعواته ، وقاطو أرض ، العامرون عالمته ، المشيرون أفكاك ، المسيرون كواكبه ، المشيشون حيوانات أوضه ، المشربة ون ناتها،

والمكوَّنون معادنهـا ، كلُّ ذلك بإذن الله تعـالى وتقدس . ﴿ وَلَهُ جَنُوهُ السهوات والأرض ﴾ ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

ومن أجلهم خلق السموات ، ومن أجلهم بسط الأرض ، وبهم تدبير العالم ، كل ذلك ليُمُلِّمُهم أقصى درجات غاياتهم التي هي البعث والحلود في النعيم أبد الإندين. وقالوا هذا كله حكمة وجود وفضل ونعيم وإحسان وخيرات، والله تعالى خالقها وجاعلها وعلمتها ومُنتها .

فأما الشرور فهي عدم هذه الحيرات عن الهميولى ونقصائها عنه : وذلك أنها لو خالمت الصورة عن ذاتها أنها لو خالمت الصورة عن ذاتها أنها لو خالمت الصورة عن ذاتها والحلل نظام العالم ، واضمعل وجود الحلائق ، وكان من ذلك بَوار الكل والفساد ، وهو الشر المحض ، ولكن من حكمة الله لا يقتضي تركها ، لأن تصويره الهميولي إيجاد ، وتركيب العالم منه حكمة ، والنشوة وجود منه ونفضل عليهم ورحمة لهم ، والعكم بمسكة ، الوجود شر ، ونقض الحكمة سكة ، وستوجاع الفضل لؤم ، وترك الرحمة قساوة ، تسالى الله عن ذلك عُلواً .

ثم اعلم يا أخي أن ليس بما حكى هؤلاء من أحوال الهيولى ووصفرا من أصباب الشرور ونسبوها إلى الهيولى بُنكر عند خصمائهم ، غير قولهم بقد مها المرادوا بقولهم : قيد مُ الهَيُولى الأولى ، أنها أقدم من الشيء المرضوع المصنوع منها ، فهذا قول صحيح . وإن أرادوا أنها ليست مُبدَّعة ولا مُخترعة ، فالمنازعة في هذه الحكومة وقعت ، فقد بينًا في رسالة الملادىء حققتها وكيف هي مُبدَّعة ومُخترعة .

ثم اعلم أن كثيراً من أهل العلم ومن تكلم في حقائق الأشياء لا يعرفون الفَرَقَ بين الشيء المخلوق والمصنوع ، وبين المُنفترَع المُبدَع . وهـذا أحد أسباب الحلاف بين العلماء في آزائهم ومذاهبهم في قيدَم العالم وحدوثه .

ثم اعــلم أن الحلق هو تقدير كل شيء من شيء آخر ، والمصنوع ليس هو

بشيء غير كون الصورة في الهولى . وأما الإبداع والاختراع فهو إيجاد شيء لا من شيء ، وهذه المعرفة . وتصوار ُ هذه الحكومة يَبعُد ُ عن كثير من المرتاضين بالرياضات الحكشية ، فكف على غيرهم .

ثم اعدلم أن الذين قالواً بقدام الهيولى إغدا دعاهم إلى هذا النظر والرأي نظر هم إلى الموجودات الجزيرة النيات التي دون فلك القدر ، واعتبارهم هذه الكائنات الفاسدات من المعددن والنبات والحيوان ، وذلك أنهم وجدوا كل مصنوع بشري وطبيعي مركباً من هيولى ساذيم، لا شكل فيه قبل نصوير الصانع له بذلك الشكل ، وإذا خملا ذلك المصنوع زماناً طويلا ، اندرس واضعمل ، واغلمت الصورة عنها ، ورجعت إلى حالتها الأولى تراباً . مثال لا المتراب والحشب وبنوها ، ثم يحفظونها بالمرابات لتدوم زماناً ، فإذا حَملت زماناً طويلا ، تهدمت واندرست ، واضعمت ، وصارت تراباً وحجارة ، كاكن بديناً . وهكذا حمراً النبات والحيوان والمادن التي هي مصنوعات طبيعية فإنها تصير كاما يوماً تراباً وإن طال الزمان .

فعلى هذا القياس والاعتبار حكموا على المَيْولى الأولى وضعة البادي فيها العالمَ وحفظه على ما هو عليه الآن من النقش والنصاوير والأشكال والهيئات المفتصة بفلك فلك ، وكوكب كوكب ، ودركن دكن ، وأجنساس الحيوانات أجمع ، والنبات والمعادن واحداً واحداً .

وأما الهَيولى التي لا كيفيّة فيهما فليست هي محتاجة في وجودها إلى صانع وفاعل بنزعمهم سلط فهذا كان اعتبارهم و ولى هذا الموضع كان مبلغ اجتهادهم. فأما الذين فالوا تجدوت الهَيْرُلى فإنهم نظروا أدق نظر من أولئك، وتأملوا أجُردَ من تأملهم ، وبحثوا أشد مجنًا منهم ، كما بينًا فيا تقدّم ذكر ذلك ، فاطلبه من هناك .

١ المرمّات ؛ الاصلاحات .

#### فصل

## في بيان كمية أنواع اغيرات والشرور في هذا العالم

فنقول: اعلم أن الحير والشرعلى أديعة أنواع: فينها ما يُنسَب إلى سعود الفلك ونحوسه. ومنها ما يُنسب إلى الأمور الطبيعية من الكون والفساد وما يلخق الحيوانات من الآلام والأوجاع. ومنها ما يُنسَب إلى ما في جبلة الحيوانات من الآلف والتنافئر والمودة والتباغض، وما في طباعها من التنازع والتقائب. ومنها ما يُنسَب إلى ما يلحق النفوس التي تحت الأسر والنهي في أحكام النفوس من السعادة والمتحسّة في الدنيا والآخرة جبيعاً.

غُم اعلم أن لهذه الأنواع من الحيوات والشرور التي ذكر تاها أسباباً وعللا يطول شرحها، وقد ذكرنا طرفاً في رسالة العلل والمعلولات، ولكن نذكر في هذا الفصل منها ما لا بد منه فنقول: إن الحيوات التي تنسب إلى سعود الفلك هي بعناية من الله تمالى وقصد منه لا شك فيه . وأما الشرور التي تنسب إلى غوس الفلك فيو عارض لا بالقصد . مثال ذلك إشراق الشمس وطلوعها على بعض البقاع تارة، وتسخينها الماء مدة، ومغيبها عنها تارة أخرى كيا تبرد تلك البقاع مدة منا ، فهو بعناية من الله تعالى وواجب حكمته ، لما فيه من الصلاح والنفع للعموم كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرابِتُم إِن جعل الله عليه من الصلاح والنفع للعموم كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرابِتُم إِن جعل الله عليه الله الله يأتك بضياء أفلا تسبعون » عليك الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيك بضياء أفلا تسبعون » وقال : « ومن رحمته جعل لم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون » . وإغا ذكر الله تعالى إنعامة على عباده ، وإحسانه وإفضاله عليهم .

 البلاد ، ويصلح بها شآن العباد ، فإن عرض من ذلك أذية لبعض الحيوانات أو تيف العبائر ، فليس ذلك بالقصد الأول . وعلى هذا القياس حكم جبيع مسا ينسب إلى غوس الفلك من الأمور العمارضة للمصوان والنبات والممادن ومواليد الناس ، وما يُسمكم في تحاويل من السنين وأحكام القيرانات وما شاكل ذلك ، وما ينسب إلى نحوس الفلك من الشرود والفساد جبيعاً عادضاً بالقصد الأول .

وأما الحيرات التي تنسّب إلى الأمور الطبيعية فهي كون الحيوان والنبات والمعادن ، والأسباب المُعينة لها على النشوء المُبلغة إلى أثم حالاتها وأكمل نهاياتها ، فهي كلها بقصد من الله تعالى وعناية من تفضُّله وإنعامه .

وأما الشرور التي هي الفساد والبلى الذي يلعقها بعد الكون والفساد ، وأما الشرور التي هي الفساد والبلى الذي يلعقها بعد الكون والفساد والأسباب التي تعوقها عن البلوغ إلى التام والكمال ، فهي عارض لا بالقصد الأول ولكن بالقصد التافي ، وذلك أن هذه الكائسات التي هي دون فلك القد ، لما لم يكن أن تبقى أشفاص لم إلى التألي هذا العالم ، تلطقت المحكمة الإلمية والعناية الربانية أن يكون بتاؤها بصورة الإنسانية التي الأشفاص في الذوبان والسيلان داغاً . والمثال في ذلك صورة الإنسانية التي هي خليفة الله في أرضه فإنها باقية منذ خلق الله تعالى آدم أبا البشر لمل يوم والنبات والمعادن، وأنواعها باقية مند كرها ، وإن كانت الأشفاص في السيلان والمنبوء ، فهكذا حكم سائر الحيوانات والمعادن، وأنواعها باقية بصورها ، وإن كانت الأشفاص في السيلان بلا نهاية لا يمكن خروجها من القو"ة إلى النعل ، والظهور دفعة واحدة في وقت واحد ، لأن الهيول دائم أبداً . والمثال بود شيء على التدراج وبر" الأوقات والزمان دائماً أبداً . والمثال في ذلك أنه لو خلق الله بني آدم وبر" الأوقات والزمان دائماً أبداً . والمثال في ذلك أنه لو خلق الله بني تعم كلهم ، من مضى منهم ومن هو موجود الآن ، ومن يحيا من بعد المي الشيامة في وقت واحد ، لم تكن تسعهم الأوض بر"عبا ، فكيف حيوائم الناها المقامة في وقت واحد ، لم تكن تسعهم الأوض بر"عبا ، فكيف حيوائم الناها المقامة في وقت واحد ، لم تكن تسعهم الأوض بر"عبا ، فكيف حيوائم

ونبات غذائهم وأمتمتهم ، وما مجتاجون إليه في أيام حيائهم ؛ فمن أجل هـذا خلقهم قرناً بعد قرن ، وأمة "بعد أمة ، لأن الأرس لا تسمهُم ، والهمولى لا تحملهم دفعـة " واحدة". فقد نبيش بمـا ذكرنا أن النقصان ليس من قبيل الله تمالى .

وعلة أخرى أيضاً لأسباب الشرور . وذلك أنه لما كانت هذه الكائنات يبندى و كونتها من أنقص الوجود وأضعف القوى مترقيّة إلى أتم الحالات ، وأكمل الغايات بأسباب مُعينة لها على النشوء والنمو ، ومُبلِغة إلى أكمل غاياتها بعناية من الله تعالى ، سُميّت تلك الأمهات خيرات، وكذلك كل سبب عارض بلوغتها عن ذلك يُسئى شر آ، وهي عالضة لا بالقصد الأول ، والمثال في ذلك ما تقدم ذكره من أمر الشمس والمطر .

#### فصل

## \_ في بيان الفوق بين القصد الأول والقصد الثاني على قول الحكماء \_

فنقول : أمـا الحيرات الـني تـُنسَب إلى جِبلة الحيوانات وما في طبـاعها وأخلاقها وأفعالها بقصد منها وإرادة ِ فهي بالقصد الثاني لا بالقصد الأول .

ثم أعلم أن معنى قول الحكماء ؛ القصد الأول، والقصد الثاني ، أن الفرق بينهما هو أن ما كان من قبل الباري تعالى من الإبداع والإيجاد والاختراع، والبقاء ، والتام والكمال والبلوغ ، وما شاكل ذلك من الأوصاف يسمى القصد الأول . والقصد الثاني هو كل ما كان من قبيل نقص المتياولى ، إنه لم يجىء منها إلا هذا ، ولم يقبل إلاً هذا ، وما شاكل ذلك من الأوصاف .

وأما بيان أنواع الشروو ، والمنسوب للى بعض الحيوانات ، ولمل ُ الجِبلة المركوزة فيها فنقول : إن الشرور التي تنسب إلى جبلة الحيوانات وصا في طباعها هي ثلاثة أنواع : فينها الآلام التي تعرض لها دون سائر الموجودات. ومنها المداوة التي في جبلتها . ومنها أفعالها التي بقصد منها وإرادة .

فأما آلامها فتكون من ثلاثة أوجه: أحدها ألم الجوع والعطش عند حاجة أجسادها إلى المسادة والعيد المنضر المنضر المنضر المنضر المنضر المنضر المنسدة المناطق المنسلة المناطق المنسلة المناطقة المناطقة

فأما الآلام الستي تعرض لنفوسها عند الجوع والعطش فإن ذلك بالقصد الثاني . وذلك أنه لما كانت هذه الأشفاص كلُّ وآحد منها مركَّب من جسد جساني ، ونفس روحاني ، وكانت الأجسام مركّبة من الأخلاط المركّبة المتضادَّة ، وهي دائمة في الذوَّبان والسَّيلان ، ومحتاجة في بقائمًا إلى المـادَّة والفذاء ، جُعلت لنفوسها آلام عند حاجتها إلى الغذاء والمادَّة ، لتكون تلك الآلام باعثة لنفوسها لتنهض بأجسادها في طلب الغذاء . فلو لم تكن تعر ض لها تلك الآلام ، لتهاونت بهـا وتركتها بلا غذاه ، وكانت تذوب وتضمحلُ كليا ، وتبطُّلُ لأَقْرِب مدة وأهون سعى . وكانت تبقى تلك النفوس إمَّا بأجساد أو بلا أجساد، ناقصة "غير تامة ولا كاملة . وكانت تعوقمُها المآرب التي هي مقصودة بها، كما بيتنا في رسالة البعث والقيامة، وجُعل لها أبضاً عند تناول الفذاء لذَّة وشهوة . أما الشهوة فلأن لا تتناول من الفذاء ما لا يُصلُّح لها . وأمــا الله"، فلأن تأكل وتشرب ما دامت الطبيعة محتاجة لهــا ، وإذا اكتفت زالت اللذة . فهذه كلها بقصد من الله الواحد اللهـــال ، ومن أجل النقص الذي في الميولي كبا تتم" النفوس وتكمل ، وأما الضرب والكسر والصدم والجرح والحر والبرد والأمراض والأسقام، وبالجملة كل أمر مُضَرٌّ بالجسد مُفسد فإنما جَعَلِ للنفوس ألماً لكيا تحدُّها تلك الآلامُ على حفظ أجسادها وصانة هياكلها، إذ كانت الأحساد لا حيلة كما في جَرُّ منفعة ولا دفع مَضرَّة عنها .

ومن الدليل على صعة مـا قالوه مـا تبيّن منها أنها كيف تنتبه من حـال النوم ، وكيف تنبقظ من حالة الغلة ، وكيف تُغيِّس وتشعر بالأشياء المؤدنية المنصدة من الجسد ، وكيف تدفع تلك الأشياء عن جسدها ، إما بالفرار والانقباض عنها ، وإما بالقرة والجلادة والمجاهدة ، وإما بالحيلة والمداراة . ولم تفعل ذلك لهلكت الأجساد في أقرب مدة وأمرن سَعي قبـــل التمام والكمال . فإذا جاءتها المقادير والوقت المعلوم والأسباب الفالبة القاهرة ، فانظئر كنف تسئلتمها إلمها ، وكنف تفارقها على غير اختيار منها .

فأما ما دام له طمع في دفع تلك الآلام الواردة المؤذبات فهي في العلاج والجهاد ، رجاء للصلاح ، وحرصاً على البقاء ، ومحبة على الوجود على أتم ما يكن ، إذ كان هذا هو الحير ، وكراهية منها للنفاء على هذا النقص ، إذ كان هو الشر ، لأن العدم المطلس للسلام المعام ولا للنفوس ، ما دام العالم موجوداً . فقد تبيّن من ذلك أن الآلام أيضاً بقصد وعناية واقتضاء الحكمة .

# فصل في بيان الشرور

# التي في جبلة الحيوانات المختلفة الصور والأشكال مي بالقصد الثاني

فنقول: أما الحيرات التي في جبلة الحيوانات وأخلاقها التي هي الإلف والمعبة ، والشرور التي هي الإلف والمعبة ، والشرور التي هي المعادات والمعبة والقهر فهي أيضاً بالقصد الثاني . وذلك أنه لما كانت الحيوانات مختلفة الصُّور والأشكال والطباع والمادات والأخلاق والأفعال لأسباب يطول شرحها — وقد بيّنا طرقاً في وسالة العلل والمعلوب كي يكون ذلك سبباً لاجتماعها وانفاقها ، لما في ذلك من صلاح الكل والنفع على العموم . وجمل أيضاً بين بعضها وبين بعض تفوراً وعداوة ، ليكون سبباً لتباعدها وتفرقها ، لما في ذلك أيضاً من صلاح الكل والنفع على المعرم . مثال ذلك إلى نفر الخيوانات للإنسان وانقياد الماطاعة ، كالمبتر والفنم والحيل والبغال والحدير بعض الحيوانات للإنسان وانتيادها المطاعة ، كالمبتر والفنم والحيل والبغال والحديد

والجمل والفرس؛ لما في ذلك من صلاح ونفع للناس معروف مشهور ــو لا حاجة لملى تفصيل كيفيّة ذلك ــ و لما لها أيضاً من النفع في مراعاة الناس بالعَلف والسّقَتي والكين من الحر والبود؛ ومنع السباع عنها، ومداواتها من الآفات العارضة؛ وما شاكل ذلك . ومشال نفور بعض الحيوانات من الإنسان وتباعدها عن طاعته ، مثل السباع والحيات ، وجلة الحيوانات القليلة النفع ، الكثيرة الضّر الله فيه من صلاح الكل والنفع الصوح .

وعلى هذا القياس حــال ُ سائر الحيوانات بعضِها مع بعض ، فيا بينهــا من الإلف والمحبة ، والبُغض والعداوة ، لما فيها من النقع والصلاح .

وأما الشرور التي تُنسَب إلى بعض أهمال الحيوانات بالقصد منها والإرادة ، فعنها أيضًا عارضة من أجل الهيّولى التي همي مادة لأجدادها وقوام لهماكلها : وذلك أن المنافع لما كانت مُشتركة بين الجميع، وكان في جبلتها طلب المنافع ودفع الممَضار بالقصد الأول من الله تعالى \_ كما تقدم ذكره \_ وقعت بينها هذه الممُشاز على طلب تلك المنافع ودفع تلك المضار بالمَرَض لا بالقصد .

وَأَمَا عِلَـٰهُ كُونَ الحِيوَانَاتِ بَعْضُهَا آكَلَةً ، وَيَعْضُهَا مَأْكُولَةً ، فقـد بيِّنَا كَلُوفًا مَنْهَا فَى رَمَالَةَ الحِيوَانَاتِ .

# فصل في بيان أنواع الشرور التي تنسب إلى الأنفى الإنسانية من جهة أحكام الناموس

فنقول : اعــلم أن الحيرات والشرور التي تـُنسَب إلى الأنفس الإنسانيــة الجزئية من جهة أحكام الناموس هي نوعان : فمنها ما هي أعمال لها واكتساب منها ، ومنها ما هي جَزالة لأعمالها ومكافأة " لها .

فأما التي هي الاكتساب فهي خبسة أنواع : منها ما هي علوم ومعاوف ، ومنها ما هي أخلاق وسبمايا ، ومنها مــا هي آزاه واعتقادات ، ومنها ما هي کلام وأقاویل ، ومنها ما هی أعنائی وحرکات . وهذه الحصال الحبس تسمی غیرات وشروراً من وجهبن : إما عقلیة و إما وضعیة . والوضعیة منها هو کل شیء أمر به الناموس' ، أو حث علیه أو مدحه ، فیسمی ذلك خیراً . وکل شیء نهی عنه أو زجر عنه بستی ذلك شراً .

أما العقلية من هذه الحصال فهي كل شيء إذا فعل منه ما ينبغي على الشرائط التي تنبغي ، في المكان الذي ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي ، من أجل ما ينبغي ، يسمى ذلك خيراً . ومتى تقس من هذه الشرائط واحد يستى ذلك الأمر شرًا . ومعرفة هذه الشرائط ليس في وسع كل إنسان في أول مرتبته إلا يعدما تتهذب نفسه وتترقى في العلوم والآداب . ومن أجل هذا مجتاج كل إنسان إلى معلم ومؤدب أو أستاذ في تعلمه وتخليقه وأقاويسله واعتقاده وأعباله وصنائهه .

ثم اعــلم أن أصحاب الناموس هم المعلمون والمؤديون والأستاذون للبشر كلهم . ومعلمو أصحاب النواميس هم الملائكة . ومعلم الملائكة هو النفس الكلية . ومعلمها العقل الفعال . والله تعالى مُعلمهم الكل .

وإنما طو"لنا الحطاب في الكشف عن الحيرات والشرور ، لأن هذه المسألة من إحدى مسائل أمهات الحلاف بين العلماء ، المتشمَّة منهم الآراء والمذاهب الكثيرة ، كلُّ ذلك لقِلمَّة معرفة ، من يتكلم ، منها ، وهو لا يدري ما الحير ـ على الحقيقة ـ وما الشر ، وما السبب العارض .

وإذ قد تبين بما ذكرنا عِلل اختلاف العلماء في الآراء والحكمة، وحدوث العالم وقِدَمه ، نويد أن نذكر أيضاً طرفاً من عِبادة الأصنام التي هي أقدم الديانات وأغلبها من الكل .

## ني بيان طباع الناس في الرفية في الدنيا والآخرة

فنقول: اعلم يا أخي أن الناس ، وإن كان أكثرهم مطبوعين على الرغبة في الحياة الدنيا ، والحيرص على طلب شهواتها ، والميل إلى التمتع بلذ" اتها ، غافلون عن أمر الآخرة ونسبها وسرور أهلها ودوام لذ" اتها ؛ وأن كثيراً من الناس أيضاً كلهم مجبولون على التديّن والورع والحير ، والزهد في الدنيا وترك شهواتها ، والرغبة في الآخرة وطلب نعيها ، وكثرة الثفكر في أمر المتاد بعد الموت ، والرغبة في معرفته وحقيقة الحال في المنتقلب ، وهم في دائم الأوقات يسألون الله الرحمة والمفرة ، ويطلبون منه حسن التوفيق وغير الآخرة ، ويتقربون إليه بالصلاة والصوم والتسبيح والقرآن والدعاء وفنون العبادات، كل ذلك بحسب ما يمكنهم ويؤدي إليه اجتهاده، ويتحسنن في عقولهم ، ويتعشق ، في نفوسهم .

ثم اعلم أن الله تعالى ما بعث الرسل والأنبياء ، عليهم السلام ، إلى الناس 
إلا بالتأكيد لما في نفوسهم من أمر الدين بطلب الآخرة ، إرشاداً لهم إلى ما 
هو أصلح بما اختاروه بعقولهم ، وأقرب مسلكاً ، وأفضل سيرة ، وأحسن 
طريقة ، فيا أدّام إليه اجتهادهم ، وتحقيق في نفوسهم بآرائهم . والدليل على 
صمة ما قلنا قوله تعالى لنبيه، عليه السلام: «قل أو لو جثتكم بأهدى بما وجدتم 
عليه آباءكم ، . وذلك أن القوم الذين بُعث إليهم النبي ، عليه الصلاة والسلام 
والتبعية والرضوان ، كانوا يتديّنون بعبادة الأصنام ، وكانوا يعتقدون أن ذلك 
تعالى بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والبخورات ، وكانوا يعتقدون أن ذلك 
يكون غيربة لهم إلى الله وزاني . والأصنام هي أجسام خرس لا نشطق 
لم اولا تميز ولا حس ولا صورة ولا حركة! فأرسلهم الله ودلتهم على ما 
هو أهدى وأدَّد مَ وأولى بما كانوا فيه : وذلك أن الأنبياء ، عليهم السلام ، 
هو أهدى وأدَّد مَ وأولى بما كانوا فيه : وذلك أن الأنبياء ، عليهم السلام ،

وإن كانوا بشراً فهم أحياه ناطقون مُميّزون ، علماء مُشَاكِلون للملائكة بنفوسهم الزكيّة ، يعرفون الله حق معرفته ، والتقرّب إلى الله تعالى بهم أولى وأهدى وأحق من التوسّل بالأصنام الحُثر سر التي لا تسمع ولا تبصر ، ولا تـُنفى عنك شيئاً .

ثم اعلم أنًّا نبيِّن هاهنا بَده عِبادة الأصنام ، فنقول إنَّ بدء عبادة الأمم للأصنام أولاً كان عبادة الكواكب ، وبدة عبادة الكواكب كان عبـــادة الملائكة ، وسبب عبادة الملائكة كان النوسّل بهم إلى الله تعمالي وطكّب القُرْبة إليه : وذلك أن الحكماء الأولين ، لما عرَّ نوا ، بذكاء نفوسهم وصفاء أَذَهَانِهِم ، أَن للعــــالم صانعاً حكيماً ، وذلك لتأمُّلهم عجائب مصنوعاته ، وتفكُّرُ هم في غرائب مخلوقاته ، واعتبارهم تصاديفَ أحوال مخترعاته ، ولما تحقَّقت في نفوسهم هَويِّتُهُ ، أقروا له عنــد ذلك بالوَّحدانيــة ، ووضَّفوه بالرُّبوبيَّة ، ولما علموا أن له ملائكة هم صفوتُه من خُلقه وخالص عببـــاده من بريَّته ، طلبوا عنــد ذلك إلى الله اللهُ اللهُ ونوسَّلوا إلبِـه بهم ، وطلبوا الزُّالغي ... لديه بالتعظيم لهم ، كما يفعل أبناء الدنيا ويطلبون القُربة إلى ملوكهم بالتوسل إليهم بأقرب المغتصين بهم ، وكان من الناس من يتوسّل إلى الملك بأقاربه وندمائه ووزرائه وكتَّابه وخواصَّه وقواده وبمن بمكنه مجسَّب ما يتأتى له ، الأَقْرِبَ فَالأَقْرِبَ وَالأَدْنَى فَالأَدْنَى ، كُلُّ ذَلكَ طَلْبَاً لَلتُّرْبَةِ إِلَيْهِ وَالزَّالْفَى لديه. فيكذا وعلى هذا المثال فعلت الحكماء وأهـلُ الديانات ، ومن عرف الله وآمن به وأقر" به ، فإنهم طلبوا القربة إليه والزلفي عنده : كلُّ وأحد بجسب ما أمكنه وتأتى له وأدى إليه اجتهاده وتحقـّق في نفسه .

فلما مضى أو ثلث الحكماء والربّانيون العارفونُ بالله حقّ معرفته وانقرضوا، خَلَتَهُم قوم آخرون ثم يكونوا مثلّهم في المعرفة والعلم ، وثم يعرفوا مفزاهم في دياناتهم ، فأرادوا الاقتداء بهم في سيرتهم ، واتخذوا أصناساً على مثل صورتهم ، وصوروا تماثيل على مثل ما فعلت النصادى في بيتهم من التأثيل والصُّور مثلِ أَشَاه المسيح ، عليه السلام ، ومِثلَ رُوح القدس ، وجبراثيل ، ومريم ، عليها السلام ، وكذلك أحوالِ المسيح في متصرَّفاته ، ليكون ذلك . تذكاراً لهم بأحواله كيفها يسّوا تلك النصاوير والتأثيل .

### فصل

ثم اعلم يا أخي أن من الناس من يتقرّب إلى الله بأنبيائه ورُسله ، وبأغتهم وأوصيائهم ، أو بأولياء الله وعباده الصالحين ، أو بحلائكة الله المقرّ بين والتعظيم لهم ، ومساجيدهم ومَشاهيدهم ، والاقتىداء بهم وبأفعالهم ، والعمل بوصاياهم وسنتهم على ذلك ، بجسب ما يُمكنهم ويتأتى لهم ، ويتحقق في نفوسهم ، ويؤدي إليه اجتهادهم .

وأما من قَصُر فهه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه . ومن قَصُر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلى الله تصالى إلا بالأقة من خُلفائهم وأوصائهم وعباده الصالحين . فإن قَصُر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا أتباع آثارهم ، والمسل بوصاياهم ، والتعلق بمنكنهم ، والذهب إلى مساجدهم ومشاهدهم ، والدعاء والصلاة والصيام والاستفاد وطلب النفران والرحمة عند قبورهم ، وعند البائيل المصورة على أشكالهم ، لتذكار آياتهم ، وتحرف أحوالهم من الأصنام والأوثان ، وما يشاكل ذلك طلبًا للشربة إلى الله والزائه لديه .

ثم اعلم أنه على كل حال من يعبُ د شيئًا من الأشياء ، ويتقرّب إلى الله تعالى بأحد، فهو أصلح حالًا بمن لا يَدين شيئًا ، ولا يتقرّب إلى الله البنــــة 1 وذلك أن قُومًا قد رُزقوا من الفهم والتمييز فــَـــدُراً ، فخرجوا بذلك من

جبلة العامة ، ولم يحصلوا في جبلة الحاصة ، فهم لا يعوفون الله حق معرفته ،
ولا يتحققونه بصفات وحدانيت ، ولا يعرفون الآخرة علماً واستبصاراً ،
ولا يرضون الدين تقليداً وليماناً ، فهم مذّبَذَ بَون بين ذَلك، لا إلى هؤلاء ، ولا،
إلى هؤلاء ! فاحدر أنت يا أخي أن تكون من جُملتهم ، فإنهم جنود إبليس
وإخوان الشياطين ، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، يعيبون
الديانات ، ويُوردُون على أهلها ، ويهلكون أنضهم ولا يشعرون .

ثم اعلم أَنهم أسوأ حالاً من عابدي الأصنام على كل حـال ، لأن عابدي الأصنام يدينون بشيء ، ويتقرّبون إلى الله ويخافونه ويرجونه . فأمّا هؤلاء فلا دين لهم ، ولا يمتقدون شيئاً ، ولا يعبدون ، ولا يخافون ، ولا يرجون شئاً .

ثم اعلم أن علمة تركهم الدين أصلا من أجل أنهم لما تأمّلوا بمقولهم اختلاف أهل الديانات ، وجدوا دين كل قوم معيوباً عند قوم آخرين ، ولم يجدوا مذهباً ولا ديناً بلا عيب ، فتركوا الدين جبلة " من أجل هذا ، ولم يتأمّلوا ولا فكروا بأن كون العاقل بلا دين أعيب وأقبح من كل

ثم اعلم أن في ذكر أهل الديانات عبوب بعضهم بعضاً حكمة " جليّة قد بيئاها في وسالة العلل والمعلولات! وليس ذلك بأن الدين معيوب ، ولكن كانت مفروضات واضعي الشريعسة وسننهم مختلفة " لأغراض ششى . والأغراض يطول شرحها ، وتكون تلك السنن عند قرم محبودة صالحة ، لمبب نشوئهم عليها ودربتهم في طول الزمان ، وجريان عاداتهم عليها. ويكون الدين معيوباً ومنكراً عند قوم آخرين ، لأنهم نشأوا على غيرها ، واعتادوا صواها ، وألقوا خلافها ، لا بأن الدين معيوب وسنن الديانات قبيعة .

ثم اعلم أَنه لما كانت طباع الناس عنتلة "، وأغلاقها متغايرة ، ولداداتهــا مُغنَّنة، والنقوس يَعوض لها أمراض مختلفة مجسب الزمان والأمكنة والطباع والأمرِجة والعادات ، وكان واضع النواميس هم أطباء النفوس ومنجعوها ، كقول النبي، صلى الله عليه وسلم: وإن مثل أصحابي كالنجوم بأجم اقتديم المتديم ، وغرض كلهم اكتساب الصحة وحفظ السلامة عليها من الآقات العارضة . فمن أجل هذا اختلفت مفروضاتهم وتعايرت سننهم حسب ما يليق بأحد أمة ، وطائفة طائفة ، من الناس والأمم ، من المداواة لنفوسهم ، والحيمة لما من المنهر مات عليهم ، كما يغمل أطباء الأجسام في الميلاجات المختلفة بالبلدان المختلفة ، لأجل الأمراض المختلفة في الأزمان المختلفة ، من تغيير الأشربة ، وتبديل الأدوية ، وتقليل الأوزان وتكثيرها ، بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة ، ولا سيا بحسب اختلاف أمثر جمة الإنسان ، ومراعاة العادات : وذلك أن غرضهم حيقظ الصحة الحاصلة واسترداد الصحة المفقودة . فهكذا أهمال الأطباء من النواميس ، واختلاف منهم ، وترتيب أوضاعهم وأمرهم ، وإجازتهم في شيء ، ونهيهم وتحريهم عن شيء ، تأشبه بعينها أفسال أطباء الأجسام ومداواتهم قدطها .

ولا يخفى علمك ، أيها الأخ ، مُداواة المسيح لأقوام شي ، وإحياة الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، حتى نجت نفوس فوم ضالدن من أمراض الجهالة المُزمنة ، العمرة الزوال ، بشربات الأمراد والحمكم ، ومعاجين التوحيد والنمجيد ، ومسهلات الحيلم والاستفضاد ، وحُسن تحمية توك الشهوات ، وبرحلة الشتاء والصيف من غليان نار النضب وبرد البلادة . وكذلك إبراء الأكمه بالمُداواة اللائمة بالمين ، إذ العمى عمى القلب لا عمى العلن ، كا أن الذي غني القلب لا غني المال .

وكيف داوى الأكمه ? فيا عجباً كل العجب ، إنه أبراً الأكمه باكتمال الجواهر الروحانية ، ويتأليف الأسرار الربانية ، وبذر البذورات المنفردات الميولانية ، وبسائط الأركان الناموسية ، والمائمات التي أنزلت من السماء ، فسالت أودية مبقدرها، فلا جَرَم أنه يحيي الموتى، وبُهرىء الأكمه والأبرص

بهذه المداواة ، بإذن الله وتوفيق الله !

## فصل

## في بيان علة الاختلافات التي بين أَهل الديانات النبويّة بعضها في الأصول ، وبعضها في الفروع

وذلك لأسباب شى نحتاج إلى أن نذكرها ، ولكن من أجل أن كثيراً بمن ينظر في الآراء ، ويتكلم في المذاهب ، لا يعرف الفرق بين ذلك ، لكنا نذكر ههنا طرفاً فنقول :

ان معنى الدين في لفة العرب هو الطاعة من جماعة لرئيس واحمد ، ولما كانت الطاعة لا تتبيّن إلا بالأوامر والنواهي ، والأمر' والنبي' لا يُعرفان إلا بالأحكام والحدود والشرائط في المعلومات ، سُميّت هذه كامها شريعة الدين وسنن أحكامه .

فلما كان الإنسان هو جملة مركبة من جسد جسماني ظاهر جلي" ، ومن نفس روحانية باطنة خفية، صارت أحكام الدين والإسلام وحدودُ الشريعة على وجهين : ظاهر وباطن . والظاهرُ هو أعمال الجوارح ، والباطنُ هو اعتقادات الأسراد في الضبائر، وهو الأصل ، كما قال ، عليه السلام : الأعمال بالنيّات ، ولكل أمرىه ما نوى .

ثم اعلم أن الأنبياء ، عليهم السلام ، لا يختلفون فيا يعتقدون من الدين سراً وعلانية ، ولا في شيء من البتة ، كها قال تعالى : ﴿ أَقِيمُوا الدين ولا تتقرقوا فيه ، وقد بيئناً أنهيا اثنتا عشرة خصلة يعتقدها الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية أجمعون لا مختلفون فيها ، كما بينًا في وسالة النواميس .

وأما الشرائع التي هي أوامر ونواه وأحكام وحدود وسُنْن ، فهم فيها مختلفون كما قـال تعالى : « ولكلّ جُملنا منكم شرعة ومنهاجــاً » . وقال : « لكلّ أمة جعلنا منسكاً هم تاسكوه »

ثم اعلم أن اختلاف الشرائع ليس بضار " ، إذ كان الدين واحدة ، لأن الدين هو طاعة وانقياد للرئيس الآمر فيا يأمر وينهى المرؤوسين بحسب ما يليق بواحد واحد ، وما يرى أنه يَصلِجُ له ويصلح فيه ، لأن أوامر أصحاب النواميس ونواهيهم مماثلة " لأمر الطبيب الوفيق الشفيق ، فيا أمر العليل من الحيية في الصيف من تناول الأشياء الخارة بالطبع، وإجازته شرب المبردات في البلدان الحارة ، وفيا يرى ويأمر له .

فين أجل هـ ذا اختلفت شرائع الأنبياء ، عليهم السلام . وكذلك إن المختلفت سُنُن الدين وقواعد النواميس لأنهم أطباء النفوس ومنجموها ، وذلك أن في الأدوار والقرائات والألوف قد تعرض النفوس من أهل كل ومان أمراض وأعلال تختلفة من الأخلاق الرديثة ، والعادات الجائزة ، والآراء الفاسدة من الجهالات المتراكمة ، كما يُعرض للأجساد من الأمراض والأعلال من تفهيرات الزمان والأهوية والأغذية ، فيحسب ذلك يجب أن يكون الختلاف علاجات الأطباء ومداواتهم .

فَهَكَذَا شَرَائَعُ الْأَنْلِياءَ واختلافُ سُنَنَهُم مجسب أَهلَ كُلِّ زَمَانُ وَما يَلِيقَ بِهِم أُمَّةً أُمَّةً " وقرناً قرناً ، مثل شريعة نوح ، عليه السلام ، في زمانه ، وشريعة يوم الخرية وقوم آخرين ، وشريعة موسى ، عليه السلام ، في زمان آخر وقوم آخرين ، وشريعة المسيح بعده في زمان آخر وقوم آخرين ، وشريعة المسيح بعده في زمان آخر وقوم آخرين ، وشريعة سيد الأنبياء محمد ، عليه الصلاة والسلام والتحية والرضوان ، في زمان آخر وقوم آخرين ، كما قبال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وص به نوحاً والذي أوحينا اليك ، فهؤلاء كلتهم دينهم

واحد ، وإن كانت شرائعهم مختلفة ، وإنما ذكرنا في هـذا الفصل من هذه الأشياء ، لأن الذين أنكروا نسخ الشرائع من هـذا الباب لم يعرفوا الفكر"ق بين المدن والشريعة .

وأما الاختلافات التي وقعت بين شريعة واحدة ، بعضهم مع بعض ، كالذي بين طوائف النصارى، وكما بين طوائف المسلمين كذلك ، فهي خمسة أنواع : منها اختلاف في ألفاظ التنزيل كالذي بين القر"اء ، ومنها اختلاف في المهاني كالذي بين المفسرين، ومنها اختلاف في أمرار الدين وحقائق معانيه الحقية كالذي بين المقلدين والمنستبصرين ، ومنها اختلاف في الخيام الذي بين الشيعة ، ومنها اختلاف في أحكام الشريعة وسنتن الدين كالذي بين الشيعة ، ومنها اختلاف في أحكام الشريعة وسنتن الدن كالذي بين الفقهاء .

فيلة اختلاف القراء هي من أجل الألفاظ المشتركة المباني والمترادنة والمتبراخ والمترادنة والمتتراف والمتتقة حكم بينا معاني هذه الحسة الأنواع في رسالة المنطق حولها يستعمل صاحب النواميس هذه الألفاظ في تنزيله وخطسة لأن كلامه على المعوم الناس: الحاص والعام ، وفي المخاطبين: نساه وصيان ، وعلماء وجهال ، وعقلاء وأغيباء ، ما بين ذلك إلا لكي يتقبل ويكمنل كل إنسان منهم معاني ألفاظه بحسب فهمه وذكائه وصفاء جوهره. فلا يخلو أحد منهم من فعائدة إذا سبعوا قراءة التنزيل ، وهذا هو من أجل الممهزات في كتب الأنبياء ، وخاصة القرآن منها ، ومن أجل هذا قال الني ، على الله عليه وعلى آله وسلم : و نزل القرآن على سبعة أحرف كلمها شاف ، كل أثرة الما ظاهر" وبإطن ، .

أما سبب اغتلاف الهنترين المكترثين في معاني ألفاظ التنزيـل فهو من جهتين : إحداهما احتال الألفاظ لتلك المعاني ، والأخرى من جهة مراتبهم في المعارف ، وصفاء جوهر نفوسهم ، وذكاء أفهامهم ، فيسنَح لكل واحد شيء خلاف ما يسنع للآخر ، إذا نظر في مصاني كتب الأنبيـاء ، عليهم السلام ،

مجسب اجتهاده وفهمه ودقة نظره ومبلغ علمه ، كما قبال تعالى : ﴿ يُرفِعُ اللهُ الذِينَ آمِنُوا مَنْكُمُ والذِينَ أُونُوا العلم درجات ، وقال : ﴿ وَفُونَ كُلُّ ذَي عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ . ﴿ وَفُونَ كُلُّ ذَي عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَ

وهكذا حكم اختلاف العلماء والفقهاء الذين أصالوا الآراء والمذاهب في فقه الدين والأحكام والحدود بم فنهما معان أخذوها من ظاهر أنساط التنزيل ، ومنها معان أخذوها من أقاويل المنسرين، ومنها فياسات واجتهادات ، ومنها أخبار وروايات أخذوها لمن طريق السبع . واجتهاد كل واحد منهم مجسب قوة نفسه ، وصفاء جوهره ، واجتهاده ومجشه ، سنح له شيء خلاف ما سنح لصاحه ، فتعلقوا واجتهدوا واحتجوا على صحتها .

وَهَذَا الذي كَلَّتُ عَبَاده مَمَنَ الاجْتَبَادَ فِي الطّلبَ كَمَا قَبِلُ : لَكُلُ مُجْتَهَدُ نصيب ، يعني فِي اجْتَهَاده . وكما قال : ﴿ لا يَكُلُفُ اللهُ نَصَا ۚ إِلاَّ وسَمّا ﴾ .

وأما سبب اختلافهم في الأنة الذين هم خلفاء الأنبياء ، عليهم السلام ، في أمهم بعدهم ، فين أجل أن صاحب الناموس مجتاج في وضعه الناموس وتنسيمه وتكليله إلى نسيّف وأربعين خصلة "من الفضائل البشرية والملكية جسماً -كا بيننا في رسالة لنا - فإذا أحكم صاحب الناموس أمر الشريعية وسئن الدين ومنهاجه ، وبين المنهاج ، وأوضع الطريق ، ومضى لسبيله ، بقيت الحصال ورائة" في أصحابه وأنصاره الفضلاه من أمته ، ولكن لا تكاد تجتمع كلها أحيم ورائة" في واحد منهم ، ولا يخلو أحد من شيء منها .

فَإِذَا اَجْسَمَتَ تَلَكَ الْأُمَةَ، بعد وَفَاهُ نَبِها، وَنَعَاوِنْتُ وَتَعَاضَدَتُ وَتَنَاصِرَتُ مع التُلاف القلوب ، كما أمرهـا صاحبها وأوصى بهـا ، بقُوا هادِين واشِدين منصودين على أعدائهم ، سُعداء في الدنيا والآخرة جميعاً .

مستورين على المسهم أو لئاك على مينهاج الذين تقدموهم ، خَلَـنَهم من بعــدهم قومُ تُمـوون من 'ذرَّياتهم وتلامذتهم ، متــكين بـنُـنَهم في أي بلد كانوا ، وأي مناؤل نزكوا ، هادين واشدين ، كما قال ، عليه السلام : « إن مثل أصحــابي كالنجوم بأيهم اقتديتُم اهتديتُم » . فإذا ما تنازعوا وتخاصوا وتفاطوا » وتركوا وصيّة نبيم ، وتقرّد كل واحد برأيه ، مُعجبًا بنفسه ، سُنُـّت شَـّل أَلفتهم ، وتقرقت جماعتهم، وضعفت قرتهم، فأفسيد عليهم أمر وينهم، وسُسَتِ بهم حسّادهم ، وظفر بهم عدوهم ، إذا تفرّقوا في البلدان النمائية ، وشرَح كلُّ واحد لنف مذهباً ، واعتقد رأياً ، ونقرّد به ، وربما دعا الناس اليه . فبهذا السبب تصير الأمة بعد نبيها فررّقا وأعداك وخوارج. ولكن من أبل أن هذه المذاهب إنحا هي فروع على الدين ، تفرّعها أصحاب الناموس على أصله ، تكون تلك الملكّة واحدة "بذلك السبب ، والمذاهب مختلفة ، وإلى أصدا أشار تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عادنا فهنهم طالم هذا أشار تعالى ومنهم ماتحد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله » .

ثم اعلم أن في اختلاف العلماء ، في الآراء والمذاهب ، فو الد كثيرة عنى على كثير من العقلاء ، فمن أجل ذلك تجد إلى العقول بتفاو تهما اختلاف التي كثيرة لا مجمعي عددها إلا ألله الواحد القهار . وقد ذكرنا في كتب المنطق طرفاً من ذلك بشرح طويل ، ولكن نذكر لذلك مثالاً واحداً ليكون دليلا على ما وصفنا ، فنقول ؛ اعلم أن العقلاء كما وضعواً القياسات إلى كل من أحدث مذهباً ، واعتقد رأياً من الآراء ، فإن ذلك يصير داعياً إلى طلب الحسيمة عند خُصاله ، وعُدراً عند العقلاء ، ويكون سبباً لفوس النفوس في طلب المساني الدقيقة ، والنظر إلى الأسرار الحقية ، ووضع القياسات ، واستمراج النتائج، واتساعاً في المعارف، ويكون سبباً ليقطة النفوس من نوم الجالة ، واتباهاً لها من السهو والفلة .

وخصلة أخرى من الفوائد في اختلاف العلماء ، وذلك أنّه لما كان الإنسان لا يخلو من محاسن وفضائل ، ولا ينفك عن مساوى، ورذائل أيضاً في أخلاقه وسيرته ومذهبه وأفعاله ، وكان أكثر الساس تجدهم يتزيّنون بمصاسنهم ، وينتخرون بفضائلهم ، ويغنّلون عن رذائلهم ، وينسّون عبوبهم ومساويتم ، صار يدعوهم اختلافهم في الآراء والمذاهب إلى كشف عوب بعضهم لبمض ، وذكر مساوى، بعضهم لبعض ، ويكون ذلك تنبيهاً للجسيع على ترك الوذائل ، وحَدَّاً لهم على اكتساب الفضائل ، ويكون في ذلك صلاح الكل إذا فعلوا ما يؤمّرون به ، وتركوا ما يُعابرن عليه . ومن أجل هذا قبل : المتلاف العلماء وحمة .

وخصلة "أخرى من فرائد العلماء في الاختلاف في أحكام الدين وشرائهه ، وفنون المذاهب ، وهو أن لا يكون أمر الدين ضيئاً حَرِجاً لا تُرخصة فيه ولا تأويل ، كما قال تعالى : و ما جعل عليكم في الدين من حرج . ، وقال ، عليه السلام : و ادرأوا الحدود بالشُّبُهات ، فهذا الرجمه أيضاً اختلاف ألعلماء رحمة "، واختلاف أهل الديانت في أمر الدين وسُنن أحكامه حِكمة " جلية لا يَحرفه إلا ألم المشتبحرون .

# فصل في بيان أنه لا يمكن وصول الأنفس الجزئية إلى الآخوة إلا بعد الورود إلى الدنيا

فتقول : اعلم ، أيدك الله ، أن الله تعالى لمسا خلق الإنسان ، وجعل أقصى غرضه بلوغه إلى دار الآخرة ، وكان لا يمكن أن يصل إلى هنــاك إلا يمكن أن يمكث في الدنيــا زماناً ، كا لا يُسكن أن يمكث في الدنيـا على أثم الحالات إلا بعد أن يسكث في الرّحيم زماناً، ولما كان النرض من المسكث في الرّحيم هو تتبيم بينية الجسد، وتكبيل الصورة ، حتى إذا خرج إلى الدنيا من الرحم كاملا تاماً ، انته في الحياة الدنيا ، والنماع بلااتها ونعيما ، فلهذا كان الغرض من الكون في الدنيـا والمكث فيها زماناً ما هو تتبيم صورة النفس وتكبيل فضائلها ، ولم تكن تتبيم فضائلها إلاً بهذا الجسد المملوء من

آثار حكمة الله ، كما بيّنا في رسالة تركيب الجسد ورسالة الإنسان عالـّمُ صغير .

ثم اعلم أن النفس إن لم تنيم صورتها ما دامت مع الجسد ، ولم تتكمل فضائلها مع الجسد ما دامت في الدنيا ، لم تنتفع في الدار الآخرة بعد الموت على النام والكمال ، كما أنّ إن لم تتيم بينية الجسد في الرّحيم ولم تتكمل هناك صورته ، لم ينتفع الإنسان في الحياة الدنيا .

واعلم أن الله تعالى جعل الدين طريقاً من الدنيا إلى الآخرة ، وجعل في قوام الدين صلاحاً للدنيا والآخرة جميعاً : وذلك أن الدين له ظاهر وباطن ، وقوام بهما جميعاً . فنن الناس من لا يريد بتسبكه بالدين إلا صلاح الدنيا ومنافعها ، فيحرص في أحكام الدين وشريعته من الصلاة والصوم وما شاكلهما ، ويرائي الناس وبذلك يطلب منافع الدنيا ، فيكون في حفظه أحكام الدين قوام له ، كما قيل : ﴿ إِن الله يَنصُر هذا الدينَ بأقوام لا خكاف لمم ، اومن الناس من يريد الدنيا لطلب الآخرة وصلاح الماه ، فهم يزهدون في الدنيا ، ويتركون الشرور ، ويؤد ون الأمانات سراً وإعلاناً ، ويعاملون الناس بالصدق والورع من غير غيش ولا دَعَل ، وفي ذلك صلاح أمر الدنيا والآخرة جمعاً .

ثم اعلم أن كل من أحدث في شريعة أصحاب النواميس حدثاً من تغيير في أحكامها وتبديل في حدودها ، وطلب بذلك عرَضَ الدنيا ، فإن صاحب الناموس هو خصه يوم القيامة . ومن فعل شيئاً من ذلك وأواد به صلاح ذات البين \_ ولكن دخلت عليه شبهة من غير عناد ونفي أو طلب في سببب عرَض الدنيا \_ فإن ذلك يُغفر له ولا يُوْاضَد به .

١ الحُكان : النصيب الوافر من الحير .

## في بيان سبب اختلاف العلماء في الإمامة

فنقرل: اعلم أن مسألة الإمامة هي أيضاً من إحدى أشهات مسائل الحلاف بين العلماء ، قمد تاه فيها الخائضون إلى حُبِعَج شش ، وأكثروا فيها القيل والقسال ، وبدت بين الحائضين فيها العداوة والبغضاء ، وجرت بين طالبيها الحروب والقسال ، وأبيحت بسبها الأمرال والدماء ، وهي باقية إلى بومنا هذا لم تنفصل ، بل كل يوم يزداد الحائضون المغتلفون فيها خلافاً على خلاف ، وتتشعب فيها ومنها آزاة ومذاهب ، حتى لا يكاد مجصي عدد ما إلا أشاب الحيلاف في فروعها فنقول :

اعلم أنَّ الأُمةَ كلما تقول إنه لا يدَّ من إصام يكون خليفة لنبيها في أمنه يعد وفاته: وذلك لأسباب شتَّ وخصال عدَّة: أحدُّها هو أن مجفظ الإمامُ الشريعة على الأُمة ، ويُسمي السُّنَة في المِللة ، والأسرّ بالمعروف ، والنهيّ عن المنكر ، وتكون الأُمة تَصدُو عن رأية .

وقوم "آخرون يكونون خلفاه في سائر البلدان السلمين بالنيابة عنه في جاية الحراج ، وأخذ الأعثار والجزية ، وتقريقها على الجئد والحاشة ، ليحفظ بهم ثنور المسلمين ، ويتحصن بهم البيضة ، ويقهر الأعداء ، ويحفظ الطرقات من اللصوص والقطاع ، فينع الظالم ، ويددع التوي عن الضمف المظلوم ، وينصف ويتعدل بين الناس فيا يتعاملون به ، وما شاكل هذه الحصال التي لا بد المسلمين من قيام بها في ظاهر أمور دنياهم .

وغُصلة أخرى هي أن يَرجع فقهاء المسلمين وعلماؤهم عند مُشْكِلاتهم في أمر الدين إليه ، وعند مسائل الحلاف ، فيحكم هو بينهم فيا هم فيه يختلفون من الحكومة في اللغة والأحكام والحدود والقصاص ، والصلوات والجُمُّهات والأعياد ؛ والحَبَعِ ؛ والغزو ؛ ونولية القُضاة والعُدول ؛ وفنوى الفقهاء ؛ ويَصدُدُونَ كَلهم عن دأيه وتدبيره ؛ وأمره ونهيه ، فهذا هو الأصلُ المُـنَّـَقق ينهم في حاجاتهم إلى الإمام .

وأصا من ينبغي أن يكون الإمام ، ومن هو ، فهم فيه مختلفون على رأيين ومذهبين ، فينهم من يرى ويعتقد أنه لا ينبغي إلا أن يكون أفضلتهم كلّهم بعد نبيها ، وأقربهم إليه نِسبة ، ويكون قد ننُص عليه ، ومنهم من يرى بخلاف ذلك. ولهم في هذين الرأيين منازعات وخصومات، يطول شرحها، مذكورة في كتبهم ، ولكن نحتاج إلى أن نذكر عِل اختسلافاتهم من أين كان بدؤها ، ومن أين أشكل الأمر عليهم فيه .

واعلم أن الإمامة أيمًا هي خلافة ، والحلاقة نوعان : خلافة النبوة ، وخلافة المثلك . والكلام في خصال الإمامة وتعديد شرائطها قبـــل مَعرفة خمصال المثلك وشرائطه ، وقبل معرفة خمصال المثلك وشرائطه والفرق بينهما ، كلام على غير أصل . وكل كلام على غير أصل هذيان لا تحقيق له! وغتاج إلى أن نذكر أولاً خصال النبو"ة قبل خصال المثلك فنقول :

إِن أَول حصال النبوة الوحمين ، والأنبياة من الملائكة ، ثم إظهار الدعوة في الأمة ، ثم تدوين الكتاب المُنترل بالألفاظ الوجيزة ، وتبيين قراءت في الأمة ، ثم إيضام تسير معانيه وبلوغ تأويله ، ثم وضع السُّن المركبة ، ومداواة النفوس المريضة من المذاهب الفاسدة ، والآراء السخيفة ، والعادات الريئة ، والأعمال السيئة ، والأفعال القبيعة . ثم تقليبا من تلك المادات وتلك الآراء ، ومحراها عن ضمائرها بذكر عبوبها ، ومداواتها من أسقام تلك العادات بالحيثية لما من العود إليها ، وإشفائها ، بالرأي الرصين ، والعادات الجيلة ، والأعمال الزكية ، والأخلاق الحميدة ، بالمدح والترغيب في جزيل التواب لميوم المترآب .

١ اشفاؤها : اعطاؤها الشيء لتشتني به ، وتألُّ بمن شفائها .

وأيضاً من خيصال النبو"ة معوفة كيفية سياسة النفوس الشريرة عن قصد سبيل الر"ثماد ، وودها عن سلوكها في وعور طريقة البَغي بالمهادي ، ومعوفة كيفية سياسة النفوس الساهية والأرواح اللاهية من طول الرقاد ، ونسيانها ذكر المساد بالتذكار لها يوم المساد ، لئلا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نفر ولا كتاب !

ومن خصال النبوة أيضاً إجراء السئتة في الشربعة ، وإيضاح المتهاج في المؤلفة ، وتبيين الحلال والحرام ، وتفصيل الحدود والأحكام في أمور الدنيا عبديماً ، ثم التزهيد في الدنيا ، ودم الراغبين فيها ، وتفصيل أحكام الحاص والعام وما بينها من سائر طبقات الناس ، وما شاكل هده الحصال الممروفة بين أهل العلم ، المرجود وضعه في الكتب المنزلة من التوراة والإنجيسل والقرآن وصحف الأنبياء عليهم السلام .

فأما خصال الملك فأولها أُخذ البَيعة على الأنساع المستجيبين ، وترنيب الحاص والعام مراتيتهم ، وجباية الحراج والعشر والحزية من الملكة ، وتفريق الأرزاق على الجند والحساشية ، وحفظ الثغور ، وتحصين البيضة ، وقبول الشلح والمهادئة من الملوك والرؤساء من الأمود المستعبة ، والهدايا لتأليف التلوب وشهل الألفة ، وما شاكل هذه الحصال المعروفة بعين الرؤساء والملوك .

ثم اعلم أنه ربما تجتمع هذه الحصال في شخص واحد من البشر في وقت من الزمان ، فيكون هو النبيّ المبعوث وهو الملك ، ووبمــا تكون في شخصين اثنين : أحدهما النبي المبعوث إلى تلك الأمة والآخر' المسلسط عليهم.

واعلم أنه لا قُوام لأحده إلا بالآخر كما قال ملك الفرس أُودَشير في وصنة : إن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر، وذلك أن الدين أسُّ الملك والممثلك حارسه ، فما لا أسَّ له مهدوم ، وما لا حافظ له ضائع "، ولا بُدّ الممثلك من أس "، ولا بد للدين من حارس .

ثم اعلم أن الله تعالى قد جمع لنبيه محمد ، عليه الصلاة والسلام والنحمة ، خصال الملك والنبوة جميعاً ، كما جمعها لداود وسليان، عليهما السلام، و كذلك خصال الملك والنبوة عليه السلام . وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة في أول مبحثه نحواً من النبي عشرة سنة يدعو الناس ويعلمهم معاليم الدين ، حتى استوفى خيصال النبو"ة وأحكمها، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة، وأقام بها نحواً من عشر سنين في ترتيب أمر الأمة ، وتحذير الأعداء ، وجباية الحراج والعشر ، ومصالحة الأعداء والمشهادة ، وقبول الهدايا وحملها ، والترويج منهم واليهم ، حتى أحكم أمر المالك .

ثم أعلمِ أَنَّ اللهُ تعالى لما أَضاف إلى نبو"ته المُلكَ ، لم يُضِفها لرغبته في الدنيا وحرصه عليهـا ، ولكن أراد الله تعالى أن يجمع لأمته الذين والدنيا جميعًا ، وكان القصد الأول هو الدين ، والملك عارض لأسباب شي : أحدهـــا أنه لو كان الملك في غير أمته ، لم يكن يُؤمَّن أن يردُّهم عن دينهم أو يسومَهم سوء العذاب من كان مُسلَّطاً عليهم ، مثل ما كان يفعل فيرعون ببني إسرائيل . والحُسَلة الأُخرى ما قال أُودشيرُ : ﴿ أَنَ المَلْكُ وَالَّدِينَ أَحْوَانَ تُواْمَانَ ﴾. وخُصَلة أَخْرى هي أن النَّـاس في طبِّباعهم وجِبِـُلتهم لا يُوغبون إلاَّ في دين الملوك ، ولا يرهبون إلاَّ منهم، وبهذه الحيصال وخيصال أخرى يطول شرحها جمع الله المُلك والنبوة لنبيه محمد ، عليه الصلاة والسلام والتحية والرضوان . ولِمَا أَشْكِلْتَ هَذْهُ المُسأَلَةُ عَلَى البهود والنصارى ، ارتدُّوا وشكُّوا في نبو"ته، tk رأوا أن الملك والنبو"ة لمحمد ، عليه السلام . فلما أنزل الله ، عز" وجل" ، قَصْة داود وسلمان ليُحاج بها اليهود والنصارى ، إذ كانوا مُقرّين بنبوتهما ، وقد جمَع الله لهمما من الملك والنبو"ة ، ولم يكن الملك قادِحاً في نبو"تهما ، فهكذا كان حكم محمد ، عليه السلام ، فإن الملك لم يكن قادحاً في نبو"ته . واعلم يا أَخْيُ أَنْ الله تعالى قد جمع لمحمد ، عليه السلام ، الملك والنبو"ة، وأيَّده بروح منه، حتى إنه قام بواجب حقيهما لما خصَّه الله به من الجبلة القوبة ، والقو"ة المتينة ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خُلْتُى عَظِمٍ ﴾. وقل من يكون كذلك ، لأن النبو"ة تمّ بنيّف وأوبعين خَصلة من فضائل البشرية ، والمثلك مجتاج إلى شرائط أخَر غيرها .

#### فصل

فاعلم أن في بعض أخلاق الملوك مُضادة وخصال النبو" ، وذلك أن المُلك أمر دُنيوي، والنبوا و الآخرة كأبها ضدان. وأكثر المملوك يكونون راغبين في الدنيا ، حريصين عليها ، تاركين لذكر الآخرة ، المملوك يكونون راغبين في الدنيا ، حريصين عليها ، تاركين لذكر الآخرة ، في الآخرة ، يأمرون بها ومحشون عليها، فعلى هذه الدرجة يكون بعض حال المملوك مُضادًا كال النبوة ، ولكن الأنبياء ، عليهم السلام ، الذين جمع الله لهم الملك والنبو"ة ، لم يكونوا شديدي الرغبة في الدنيا ، ولا حريصين على شهواتها ، كما حكى الله تعالى عن يوسف الصد"يق ، عليه السلام ، حين قال ، ورب قد آليتني من الملك وعلمنني من تأويل الأحاديث ، الآية . فهذا يدل" على أنه كان من الزاهدين في الدنيا. في كذا كان داود، عليه السلام، وسلمان، وسلمان .

ولقد ذكر الله تمالى في قصة داود ؛ عليه السلام ؛ أنه كان أو ّاباً حليهاً ، وفي قصة سلبان وهذا من فضل ربي لبلوفي أأشكر أم أكفر » وهكذا كان النبي ؛ عليه السلام ؛ زاهداً في الدنيا ، واغباً في الاخرة . وقد روي في الحبر أن جبريل ، عليه السلام ، عرض عليه مفاتيح خزائن الأرض ، فقال : خذها ولا يَنقُصك ما عند الله شيئاً. فقال عليه السلام : « لا حاجة لي في شيء من ذلك ، حلالها حساب ، وحرائها عذاب » . وإنما جعل ذلك إشفاقاً على أمته ، لثلاً برغبوا فيها ، ومحتجوا إلها بقول الله تمالى : « يريدون عرض

الدنيا والله يويد الآخرة » . وقوله : « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » . وقال : « والآخرة خير لك من الأولى » .

# فصل في مسألة الجبر

فنقول: اعلم أن مسألة الجبر هي أيضاً من إحدى مسائل الحلاف بين الناس ، المنتبئة منها الآراة والمذاهب: وذلك أنه منذ كان العلماء وأهل الجندل هم فيها مختلفون فيا مضى من الأزمان والدهور ، وهم طائفتدان: الجبرية والقدرية . فأما الجبرية فإن الذي أداهم إلى ما يعتقدون في هذه المسألة هو نظرهم واعتباوهم عواقب الأموو وخواليها ، وذلك أنهم لما تبين لمم أن الأمور كلها التي تخرج إلى الكون والفساد والوجود والعدم فعلى ما في مقدور الله وسابق علمه ، لا يكون خلاف ذلك شي تلا . وزعموا عند ذلك وظنوا أنهم لا يتقد رون على شيء من الأفصال التي تظهر على أيديم ، ولا يسطيعون الامتناع عن شيء من ذلك ، ولا التراث لهما بالحقيقة ، ونسبوها يستطيعون الامتناع عن شيء من ذلك ، ولا التراث لهما بالحقيقة ، ونسبوها كائها إلى القضاء والقدر .

وأما خصماؤهم ومخالفوهم فكان نظرهم واعتبارهم في هذه المسألة الأواس والنواهي والمدح والذم والوعد والوعد المتوجه على الإلسان العاقل المستطيع . ورأوا أنه محجوج بها ، مُزاحُ العلة فيها ، وليس له أن يحتج على أحد ، لا عند الله ولا عند النساس ، بالقضاء والقدر ، وعلم الله السابق في الكائنات ، لأنه لا يدري أحد في مبدل أمره وأول أفعاله قضاء الله وقددُه وعلمه السابق ، وإنما تبيئ له ذلك بعد فراغه بما قد فعل أو ترك ما أمر الله به . وهذا النظر نظر أولئك واعتبارُهم ، فلا جَرَمَ أن المسألة فائمة مجالها ، والحلاف باق بعدا ، بل كلما ازدادوا فيها نظراً واعتباراً ومجتاً وجدالاً ، ازدادوا خلافاً على خلاف إلى يوما المتسامة نظراً واعتباراً ومجتاً وجدالاً ، ازدادوا خلافاً على خلاف إلى يوم المتسامة

و والله ينصل بينهم يوم القيامة فيما كاتوا فيه مختلفون ، .

ثم اعلم أن ليس أحد من المغلوفين بقادر على شيء من الأشياء ولا عسل من الأعبال إلاّ ما أقدره الله تعالى عليه وقو"اه ويسّره له .

واعلم أن إقدار الله القادرين ، وتقويتُه الأَقْوَيَاء ، وتبسير الأُموو لبس بُهجبر لأحمد منهم عملي فعمل من الأفصال ولا عمل من الأعمال ولا تركه .

واعلم أن كل قدرة في أحد من القادرين ، أو قوة في أحد من الأفوياه على فعل من الأفعال وعلى من الأعال فهو بتلك القددة وتلك القوة بمينها التي يقدر بها على الفعل ، ويقدر أيضاً على ترك الفعل بعينه . مثال ذلك القو"ة التي بحلت في لسان المتكلم على الكلام ، فهو بتلك القوة بعينها يقدر على السكوت ، وبالقوة التي في الرجلين كذلك ، وفي المينين على فتعهماً على السكوت ، وبالقوة التي في الرجلين كذلك ، وفي المينين على فتعهماً

وعلى هذا القياس حُكم صائر القوى التي يقدر على الأفعال بها ، ولكن رئب فعل تَرْ "كه . ورب" فعل أخذ" أسهل من تركه . ويوجد ذلك بجسب الأسباب الداعة إلى الأمور المسيَّرة بها. مثال ذلك اللهس وسرقته بالليل ، فإن النوم على الفر ش الوطيئة ، على كل حال ، أسهل من من الذهاب في ظلَّم الليالي إلى المواضع البعيدة الثاقلة ، وتُشَب الدور، وتسلَّق الحيطان العالمية مع الحوف والوَجَسل . ولكن الحرص والرغبة ، وشدة الحيطان العالمية ، وطول الأمل ، وشهوات النفوس ، وتركة النظر في العواقب ، والغرور بالأماني ، ووساوس الشيطان ، وما شاكل هذه من الأسباب ، تعوهم إلى فعل ما هو أصعب ، وعمل ما هو أشق " ، وترك الح ما هو أيسر المسهل !

وعلى هذا المُسال حُسَمَ سائر الأعمال الصعبة والأفصال الشاقة التي يعملها الفاعلون ، فإن تَركَهَا أَسهلُ من أخذها ، واكن قبل : «كلّ مُسِسّر لمما خُلِيقِ له ، فين الناس من تَلِيسُر له أَخذُ الفعل ، ومنهم من تبسُّر له تركم . فلا تظن يا أخي أنه قد يقع من أحد فعل ، ولا يُبسَّر له عمل ، ولا تركُّ شيء ، اهر مندوب المه ، إلاَّ ما قمد سبق له في علم الله الذي يُسسَّى الفضاء المُبرَم والقدر المحتوم اللذن هما مُوجِبات أحكام النجوم وتأثيرات الأَسْكال الفلكية ، كما بيننا في رسالة الإيمان، فليُعرَف من هناك .

#### فصل

ثم اعلم أن أحكام النجوم هي أيضاً من إحدى أمات الحلاف بين الناس مذ كانوا، والعلماة في حُكمها على ثلاثة أقاويل : فمنهم من يرى ويعتقد أن الأشخاص الفلكية دلالة على الكائنات قبل كرنها في هذه الأشخاص السُّقلية، ولها أيضاً فيها أفعال وناثيرات . ومنهم من يرى ويعتقد أن لها دلالات ، ولكن ليس لها فعل ولا تأثيرات . ومنهم من يرى ويعتقد أنه لا تأثير لها ولا ذلالة البيئة ، ولكن حُكمها حُكم الجمادات والأحجاد المطروحة في البرادي والقفاد . ولما قالوا هذا وأذكروا دلالتها وأفعالها ، لتركهم النظر في علم أحكام النجوم ، وإغفالهم تعليمها ، وإعراضهم عن البحث عنها .

وأما الذين قالوا بأنَّ لها دَلالات فإغا عرفوا ذلك وتبين لهم صحته ، لطول التجارب ، وكثرة الاعتبار في سرورً الأيام والشهور والسنين الكثيرة ، أمة " بعد أمة ، وقرناً بعد قرن ، كما تبيّن ذلك في كتب الأحكام .

وأما الذين قالوا إن لها دَلالات وأفعالاً وتأثيرات، ولهم أحياء ناطقون، وهم ملائكة الله ، وملوك أفلاكه ، وسكان سبواته ، فإن ذلك عرفوه بعمد النظر في العلوم الإلهية وأحكامها . والعلوم الإلهية عرفوها بعد النظر في العلوم الطبيعية وأحكامها . والعملوم الطبيعية عرفوها بعد النظر في علوم الرياضة وأحكامها . وعلوم الرياضة عرفوها بعد النعلم لها والتدرّب بطول الزمان من

الدهور والأيام ، فسموا المؤثرات روحانياتِ الكواكب في الكائنات .

ثم اعلم أن الصلماء لا يشكون في علم وأدب قد تعلموه وفكروه بقول المنكورين له والجلهاين به، وهكذا العقلاء بجبولون على أن لا يقرك أحدهم ديناً ومذهباً قد نشأ عليه وأنس به ، وقد اعتاد النعبد بطول الزمان على سئته ، وأخذه عن آبائه وشيوخه وأستاذيه ، من غير أن يقبين له بمطلانه وينكشف له عوراره ا ، وهكذا لا يرغب أحد منهم في الدخول في دين أو مذهب لم تنبين له صحنه ، ولم تصبح لا محقيقته ، ولا قامت عنده حُبجته ، فلا تَلَمْم الناس على غسكهم بدين آبائهم ومذاهب أسلافهم .

فاعلم أن الحتى في كل دين موجود ، وعلى كل لمان جادر ، وأن الشُبهة دخو لمُها على كل إنسان جسائر ، كن ا فاجتهد يا أخي أن تبين الحتى لكل صاخب دين ومذهب بما هو في يده ، أو بما هو متمسك به ، وتكشف عنه الشّبهة التي دخلت عليه ، إن كنت تُحسن هـذه الصناعة ، وإلاً فلا تتعاطتها ولا تدّعيها إن كنت لا تُنحسنها . ولا تُحسيك بمسا أنت عليه من دينك ومذهبك ، واطلب خيراً منه ، فإن وجدت فلا يسعك الوفوف على الأدّون ، ولكن واجب عليك الأخذ ، بالأخير الأفضل ، والانتقال اليه . ولا تشتغلن ، يقد مدهب بلا عيب .

واعلم أن الإنسان العاقل قد تخفى عليه عبوب مذهبه ، كما تخفى عليه مساوى، أخلاقه وقبائع أفعاله وسيئات أعباله، وتسنح له عيوب غير، ومساوى، أخلاقه وقبيح أفعاله ، كما قبل في المثل : « يا ابن آدم لك محكان : أحدهما فيه عيوب نفسك ، وفي الآخر عيوب غيرك ، وأنت قد جعلت التي فيها عيوب غيرك قدام وجهك ، ولا تزال تطليع عليها ، والتي فيها عيوب نفسك تجعلها خلف ظهرك فلا تلتفت إليها. ، قال حكيم اليونائين : «الإنسان" يعمى ويصم في

۱ عواره : عيه .

عن عبوب نفسه ؟ لأن نفسه أحبُّ الأشياء ، وحب الشيء يُعني ويُصمّ ، . ثم اعلم أن العلوم أجناس كثيرة ، ولكل جنس أنواع منفننة ، وكل نوع منها بجرز آخر ، وأهل كل علم متفاوتو الدوجات فيها : مبتدئ متعلم ، وعالم واسم ، وما بينهما من الطبقات . ولأهل كل عـلم ومذهب أدِلَّة قد نصَّبها لهم الباري تعالى، قهم يصيبون ومخطئون في أحكامهم والاستدلال بها، فمُقَلُّ ومُكثير . كل ذلك مجسب ڤوى نفوسهم ، وطول دُربتهم ، ودقــة نظرهم فيها . ولا يظن أن الصناعة تبطئل ، أو تكون الأدلَّة غير صحيحة من أجل خطاياهم وزلتهم في الاستدلالات﴿ فعلم النجوم وأدِلَّتُهَا صحيحة وحقٌّ ، وهي الأشفاص الفلكية التي نصّبها البادّي تعـالى ، وأجراهـا مجاديها . وإن كان المنجمون مخطئون في بعض استدلالاتهم أو في أكثرها ، فلا تسَبطُلُ صِناعة علم النجوم من أجل ذلك ، وهو علم جعله الله تعالى مُعجِزة لإدريس النبي ، آمَن به مَلِك زمانه . وله قصة يطول شرحها . كذلك الطبُّ صناعة ، فإن دلالته صميحة ، وقد يصيب الأطيباء ويخطئون في قضايام باستدلالاتهم التي نصوها في أكثرها ، فلا تَبطُلُ صناعة الطب من أجل ذلك ، والأد لـَّة التي نصبها الباري سبحانه وتعالى هي اختلاف حَركات النَّبُصُ وأصباغ البول، وتغيُّر أحوال المريض للعباسل . وهكذا أيضاً الفقهاء والحكام والمُفتُون في أحكام الدين من الحلال والحرام قد يُصيبون ويخطئون في قضاياهم واستدلالاتهم التي نصبها لهم البادي من آيات كتبه المنزلة ، وسُنن أحكام الشريعـة ، ومُفروضات النواميس الإلهية ، فخطؤهم وذلهــم لا يُبطيل العــلم والصناعة والأدلَّة المنصوبة ، ولكن التقصير والعجز موكولان بالإنسان لنَّقصه عن التهام .

ثم اعلم أن مسألة الوعيد هي أيضاً إحدى أمهات مسائل الحلاف بين العلماه، وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أنه واجب في حكم الله وعدله أن يفي بوعيده كما وفي بوعده، لأنه إن لم يغل كان كاذباً، نعالى الله عن ذلك عُلوثاً كبيراً.

ومنهم من يرى ويعتقد أنه لا يكون كاذباً ، لأن الكذب هو الحبر بأنه قد فعل ولم يكن فعل ، فأصا إذا ثمال : فعل ولم يكن فعل ، فأصا إذا ثمال : سأفعل ثم لم يفعل ، فيكون مخالفاً ، والمخالف في الوعد يكون مذموماً غير وفي . فأما في الوعيد فربما كان الحلاف عفواً وصفحاً ووحمة وتحتداً وإشفاقاً وحرمة وكرماً وساحة وإنعاماً ، وكذلك هذه الحصال بمدوحة محمودة تلبق بغضل المذ ورحمته وكرمه وإحسانه . ومنه قول بعض العرب :

وإني إذا أوعدت أو وعدت ، لمخلف إيسادي ومُنمِوز موعدي فإن إخلاف الوعيد مكر ثمة افتخر بها ، وذلك أن وعيد الله تعالى لعبيده بماثيل لوعيد الأب الشفيق الطيب العالم الولد الجاهل العلل ، بقول : لا تأكل ولا تشرب كيت وكيت ، وإنصل كيت وكيت ، فإنك إن لم تقعل ولم تقبل نصيحة والد ، ولم يقبل الولد ، ولم يقبل نصيحة والده ، ولم يأتمر له ، ولم ينته عما نهاه عنه ، وأكل وشرب ما نهاه عنه ، ويك ما كان مأموراً به ، بقي عليلا سقيماً وفاته الصحة والأنفي والأصلح ، وبقي متألماً وجيعاً ، فإن الأب الشفيق يشفق عليه أن يفي بوعيده فيضربه ويزيده ألماً وعداً ، فهذا اليق بوعده ويزيده الماءو ، وهذا أليق به وويده لمباده ، وهذا أليق به وويده لمباده ، وهذا أليق به وويده لمباده ، وهذا أليق به

وأما وقت وفاء الوعد لتراب المسنين مني يكون وكيف يكون ? فإن هذه المسائل هي من غرامض العلوم ودقائق الأسرار ، وقد أكثر العلماء فيها القال والقيل ، وتحييرت فيها عقول كثير من الناس أولي الألباب ، فعنهم من يرى أنها تكون في الآخرة بعد الممات . وأما كثير من الناس فينكرون أمر الآخرة فلا يعرفونها ولا يُعرّون بها . وأما المقرّون بها فيفتلفون أبضاً فيها وفي عاهيتها وكيفيتها وأبيتها على مذاهب شنى : فنهم من يرى ويعتقد أن الآخرة ودار الجزاء إن تكون بعد خراب السماء وفناء الحلق أجمعن ، ثم إن الله تعالى يُعيهم

مرة" ثانية خلقاً جديداً ، فيُثيبهم ويُجازيهم ما كانوا يعمَلون في الدنيا من خير أو شرٌّ ، أو عُرِف أو نُكر ، وهذا جِنَّد للعامة ولمن لا يعرف من الأمور. شئاً، وبرض الدبن تقلماً وإعاناً، وأما الحاصُّ ومن قد نظر في بعض العلوم الرياضيَّة والطبيعية ، فإن همذا الرأي لا يُصلُّح لهم ! وذلك أن كثيراً من العقلاء الحكماء يُنكرون خراب السموات ، ويأبون ذلك إباء شديـداً ، والجيِّدُ لمم إذن أن يعتقدوا أمر الآخرة أن لهـا وجودًا متأخرًا عن الكون في الدنيا ، كما كان في الدنيا موجوداً متأخَّرًا عن الكون في الرَّحيم ، وكما كانت أيام الشيخوخة متأخرة عن أبام الشباب ، وأبامُ العقل والتمبيز والحكمة والكمال كانت متأخرة عن أحوال الجهل ، وهي أحوال تطرأ على النفس بعد مفارقتها الجسد إذا هي انتبهت من نوم غفلتها في ألدنها ، واستيقظت من وقدة جهالتها قبل المهات ، ونظرت إلى الدنبا واعتبرت أحوالها وتصاريف أمورها ، لكون ذلك دلالة" على معرفة الآخرة . فإذا لم تفعل ومالت مييتة جاهلية بعمائها، فتكون بُعدُ بأمر الآخرة أعمى وأضلُ سبيلًا. وقد بيَّنا في رسالة الآلام والذات طَرفاً في كيفية ثواب المُحسنين وجزاء المسيئين بعد المبات ، وطرفًا آخر منها بيَّناه في رسالة البعث والقيامة ، ونويد أن نذكر هاهُنا طرفاً آئم .

## فصل في جزاء المحسنين

فنقول: اعلم يا أخمي أن جَزاء المسنين يتفاضل في الآخرة بجسب درجاتم في المادف واجتهادهم في الأعمال الصالحة ، والناس متفاوتو الدرجات في أعمالهم ، كل على شاكلته ، وأجود أحوال العامة والجال كترة الصوم والصدةة والصلاة والقراءة والتسبيح ، وما شاكل ذلك من العبادات المفروضة والمسنونة في الشرائع ، المشفيلة لهم عن فنضول وبطالة ، وما لا ينبغي لهم كلي يقعوا في الإتفات .

وأفضل أعمال الحواص التنكثر والاعتبار بتصاديف أمرر المعموسات والمقولات ، ومجاصة ما يتعلق بالدين . وقد قبل: أفضل أعمال الحير خَصَلة والمدة وهي النفكر . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّا أَعْظُمُ بِواحْدَةً أَنْ تَقُومُوا لِللهِ وَمَنْ وَفُرَادِي ثُمْ تَنْفُكُرُوا ﴾ .

ثم اعلم أن الإنسان ، إذا عقل الأمور المصوسة وعرفها ، وتفكر في الأمور المعلمة وبحث عنها وعن عللها ، استبلته عند ذلك طريقتان: إحداهما ، ذات السين ، تؤدّيه إلى الهداية والرّشاد ، والأخرى ، ذات الشمال ، تؤدّيه إلى الهداية والرّشاد ، والأخرى ، ذات الشمال ، تؤدّيه إلى الغير ، وإلفال . وذلك أن أمور العالم نوعان : كليات وجزئيات لا غير . فإذا أخذ الإنسان يفكر في كلياتها ، ويعتب عن الحكمة فيها بانت له ، وأمكنه أن يعرفها مجتائها وأرشد إليها ، فعكما تقدم في زاد هداية ويقينا ونورا واستبصاراً وتحققاً ، وازداد من الله قرباً وكرامة ، وإذا أخذ يتفكر في جزئياتها ، والبحث عنها وعن عليا ، خفيت وانفاقت مناصها ، وكلما ازداد تفكراً ازداد نميراً وشكوكاً ومن الله بعداً ، واكن قلمه من أجل ذلك في عذاب أله .

مثال ذلك أنه إذا ابتدأ الإنسان أولا وتفكر في نفسه ، ونظر إلى بنية هيكاه ونفسه ، وكيف ثان أولا في صُلب أبيسه ماه مهيناً ، ثم كيف صاد نشطقة في قراد مكين ، ثم كيف صاد مشفة ، ثم كيف كا العظام لحماً ، ثم كيف صاد بخيئاً بعد أطواد متعافية ، ثم كيف قد يلت فتيلت فتيلة جسده نود شماع فيض روح القدس الإلمي ، ثم كيف أخرج من الرسم الذي هو عالم كونه إلى الدنيا التي هي عالم آخوته ، ثم كيف صدي صاد طفلا حساساً ، ثم كيف ترقي وهو طفل صبي جاهل ، ثم كيف ننا وصاد شابناً عالماً أو جاهل ، ثم كيف صاد وجلا عالماً فيلسوفاً حكيماً مدتراً متملكاً على ما ملك ، ثم كيف صاد وجلا عالماً فيلسوفاً حكيماً مدتراً متملكاً على ما ملك ، ثم كيف صاد والداً عابداً ، ثم ، إن طال عبد ، مم يعد ، كيف وجع كما كان بكيناً ضعياً ذاهب القوة ، ثم كيف ظهر بعد

الشّبَابة الواقوة والضعف والشّبية و الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشبة يخلق ما يشاء ». فإذا فكر الإنسان في هذه الحالات التي يُنقل فيها من أدّونها إلى أمّبها ، ومن أفضلها إلى أكلها ، فيحلم بالفرووة ويشهد له عقله أن له صانعاً حكساً هو الذي اخترعه وأنشأه وأثناه . فإذا تحقق عنده ما وصفنا من هذه الحالات ، جعل نفسه عند ذلك مقياساً على سائر أبنياء جنسه ، فعلم علماً يقيناً أنه قيد فُعل بهم مثل ما فعل به ، وهكذا سائر الحيوانات . وكلما ازداد تفكراً في هذا الباب ، ازداد

واعلم أن الله تعالى حيّ عالم قادر عليم حكيم مُمحسن جواد كريم مُشفق رحم . ولو نظر في التشريح ، أو في كتاب منافع الأعضاء ، أو كتاب المحوان، أو كتاب الآثار العلموية، أو كتاب الآثار العلموية، أو كتاب الآثار العلموية، أو كتاب الآثار العلموية، والمعاوف من وصف مصنوعاته وعجائب مخترعاته ، فإنه كلما ازداد فيها نظراً ازداد بالله علماً ، وبأوصافه اللائعة به معرفة واستبصاراً، وإليه قربة ، وإلى لقاء الله استياقاً ، فهذا هو الطربق ، ذات اليمين ، المؤدّي سالكه إلى الله تعالى وإلى نعيم جنانه .

وأما الطريق الآخر ، ذات الشمال ، المؤدّي إلى الشكوك والحيرة والحسيرة والفسلالة والعمى فهو أن يبتدى الإنسان ، قبل النظر في العلوم والآداب والرياضيات ، وقبل أن يُصدّن أخلاقه وبهذّب نفسه ، بالكشف عن الأمور الجزئية الحقيثة المُشكرية على الحُذّاق من العلماء والفلاسفة فضلًا عن غيرهم نحو مهرفة ألم الأطفال ، وطلب معرفة مصائب الأشيار ، والبحث عن الأنباء وتيسير أمور الأشرار ، ولم زيد الحالة م فقير ، وعمرو العاجز غنى ? ولم

١ الشابة : أي النشاط .

جعفر الغيُّ أمير ? وعبد الله الحكم حقير ? ولم هذا الرجل ضعيف ، والآخر قوي صحيح ? ولم هذه الدودة صفيرة ، وهذا الجبل كبير ? و لم الفيل ، مع كبّر جُنْتُه ، له أَربع قوامٌ ، والبقُّ ، مع صِغَر جُنْتُه ، له ست أُرجِل وجناحان ? ولماذا يَصلُح البِّق والذُّباب والقردانُ والبراغيث ? وأي فائدة في خلق الحَنَاوْيرِ والوزَغُ ٢ ? وأي حكمة في خلق العقارب والحيَّات ؟ ومما شَاكُل ذَلَكُ مِن المَسَائِلِ التي لا مجمعي عددهـا إلاَّ اللهِ ولا يعلمِ سواه عِلْـلَها . فأما الإنسان فإنه لا يعرف الحكمة في عللها إلاَّ بعد النظر في العلوم الإلهة، وهو لا يعرف إلا يعد النظر والتفكُّر في الأُمورِ الطبيعية ، وهو لا يعرف إلاَّ بعــد النظر في الأمور المعقولة ، وهو لا يعرف إلاَّ بعــد النظر والتفكُّر في الأمور المعسوسة. فين لم يكن مرتاضـــاً بهذه العلوم والمارف ، ولا متأدبًا بها ، ولا صاني النفس ، ولا صالح الأخلاق ، فيبتـدىء أولاً بطلب الأمور المـُشكلة التي تقدم ذكرهـا فلا يُدركها ولا بعقلها ، فيرجع عند ذلك خاسراً متفكّراً متحسّراً غافلًا بنفسه ، وسواساً في قلبه ، فينظر عند ذلك إلى أمر العالم سُهملًا، والكائنات باتفاق لا بعناية حكم، ولا صنع صافع عليم ، أو نظرَ إلى أن رب العالمين غافلٌ عن أمر عالمه ، حتى يُجري فيه ما لا يليق بالحكمة ، أو يظن أنه لا يعلم ما مجري فيه ، أو أنــه لا يفكر في هذه الأمور الجزئية ولا يهمه ، أو يظن أنه قباس قليل الرحمة. والنظر لضعفاء الخلق ؛ أو أنه جائر في قضائه وأحكامـه ، مُتعبُ لحلقـه ، مُفرِط في تقديره ، غير عَــدل ولا حكيم في كثير من أنساله ، لا يرحم الضعيف، وما شاكل هذه من الظنون والشكوك والحيَّرة والضلال الذي قد تاهت في طلب معرفت، عقول "كثير من العقلاء المتقدُّمين المرُّرتاضين بالعلوم الحكمية ، فكيف غيوهم بمن ليست له رياضة ولا معرفة مجتائق الأسرار المعروفة , وقيل إن حكيم الفرس بُزَّرَجْسِهُرَ لما تفكُّر في هذه الأمور · الوزغ : جم وزغة ، وهي المسروقة بنام ّ أبرس ، وأبي بُريس .

المُشكلة ولم يعرف عللها ، قال عند ذلك احتجاجاً لنفسه ، إذ قد تبيَّن له بأن الله حكيم عَدل : ﴿ إِن مِصائب العباد إذا لعلل لا يعرفها ، إقراراً على نفسه بالعجز عن معرفة هذه الأمزر المُشكِلة .

ويقال إن نيتاً اجتاز مرة عيناً من الماء في سفع جبل فتوضاً منها ، ثم الرتقى إلى الجبل ليصلي ، فيهنا هو كذلك إذ نظر إلى فارس قد أقبل على الرتقى إلى الجبل ليصلي ، فيهنا هو كذلك إذ نظر إلى فارس قد أقبل على حر"ة فيها دراهم . ثم جاه من بعده راعي الغنم ورأى الكبس فأغذه ومضى . ثم جاه بعده شيخ حطاب عليه أثر البوس والمسكنة ، على ظهره حررمة من الحطب ثقيلة حملها ، فحط هناك حررمته ، واستلقى يستربح مما به من شدة الخطب ثقيلة حملها ، فحط هناك حررمته ، واستلقى يستربح مما به من شدة الخطب مكانه كان هذا الشيخ الضعف أولى بأخذه من ذلك الراعي الشاب الني القري إ فيا كان إلا قليلا حتى إن القارس قد رجع إلى مكانه الذي شرب الما عندي خبر هذا ، فضربه وعنه به حتى قتله وصفى الفارس . فقال عند ذلك : يا رب ما وجه الحكمة في هذه القضة وأين هذا من العدل ? فأوحى الله تعالى اين الرب ما وجه الحكمة في هذه القضة وأين هذا من العدل ? فأوحى الله تعالى دين الم إلى الراعي يقدار ما في الكس ، فأخذت القود ، ورددت الدين ، وأفا حكم عادل .

وكذلك مجكى أن نبياً من أنبياء الله تعالى اجتاز نهراً فيه صيان يلعبون، وبينهم صي مكفوف، وهم يفو"صونه في الماء، ويولكون به، وهو يطلبهم ولا يظفر بهم. ففكر النبي في أمره ودعا ربه أن يرد بصره ويساوي بينه وبين الصيان، فلما رد الله بصره، فتح عينه، فقراب إلى واحد من أولئك

١ الانبار: القطاع النفس من الإعياء .

الصيان ، فتعلق به وغوَّسه في الماه ولم يغارقه حق فتله ، وطلب آخر كذلك وهرب الباقون . فدعا النبي حين ذلك ربّه أن يكفيهم شرّه ، فأوحى الله تعالى إليه وقبال : إني قد فعلت أ ، ولكن لم ترض بحكمي ، وتعرضت في تدبيري لحلقي . فتبين للنبي أن كل ما يجري في العالم من أمثال هذه الأمور فلله تعالى فيه مر وتدبير وحكمة لا يعلمها إلاً هو .

وقد أخبر الله تعالى في الترآن من حديث نبين وما جرى بينها من الحظاب في هذا المعنى الحدها موسى ، عليه السلام ، وهو صاحب شريعة وامر ونهي وحدود ورسوم وأحكام ، والآخر الحضر ، عليه السلام ، وهو صاحب سر وغيب وحتان ، وكيف تعرّض له موسى ، عليه السلام ، فيا يفعله بواجب حكمة ، وكيف اعتذاره إليه لما لم يستطع معه صبراً . وإنحا ذكرنا هذه الحكايات في هذا الفصل لأن أكثر الآراء والمذاهب تشهب في هذه الأمور المشكلة التي فكر فيها العلماء ، وطلبوا عللها ، فلها لم تبلغ أفهامهم كيفية ممرفتها ، تفرّقت بهم الآراء والمذاهب عند ذلك ، إلا من عصه الله وهدى قلبه وعر"فه . كما قبال : « ولا محيطون بشيء من عليه إلا بما شاء ، وقالت الملائكة : « لا علم لنا إلاً ما علمتنا ، وقوله : « وبنا وسعت كل شيء وحية وعلماً » .

### فصل۔

ثم اعلم أن الأمور المشكلة كثيرة لا يحسي عددها إلا أله تعالى ، ولكن يجمعها كلها ثلاثة أنواع : فعنها ما هي أمور جسانية طبيعية محسوسة ، ومنها ما هي أمور روسانية معقولة ، ومنها ما هي أمور رياضية متوسطة بين الجسانية والروحانية قاما الأمور الجسانية فثلاثة أنواع: منها ما هي ظاهرة جلية ، ومنها ما هي لطيفة دقيقة، ومنها ما هي بين ذلك ، وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأمور في رسائلنا الطبيعية وتكلمنا عليها في كل وسالة حسب ما يليق به ويقتصر غرضُها .

وأما الأمور الروحانية فهي تنقسم ثلاثة أنواع : فينهما ما هي قريبة من الأوهام ، ومنهما ما هي بعيدة لا يمكن الأفكار تصوئرها والأوهام تخيئها ، ومنها مسلم بين ذلك . وقعد ذكرنا طرفاً من الأمور الرياضية والإلهية في رسائلنا العقلات .

وهكذا حُسكم الأُمور الرياضية فإنها ثلاثة أنواع : فعنها ما هي قريبة من الأُوهام يكني أدنى تأمّل فيهما ؟ ومنها ما هي بعيدة جد مُ تحتاج إلى تأمّل شديد ومجث دقيق في تصوّرها ، ومنها ما هي بين ذلك . وقد ذكرنا طرفاً منها في وسائلنا الرياضات .

فهذه تسعة أنواع لا مخرج عنها شيء من الأمور المُشكلة المنتلفة فيا بين العلماء . فأما فروعها فكثيرة لا مجصى عددها إلاَّ الله تعالى .

ثم اعلم أن الله تصالى خلق لكل نوع من هذه العلوم والآداب أمّة" من الناس ، وجمل في جبلة نفوسهم محبّة معرفتها ، ومكتنهم من طلبها وتعلشها والبحث عنها، والنظر فيها، لتكون العلوم والآداب محفوظة عليهم لا تنقرض، كما خلق لكل صناعة ونجارة أمة "من الناس وجعلها سبب معاشهم طول حباتهم في دنياهم ، لتكون كلها محفوظة "باقية طاجة الإنسان إلهها في الدين والدنيا .

ثم اعسلم أن العلوم والآداب تتفاضل كما أن الصنائع والتجارات والأعمال تتفاضل ، وأن أهلها يتفاضلون فيها . وأفضل كل أهل علم هم الراسخون في العسلم ، العارفون بأصوله وفروعه ، كما أن أفضل أهل الصناعة والتجارة هم الحنه ال

ثم اعلم أنه ليس كل عـلم وأدب يليق بكل إنسان أن يتعلمه ويتعاطاه ، ولكن أولى العلوم بكل إنسان أن يتعلمه ما لا يسمه جَمِلهُ ، وواجبُ عليه ظلبُه. فانظر با أخي أولاً بعقلك، وميّز ببصرك، واختر من العلوم والآداب ما لا بد لك منه ، كما تختــــاد من الأعبال والصنائع والتعادات مــا لا بد لك منها .

ثم اعلم أن الناس على طبقيات كثيرة في أحوالهم من الصنائع والأعال والأخلاق والآراء والمذاهب والعلوم والمعارف ، لا يُعجى عددها ، ولكن يَحصُرهم كلّهم ثلاث طبقات : فينهم العامة من النساء والصيان والجهال ، ومنهم الخاصة من العلماء والحكماء البالذين فيها الراسخين ، ومنهم متوسطون بين ذلك . ولكل طائفة من هؤلاء علم هو أولى بهم وأليق : فالتي تصلّح للخاصة لا تصلح للعامة ، ولكن الذي يصلح للخاص والعام وما بينها من سائر الطبقات جميعاً من العلوم والمعارف والكداف .

### فصل

ثم اعلم ، أيّدك الله ، أن علم الدين وآدابه وما يتعلق به نوعان : فنها ظاهر جلي " ، ومنها مــا هو باطن خفي ، ومنها مــا هو بين ذلك . وأولى ما يصلح لهامة من حُكم الدين وآدابه ما كان ظاهر اجليًّا مكشوفاً ، مثل علم الصلاة والصرة والرسوم والزَّكَة والصدقات والقراءة والتسبيح والنهليل وعلم العبادات ؛ ومثل علم الأخبار والروايات والقيص ، وما شاكلها تعليماً وتسليماً وأياناً . وأولى علوم الدين بالمتوسطين بين الخاصة والعامة هو النقلة في أحكلها ، والبحث عن السيّرة العادلة ، والنظر في معاني الألفاظ، مثل التفسير والتنزيل والتأويل، والنظر في معاني الألفاظ، مثل التفسير والتنزيل والتأويل، من الدين تعليداً ، إذا كان يكنه الاجتهاد ودقة النظر .

والذي يَصلُح للمفواص البالغين في الحكمة ، الراسخين في العلوم من علم

الدبن أن يطلبوه، ويليق بهم أن ينظروا فيه ويبحثوا عنـه ، هو النظر في أسرار الدين وبواطن الأمور الحقيَّة ، وأسرارهـــا المكنونة التي لا يَــَـــُها إلاَّ المطهَّرون من أدناس الشهوات ، وأرجاسِ الكبِّر والرَّباء، وهي البحث عن صَرامي أَصحاب النواميس في رموزهم وإشاراتهم اللطيفة ؛ المأخوذة ِ معانيها عن الملائكة ، وما تأويلُهُما وحقيقة ُ معانيها الموجودة في التوراة والإنجيل والزُّبور والفُرْقَانُ وصُمُّفُ الْأَنبِياءُ ، عليهم السلام ، من الاخبار عن بُدُه كُونُ العالم وخُـَلَقُ السَّواتُ والأَرضُ في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش وخُلَـق آدُم الأول التُّرابيُّ ، وأخذ الميثاق عليه وعلى 'ذرَّيْته ، وعِتَابِ الملائكة لربها ، ومراجَعتِها إياه في الحطاب، وسجودهم لآدم ، عليه السلام ، وعِصيان إبليس واستكبارٍه عن السجود ، وما شجرة الحُلُمَّدِ والمُلْكُ الذي لا يَبلى ، وما شاكل هذه الإشارات والمرامي عن أمور قسد مضت مع الزمان وانقضت مع الأيام ، ومـا يُنتظر في المستقبِّل كالمكث في البِّرزخ ، والبعث والقيامـة . والحَسْر والنشر والميزان والوقوف على الأعراف ، والجُوازِ على الصراط ودُنفول الجنة ، وما نعيمُها وكيفيَّة ُ لذاتها ، وماهيَّة هوكات النَّيوان وعذاب أهلها ، وما شاكل هذه الأمور المذكورة في كتب الأنبياء ، عليهم السلام . وأما حقائقُ معانيها فقمد بيُّنا طرفاً من هذه العلوم والمعسمارف في رسائلنا الناموسة الإلهة .

ثم اعلم أن رجال هـذه الطبقات الثلاث ؛ المقدّم ذكر هـا ، متفاوتو الدرجات في علومهم ومعارفهم ، فإن استوى أن تكوّن في أعـلى المراتب وأعلى الدرجات ، فلا ترض لنقسك بالدّون ، واجتهد في الطلب ، فإن الذين هم فوقك قد كانوا ولبست هذه مراتبهم ، ثم اجتهدوا في الطلب وبلّنههم الله كما وعد فقال : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبئنا » .

ثم اعلم أن أشرف العلوم وأجل المعارف هي معرفة الله وصفائيه اللائقة 
به ، وأن العلماء قد تنكلموا في ماهية ذاته ، وأكثروا القبل والقال في حقيقته 
وصفاته ، وناء أكثرهم في العَجَاج عن المنهاج والفَلَح ، والعلة في ذلك هو 
من أجل أن هذا المطلب من أبعد المرامي إشارة ، وهو أقرب المذاهب 
وجداناً كما قال تعالى ، وضرب لهذه المعاني مثلاً فقال : «كسراب بقاع يحسبه 
الطلمان ماء . ، الآنة .

ثم اعلم أنه لم يَفُت من فاته وجدانه من أجل خفاه ذاته ودقة صفاته ، وكينانها ، ولكن من شدة ظهوره وجلالة نوره ، وليما ذهب على من ذهب معرفة أذاته وحقيقة صفانه، من أجل أنهم طلبوه كطلبهم سائر الأشياه الجزئية المحسوسة، ومجدو اعتم كبعثهم عن سائر المرجودات الكيانات المبدعات المفترعات المصنوعات الكائنات ، من الجواهر والأعراض والصفات الموصوفات ، المحتوية عليها الأنماكن والأزمان والأكران والأشغاص والأنواع والأجناس. وذلك أن كل واحد من هذه الموجودات يطلب فيه ويبحث عنه بتبسعة مباحث وهمي : هل هو ? وما هو ? وكم هو ? وكيف هو ? وأي هو ؟ ومن هو ؟

ثم اعلم أن مُبدع المُريّات ، ومُنهي الماهيّات ، ومُرجد الكميّات ، ومُكيّف الكيفيات ، ومُبيّز الأينيّات ، ومرتبّب الأنفيات ، وعليّة المسيّيّات لا يقال له : ما هر ? ولا يسأل عنه كبف هر ? وكم هو ? وأيّ هو ؟ وسيق هو ؟ ويم كان ؟ ولها مجوز ويسوغ فيه وعنه ، من هذه المباحث والسؤالات ، اثنان حسب وهما : هل هر ؟ ومن هو ؟ كما يقال : هو الذي فعل كيّت وكيت ، ومن أجل هذا أجاب موسى عليه السلام فوعَون ، إذ سأله : « ما رب العالمين ؟ » فلم يجبه أحاب موسى عليه السلام فوعَون ، إذ سأله : « ما رب العالمين ؟ » فلم يجبه

مومى عن جواب (ما) بل أجاب عن جواب (من) الذي يليق به ويربوييته ، فقال : و رب السبوات والأرض وما بينهما ، فلم يُرض فرعون الجواب ، فقال لمن حوله من الناس المتكلمين : و ألا تستمعون ? ، أسأله ( ما هو ? ) وكذا سأل مشركو قريش ومُجادلوهم النبي ، عليه السلام ، فقالوا نعبت أصنامنا وآلمننا ، ونحن نراها ونشاهيدها ونمرفها ، فأخبرنا عن إلهك الذي تعبده ما هو ? فأنزل الله تعالى قوله : و قل هو الله أحد ، فقالوا : لا يُغهم ولا يُعرف ! يريدون ماهية ذاته ، أجوهر أم عرض ؟ أنور هو أم ظلمة ؟ أجم هو أم روح ؟ أداخل هو أم خلاج ؟ أقام هو أم روح ؟ أداخل هو أم خلاج ؟ أقام هو أم وح الله المالك الذي يربوبيت ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً المباحث و المطالب الذي لا تليق بربوبيت ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً .

### فصل

ثم اعلم أن مسألة الحلاف للذات والصفات هي أيضاً من إحدى المسائل الحلافية بين العلماء في الآراء والمذاهب ، وذلك أن كثرة الظنون والتغيّلات العارضة للأقهام ، إذا تفكرت النفوس في ماهية الله ، وكيفية صفاته اللائقة ، فلا يمتدي الظنون ولا تقر الأفهام عن الجوكان ، ولا تسكن النفوس إليه ولا تطبق القلوب له حتى يعتقد الإنسان وأياً من الآراء ، وتسكن تفسه إليه ، وبطبئن قلبه به .

فين الناس من يرى ويعتد أن الله تعالى شخص من الأشخاص الفاضلة ، ذو صفات كثيرة بمدوحة وأفعال كثيرة متفارة ، لا يُشبه أحداً من خلقه ، ولا يماثله سواه من بريّته ، وهو منفرد من جسيع خلقه في مكان دون مكان. وهذا رأي الجيهور من العامة وكثير من الحواص . ومنهم من يرى ويعتقد أنه في السباء فوق رؤوس الحلائق جبيعاً. ومنهم من يرى أنه فوق العرش في السبوات ، وهو مُطلِّمِع على أهــل السبوات ، وهو مُطلِّمِع على أهــل السبوات والأرض ، وينظر إليهم ، ويسمع كلامهم ، ويعــلم مــا في ضائرهم لا يخفى علمه خافة من أمرهم .

واعلم أن هذا الرأي والاعتقاد جبّد للمامة من النساء والصيان والجهّال ، ومن لا يعلم شيئاً من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والإلهية ، لأنهم إذا اعتقدوا فيه هذا الرأي نيقنوا عند ذلك وجوده ، وتحققوا وعلموا وصاياه التي جاءت بها الأنبياء ، عليهم السلام ، من الأوامر والنواهي ، وعلموا علمها وعملوا بها خوفاً ووجاه من الوعد والوعد، وتجنبوا الزور والشرور، وعملوا الحين والمروف ، وكان في ذلك صلاح لهم ولمن يعاملهم ويعاشرهم من الحاص والعام، ولمس يَضْر الله شيئاً ما اعتقدوه.

ومن الناس طائفة أخرى فرق هؤلاء في العلوم والمعارف ترى بأن هذا الرأي باطل ، ولا ينبغي أن يعتقدوا في الله تعالى أنه شخص مجوبه مكان ، بل هو صهرة روحانية سارية في جبيح الموجودات ، حيث ما كان لا مجوبه مكان ولا زمان ، ولا يناله حين ولا تقيير ولا حدثان ، وهو لا مجنى عليه من أمر خلقه ذرّة في الأرتحين والسموات ، يعلمها وبراها ويشاهدها في حال وجودها ، وكان يعلمها قبل كونها وبعد فنائها .

ومن الناس طائفة أخرى فوق هؤلاء في العلوم والممسارف والعقل ترى وتمتقد أنه ليس بذي صورة ، لأن الصورة لا تقوم إلاً في الهَـيُـولى، بل ترى أنه نور بسيط من الأنوار الروحانية « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأصار».

ومن النـاس بمن فوق هؤلاء في العلوم والمعارف والنظر والمُـشاهد يرى ويعتقد أنه ليس بشخص ولا صورة بل هُويَّة وَحداثيَّة ، ذو قوة واحــــــة وأفعال كثيرة وصنائيح عجيبة ، لا يعلم أحد من خلقه ما هو ، وأين هو ، وكيف هو ، وهو الفائض منه وجود الموجودات ، وهو المُنظهر صور الكائنات في الهميُّولى ، المُبدع مسيع الكيفيّات بلا زمان ولا مكان ، بل قال : كن فكان ، وهو موجود في كل شيء من غير المضالطة ، ومع كل شيء من غير المصالحة ، كوجود الواحد في كل عدد . كما وصفتا في وسالة المادىء .

ثم اعلم أن الله تعالى جعل بواجب حكمته ، في جبلة النفوس ، معرفة هويته طبعاً من غير تعلم ولا اكتساب ، لتكون تلك المعرفة داعية لها ومثرة به المارف الكيتها في هذه المعارف داعية للمحلف الموقوة به المعارف الإلهية والطبيعية والرياضية والمعتلية والحيسية، حتى إذا أحكمت هذه العلوم والمعارف الإلهاء السعادة عند ذلك حق معرفته ، وسكنت إليه واطبأنت وثبتت معه ، ونالت السعادة القصوى التي هي سعادة الآخرة .

ثم اعلم أن السمادة نرعان : دنيوية ، وأخرويّة ، والسمادة الدنيوية هي "أن يبقى كل شخص في هـذا العالم أطول ما يمكن على أحسن حالاته وأكمل غاياته . والسمادة الأخروية أن تبقى كل نقس بعد مفاوقتها الجسد إلى أبد الإبدين على أثم حالاتها وأكمل غاياتها .

ثم اعلم أن أحسن حالات النفوس أن تتكون عالمة بالأمور الإلهية ، عادفة بالمعارف الرّ بّانية ، ملتذّة بها ، مسرورة فرحانة، منعّمة أبد الآبدين ، خالدة سرمدية ، كما قال الله تعالى : « فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأتتم فيها خالدون» وقال، عليه السلام: « فيها ما لا عين رأت، ولا أذ'ن " سمعت، ولا خطر على قلب بشر » . ثم اعلم أن مسألة الصفات هي أيضاً من إحدى مسائل الحلاف بين العلماء ، ولكن من المسائل ما هي فروع مبنية على أصل : فمن ذلك قول التاثلين بغلق القرآن ، فإن هذا الحشكم مبني على أصل : فمن ذلك قول التاثلين يُحدثها المشكلم في الهواه ، فعلى هذا الأصل بجب أن يكون القرآن علوقاً . وأما على أصل من برى أن الحروف والأصوات إنما هي سيات وآلات ، والكلام إنما هو تلك المعاني التي في أفكار النفوس ، فعلى هذا الأصل بجب أن يكون القرآن مخلوقاً ، لأن الله تعالى لم يزل عالماً بنلك المعاني التي هي في عبد وتلك المعاني التي هي في عبد إن كلام كل متكلم فهو إنهامة غير من برى أن كلام كل متكلم فهو إنهامة غير من برى أن كلام كل متكلم في في الماني ، بأي الفة وأي عبارة وأي المشارة كانت ، في السلام ، لمحمد ، وكذلك مجديل ، عليه السلام ، لمحمد ، وكذلك محمد لأمنه ، وأمنه بعضهم لبحض ، وكاتها عليه قد .

فأما إفهام الله لجبريل، عليه السلام، فليس تحلوقاً، لأن إفهام الله إبداع " منه ، والإبداع غير المُنبدَع ، كما أن العلم غير العالِم وغير المعلم . وكثير من هؤلاء المُنجادلة لا يعرفون الفرق بين المفلوق وبين المُنبدَع ولا بين الحلق والإبداع .

مَّ مَمْ اللهِ أَن الحَلَق هو إيجاد الشيء من شيء آخر كما قال الله تعالى: وخلقه كم من تراب ، وأما الإبداع فهو إيجاد الشيء من لا شيء ، وكلام الله هو إبداع "
أبدع به المُبدَعات كما قال : ﴿ إِمَا قُولُنا لشيء إذ أُردناه - أَي أَبدعناه - أَن نقول له : كن فيكون ، والمكوانات إنما تتكوان بقوله : كن . فكن بأى شيء يتكوان إن كان مخلوقًا على زعم هؤلاء المخالفين .

ثم أعلم أن اختلاف العلماء في معلومات الله لم يزل أيضاً من إحدى أمهات

المسائل للخلاف. وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أن معلومـــات الله لم تؤل هي أشياء في القدرَم جواهر أو أعراض، لأن الشيء عندهم هو الذي يُعخبَر عنه ويعلم، فقد علَم الله الأشياء قبل أن أخرجها من العدم لملى الوجود والمحترعها. وهذا وأي بعض القداء وبعض متكلمي أهل هذا الزمان .

ومن العلماء من برى أن الله لم يزل علماً بأنه لا ثنيء سواه ، وكان عالماً بأنه سيخلُق الأشياء ويجعلها جواهر أو أعراضاً، ويؤلفها على ما هي عليه الآن ثم فعل كما علم .

وأما مسألة المشيئة والإرادة فهي أيضاً من إحدى مسائل الحلاف وأمهاتها بين العلماء : وذلك أن منهم من يرى أن في علم الله تعالى أشياء لا يريدها هو ولا يشاؤها البئة ، وهي الشرور والعصيان والمُسُكَر .

ومنهم من يرى ويعتقــد بأنه لا يجوز أن يكون في عــلم البادي أشياء لا يريدها هو مع قـُدرته على تفييرها ، وعلمه بكونيها شرّاً كان أو خيراً .

ومنهم من يرى أن الله تعالى لا يُوصَف بالإرادة والمشيئة إلاً على سبيل المباز ، وإنما يوصف الباري تعالى بالعلم ، وما علم بأنه سيكون فلا بد من كونه ، كونه هو ، أو كونه غيرة . وما علم بأنه لا يكون ، فلا يكونه هو وعباده . فالإرادة لا مجتاج إليها ولا معنى لها، لأن الإرادة يوصف بها من لا يدري هل يكون الشيء أم لا ، فإن اختار أواد أن يكون ، وإن لم يختر فلا يريد أن يكون ، وإن لم يختر فلا يريد أن يكون .

فعلى هـذا الأصل كيلتا الطائفتين الحائضتين في إرادة الله ومشيئته على غير تحقيق ، بل على سبيل المجاز .

وأما احتباج من ترِعمُ ويقول : إذا كان لا يقع من العباد ما أمروا به ونُهُوا عنه إلاَّ بِما قد سبق العلم به أن يكون أو لا يكون ، فالأمر والنهي والوعد والموعيد والمدح والنم لماذا ? وما وجه الحكمة فيها ? فليعلم قائل هذا القول بأن الام وقوع المعلوم منه ، بل من

أجل تركه الاجتهاد بما أمر به أو نئهي عنه . فإذا اجتهد العب. ووقع المعلوم منه فهو ممدوح مُستوجب لوعد والثناء عليه ، وإذا اجتهد العب. ولم يقع المأمور به ، أو وقع المكنهي عنه ، فهو معذور يستحق العفو والفقران من أحل احتياده .

ثم اعلم أن الله تعالى أمر أيضاً بالتوبة والندامة والاستغفاد ، وهي أيضاً طاعة الله والدين. ويستعقى العبد الثواب والجزاء. والتوبة والندم والاستغفاد لا حكون إلاً معد الذنب .

وقد روي عنه ، عليه السلام ، أنه قــال : . ولولا أن بني آدم إذا أذنبوا تابوا ، فيغفِرِ لهم الله ، لحلق الله تعالى خَلقاً جديداً أذنبوا وتابوا فيغفِر ُ لهم ».

ثم اعلم أن الله تعالى إنسا يَسَنُ ويتفضل على عبيده بالعفو والمغفرة إذا أذنبوا ، كما من عليهم بالعبصمة والتوفيق واللطف في الطاعة ، كما قال تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تقتطوا من رحمة الله » وقال : « ومن يقتط من رحمة وبه إلاً الشالون » .

ثم اعلم أن من أفف القتهاء وأحكم الحكماء من كان يُحسِن أن يعظ الناس ، ويدعوهم إلى الله ، وأبهديم إليه ، ويُزهدهم في الدنيا ، ويرغتهم في الآخرة ، ويخوتهم ستخط الله أو فلا يؤيسهم من روحه ، ويتحدّرهم الله ولا يتنظهم من روحه ، ويتحدّرهم الله ولا يرختص لهم معصيته ولا ترك طاعت ، لأن ذلك يكون استجراء على الله لا اتكالاً على رحمته ، بل يقيمهم بين الرجاء والحرف وبين الرغبة والرّعبة إلى يرم يكقونه ، فيفعل بهم ما يشاء ، ويحكم فيهم ما يُريد ، لا راد المحكم فيهم ما يُريد ، لا راد المحكم فيهم ما يُريد ، لا راد المحكم فيهم ما يُريد ، المحكم فيهم ما يُريد ،

واعـــلم يا أخي ، أَيَّدك الله وإيانا بروح منــه ، أن من الآراء والمذاهب والاعتقادات مـــا هي مؤلمة لنفوس معتقديها ، مُعذَّبة لقلوبهم ، وهي الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة ، ومنها ما هي مُلاَنَّة لنفوس معتقديها ، مفرسة لقلوبهم ، وهي الآراء الصالحة والاعتقادات الجيدة .

ثم اعلم أن الآراء الفاسدة كثيرة لا يُصحى عددها ، ولكن نذكر منها طرفاً ليُحرف القياس بها ويُعدر منها ومن أمثالها . فنن ذلك وأي من وأى واعتقد أن العالم قديم لا صانع ولا مدير له ، وإن هذا الرأي مؤلم لنفوس معتقديه ، معذ اللا قديم لا صانع ولا مدير له ، وإن هذا الرأي مؤلم لنفوس الرأي سعيد أهل الدنيا أو من أشقائهم ، فإن كان من سعدالهم فإنه لا يدري من أين له هذا ، وما هو فيه ، ولا يدري من أعطاه ذلك ليشكر له ، ويطلب منه المزيد ، ويرجو منه خيراً بما أعطى ، إمّا من الدنيا ولم أ في الآخرة . وقد علم يقيناً أن الذي هو فيه من النحة ورغد العيش لا يدوم له ، وأنه ممقارقه على رغمه ، مع شدة عبته البقاه فيا هو فيه من النحة ورغد العيش مثارقه على رغمه ، م علم شدة شهواته لدوام تلك النعبة عليه كلما ذكر الموت والغناه نقص عليه شهواته ، وعبر الموت عليه لذاته ، فيميش طول عبره خائفاً من الموت ، وحبو بعد الموت خيراً ، ولا يُؤمّل بعد الغراق معاداً ولا ثنواب عمل ولا يجو بعد الموت خيراً ، ولا يُؤمّل بعد الغراق معاداً ولا ثنواب عمل ولا جو بعد الموت خيراً ، ولا يُؤمّل بعد الغراق معاداً ولا ثنواب عمل ولا الطويل والحد سران المنبن وقتي الراجعة وقد حيل بينه وبين ما يشتهى . الطويل والحد سران المنبن وقتي الراجعة وقد حيل بينه وبين ما يشتهى .

وإن كان من أشقيائها فهو أسوا حالاً وأمر عيشاً وألمر سيرة من غيره ، وذلك أنه يفني عمره كله بجهل وعناه وتعب وشقاء في طلب ما لم يقد ر له ، وهو لا يدري أن طلب لا يزيد في رزقه شيئاً ، أو لا يدري أن الذي أعطاه ما أعطاه ، ومنعه ما منعه ، من هو إ فيطلب منه فيسأله ويرجره ويؤمّل منه خيراً عوضاً عما فاله في وقت آخر إ فهو ، بجهله بربسه ، يعيش طول عمره مفتماً عزيناً ضَعِراً لما وأى أنه فاته ما وجد غير ، ثم يوت بحسرة وغصة منداً عزيناً ضَعِراً لما وله كا ويدا بعد الفراق ثواب عمل ولا جزاه

إحسان « خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين » .

ومن الآراء الفاسدة والاعتقادات الردينة المؤلة لنفوس معتقديها المُمدَّبة لم رأيُّ من رأى واعتقد أن للمالم صانمين : أحدهما خير فاضل ، والآخر شرير ردّنل ، وهما متجاوران مختلطان ، أو مُنتابنان مُنتازعان ، كلُّ واحد عنالف للآخر في شيء أو أشياء ، طول الدهر كلُّ واحد في جَهد وعناء وبلاه من صاحبه ، بريد عُلبته والحلاص منه . فين يعتقد مثل هذا الرأي فهو لا يدري أبن ذلك الحير الفاضل فيطلبه ويأدي إليه ويُصيره في خيره ، وأبن ذلك الشرير فيعرفه ويهرب من عذابه ويتخلص من شره وينجو من جوره . فهو يعيش طول عمره حيران متبليلا ، مؤتلية " نفسه ، ممذّاً الفيه ، وجلا النجاة من المنتقلة . لا يدري كيف وجه النجاة منه ، ولا كيف وجه النجاة من المنتقلة .

ومن الآراء الفاسدة الرديئة المؤلة لنفوس معتقديها رأي من يرى ويعتقد أن العسالم مُحدَّث مصنوع وله صانع واحمد حكيم ، ولكن لا يرى البعث والنشور والتيامة ولا الحشر والحساب ولا ليقاء دبه ! فين يعتقد هذا الشأن فهو يرجو الوصول إلى الآخرة، ولا يُؤمَّل وَاب العبل ولا جَزاء الإحسان، فيكون حال من يعتقد هذا الرأي وحُنكم نفسه في آلامها وعذا با وعذا ب قلبه كحمكم من يعتقد بأن العالم قديم ولا صانع له ، كما تقدم ذكره ، وإليه أشار بقوله تعالى : د إن هي إلا حياتنا الدنيا نحوت ونحيا » راداً عليهم قولهم .

ثم اعلم أن أسوة الناس حالاً ووأياً ، وأشرهم اعتقاداً من لا يؤمن بيوم الحساب ، ولا يوجو الآخرة ، ولا يجاف العاقبة ، وذلك أنه يغني عمره كله في طلب الدنيا وإصلاح أمر الماَعاش لجر" منفقة إلى جسده ، أو دفع مضر"ة عنه ، أو نيل شهوة ، أو الوصول إلى لذة مستبيًا للخلود في الدنيا ، مع علمه ويقية أنه لا يُدرك فيها ولا يبقى هو له ، وأنه لا بد من الموت ، ثم لا يوجع ولا يرجع وبعد الموت ثواب عمل ، ولا جزاه إحسان ، بل يوت

مجسرة وندامة آليساً بما يرجوه المؤمنون ، فَنُوطاً بما يؤمَّله العارفون من الحيرات والنِعم واللذات .

ثم اعلم أن الله تعالى ، بواجب حكمته ، جعل في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء أبداً مَر مداً ، وجعل في جبلتها كراهية العدم وبنعض الفناء ، ثم منها ذلك في الدنيا لكي تركن إليها وتسكن فيها وتطمئل بها ، لا لكون النقوس في هذه الدنيا حال نقص دون النام ، وكونها في الآخرة حال قام وكيال ، والبقاة على حال النام والكمال أفضل وأنذ وأشرف ، كما أن حال الأجساد في الأرحام حال نقص من النام ، وحالها بعد الولادة حال نام وكيال ، لا يخفى هذا على المقلاه .

ثم اعلم أنه لا يُسكن الوصول إلى حال التام والكمال في الدنيا ، إلا بعد تقدم حال النقس في الرّحم والجواز عليه ، فهكذا حال النفوس في الدنيا على يشبه حال الأجساد في الأرحام ، وحال النفوس بعد مفارقتها الأجساد بشبه حال الأجساد بعد مفارقتها الأرحام ، لأن الموت ليس شيئًا سوى مفارقة الجسد ، كما أن الولادة ليس شيئًا سوى مفارقة الجسد الرّحيم ، كما يبتنا في وسالة حكمة الموت .

## فصل

ثم اعلم أن العلماء إذا قالت قولاً على حكومة ما، فهي مقدّمة لها نتيجة، فقولهم إن الطبيعة لم تفعل شيئاً باطلاً ، يعنون بهذا القول أنه لبس شيء من الأشياء الموجودة في العالم إلاَّ بجكمة ما عُرفت أو لم تُعرف ، فشهوة النقوس البقاة أبداً ، وكراهيتها الفناة ليست إلاَّ بجكمة ما . فلو لم يكن النقوس بقاء بعد مقاوقة في جبلتها للنقوس بقاء في طباعها باطلاً ، لأن البقاء في الدنيا أبداً ليس بموجود لشخص

من الأشخاص الحيوانية البتَّة ... فإذاً البقاءُ بعد الفناء .

ثم اعلم أن ذركرنا هذه الحكومة في هذا النصل هو من أجل أنه ليس من علم بعد معرفة الباري تعالى أشرف وأجل وأنقع النفوس من معرفة حقيقة أمر المساد والنشأة الاعررة ، فليس النفوس طريق أفضل وأجود إلى معرفة أمر المساد من معرفتها ذاتها وعلمها بجوهرها وصفاتها اللائقة بها ؟ وهو أن تعلم كل نفس بأنها جوهرة ووحانية ، حيّة بذاتها ، علامة بالقوة ، فمّالة بالطبع ، كل نفس بأنها بعد مفادقة الجسد ، إما ملتذة "مسرورة" فرحانة " ، وإما مغشة" ، خامرة" ، كا يبّنا في وسائلنا وكما ذكر الله تعالى في نحو من تسع ماشة آية في القرآن .

### فصل

وأيضاً من الآراء الفاسدة ، والاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقديها ، وأيُ من يرى أن بارثـه والمه روح ُ الثُذس الذي قتلته اليهودُ وصلبت ناسوته ، وذهب لاهوئه لما رأى ما نزل بناسوته من العذاب ، فترك مخذرلاً .

ثم اعلم أن هذا الرأي والاعتقاد يُحسب صاحبه غيظاً على القاتل وحنقاً ، وعلى المقتول حُرْزناً وغيثاً ، ثم يبقى ، طول عُمره ، منالة نفسه ، معذهباً قلبه ، مشتهاً للانتقال من عدوه ، ثم لا يظفر بشهوته ، وبموت بحسرته وغصته . وهحكذا أيضاً حكم من برى ويعتقد أن الإمام الفاضل المنتظر الهادي مُمنتف لا يظهر من خوف المخالفين .

واعلم أن صاحب هذا الرأي يبقى ، طولَ عبره ، منتظرًا خروج إمامه، مُنتئيًّا لمجبئه ، مستعجلًا لظهوره ، ثم يفنى عبره وبموت بحسرة وغُلُصّة لا برى إمامه ، ولا يعرف شخصه من هو ، كما ذكر الشاعرا :

١ الشاعر : دعيل الحزاعي، وقوله هذا من قصيدة له في رقاء اهل البيت .

# أَلْمُ تَرَ أَنِّي، مُذْ ثَلاثَين حِيمَةٌ أُدوحُ وأَغْدُو دَائِمٌ الحُسُراتُ ؟

ثم اعلم أن أمثال هذه الآراء الفاسدة ، والمذاهب والاعتقادات ، كثيرة "
لا يجسي عددها إلا ألله ، وإنما ذكرنا منها طرّنا ليعلم أنها كلهها مؤلمة لنقوس
معتقديها ، وهو جزاة لها وعقوبة لاشتغالم بغير الله وتركهم لذكر الله ، كها
قال تصالى : « نسوا الله فأنسام أنفسهم » . يعني تركوا ذكر الله وتركوا
طاعته واشتغلوا بذكر غيره ، وطاعة من سواه ، فتركهم معهم معدّبة "
قلو بُهم ، ومؤتكية "نفوسُهم ، كها ذكر الله تعالى : «ومن يعشُ عن ذكر
الرحين نقيض له شيطاناً فهو له قرين » .

ثم اعلم أن هذه الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديثة في الله تعالى وصفاته وأحكامه وآدابه ، نيران ملتهة في نفوس معتقديها ، وحرقات مشتعلة في قلوبهم ، مؤلة لها إلى وقت معلوم ، ومعند به لها إلى أجل معدود ، كما قال : « ناو الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة » .

ثم اعلم أنه لا يصل إلى معرفة الله تصالى أحد من النـاس إلاَّ بعد جُوازه على الآراء الفاسدة ، إما في أيام صباه ، أو بعد ذلك ، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقم من نفي الشَّرِّك ، وينجيه منهـا كما وعد فقال : « وإن منكم إلاَّ واردها » .

واعلم أن أهل الآواء الفاسدة والاعتقادات الرديئة طائفتان : إحداهما شياطين الإنس . فشياطين الإنس هم أهل الآراء الفاسدة الظاهرة التي ألفرها وأنيسُوا بها . وشياطين الجن هم أهل الآراء الفاسدة الباطنة التي أسرُوها واستجننُوا بها ، وإخوانهم وأنباعهم وتلامذتهم وشيعتهم الذين يقتفون آراءه ، وبسلاكون مناهبهم .

واعلم أنَّه كلما مضت طائفة منها وانقرضت وبَلِيت أجسادها ، أُلحِقْت نفوسُها ينفوس من مضى قبلها من رؤسائهـا ومعلميها وأستاذيهم من القرون الماضية ، ثم خلفتها أخرى على سَنَنها ومنهاجها . وهكذا دابهم إلى يوم القيامة كما قال تعالى: « حتى إذا جامهم وسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله ويسألهم مكك الموت وأعوانه و قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس ، واخسأوا بالعذاب ! وعلموا أنهم كانوا ظالمين . فعند ذلك قبالت أخواهم لأولاه ، يعني أتباعهم وتلامذتهم المتأخرين ، لأولاهم يعني لورساتهم المتقدمين ، ومنا ورضاتهم المتقدمين ، وربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذاباً ضعفاً من الناو . » واكات كثيرة في حق هؤلاء ، وخطاب بعضهم بعضاً كيف يكون في جهم ، وهي طبقات النيران ودكانهم .

ثم اعلم أن في آلام النفوس ، لمتقدي الآراء الفاسدة وعذاب قلوبهم ، حكمة "جليلة وخصالاً عد" ، فينها أن تكون تلك الآلام والعذاب كشارة " لذنوبهم ، وتعصالاً عدات ، ونها أن تكون رياضة "لنفوسهم ، وترقية الما من الحالات الأدون إلى الأتم والأكل ، لأن الدنيا دار وياضة وبكوى وميعنة وغيربة واعتبار ، والأخرى أن يتبين لهم فضل ألله ونعمته ورحمته وأحسانه ، إذ نجاهم منها ، وهداهم إلى صراط مستقيم ، كما فرض على أهمل الدين دين الإسلام في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة أن يقولوا : « الهدنالله المستقيم ، إلى آخره ، وكما حكي عنهم قولهم لما اهتدوا : « الحد لله الدي هدانا لهذا وما كنا لنهدى ولولا أن هدانا الله » .

ثم انظر وتأمل كيف نسبوا هم الهداية إليه، ونسب هو الحير والثوابَ والجزاء إلى أعمالهم .

## . نصل.

واعــلم أن الله جعل في حِبلة الإنسان وطبيعته ألاّ يأتمِرَ أحدُ من العقلاء لنبره ، ولا يطبعه إلاّ رغبة " أو رهبة .

واعلم أن المرغوب والمرهوب نوعان: عاجل حاضر، وآجل غائب. والعاجل الحاضر هو ما تشاهده الحواس ، والآجل الفائب هو الذي لا تشاهده الحواس، ولكن قد تصوَّره الأَوهام بالوصف والنعت. واعلم أن الغائب الآجل لا تقع الرُّغية والرهبة إليه ومنه إلاَّ بالوعد والوعيد الصادق من العالم القادد ، وكلما كان المرغوب أشد عند الراغب وأقرب تحقيقاً كانت الرغبة إليه أو كد وأشد 1 وهكذا حَمَ المرهوب منه . وقد رغبُّ الله تعالى خَلَقه من الحن والإنس في نعيم الجنان وجعل الوعد للمؤمنين ، ورهبهم أيضاً من عذاب النيران ، وجعل الوعيد أيضًا للكافرين والأشرار، وجعل ميعادَهم يوم يلقونه، إما في الدنيا قبل المبات ، وإما في الآخرة بعد المبات والفراق . وبعث إليهم الرسل والشُّهداء والأنبياء الصادةين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقيسط، وذكر فيه الوعد والوعيد؛ وضمِن وأقسم وحلف كما قال الله تعالى : «بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ، ثم أقسم تعالى وحلف على تحقيق وعده فقال: وفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ۽ ثم قر"ب فقال : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةُ إِلَّا كَامِتُ البِّصِرُ أَوْ هُو أَقْرَبِ ﴾ . ولكن من أجل أن موعده غائب عن إدراك الحراس ، صار أكثر الناس له مُنكرين ، وفيه شاكَّين ، وفي ماهيِّته وآنيَّته ، ومتى وقتْ ، متحيرين ، كما أخبر عنهم بقوله : « هيهات هيهات لمـا توعدون » « لقد وعدنا نحن وآباءنا من قبل ۽ ،

وأما المؤمنون فهم مُمُرُّون بمِراعيده ، منتظرون لها ، ولكن من الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديثة ، وبمـا ترِدْ على قلوب المُنرَّين شكوك وحيرة وإنكار! من ذلك من يرى وبعتد أنه لا يجازى ولا يكافأ على إحسانه وسيئاته إلا في الآخرة بعد الموت ، أو يرى ويعتد أنه لا تكون الآخرة إلا بعد خراب الأرضين والسموات . وهذا الرأي والاعتقاد يُبعد عن صاحبه طريق الآخرة ، ويقلل وهبته وخوفه الآخرة ، ويقلل وهبته وخوفه من عقوبات سيئاته – وإليه أشار بقوله : « انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . وبقوله : « أولئك ينادون من مكان بعيد » . وهكذا وأي من معتد أن منها ليست بموجودة ، وكذلك النار التي حذر الله عادة منها ليست بموجودة ، ومنا هذه الآزاء والاعتقادات وأمثاله تشكيك معتقد في الوعد ، وتقلل وغيتم فيه . وهكذا حكمهم في الوعد والرهبة منه ، وهكذا أيضاً رأي من يرى ويعتقد أن أولياه وأمناه ورسله وأهل جنته لا يرونه ولا يعدون رئيته وما هو ، إن هذا الرأي يؤيس من روح الله ، وهكذا رأي ثويس من روح الله ، وهذا يُغير الذنوب ولا يعفر عن السيئات والحطائي وهذا يُغيط من رحمة الله تعلم المناه والما النيران .

ومن الآراء الفاسدة أيضاً رأي من يعتقد الترخيص في الشُّبهات، والإباحة في المعطورات المحرَّمات ، فإن صاحبِ هـذا الرأي يُكسبه اعتقاده جُرأة على الله ، وتمدَّياً لحدوده، وارتكاباً لمعارمه ، ويكون صاحبه في السر مخالفاً لأبناه جنسه ، ومُنافقاً مُراثيباً لا يُصدرُق في معاملته ولا يفي بعهده ، ولا ينصح في أمانته . وفي مثل هذه الحصال فساد الدين والدنيا جميماً .

ومن الاَرَاء الفاسدة أَيضًا رأيُ من برى ويعتقد أن الله الرحيم الرؤوف الطّان يعذ"ب الكفّار والعصاة في خندق في النار غيظًا عليهم وحنقاً ، وكلما: احترقت أجسادهم وصارت فعماً ورَماداً ، عادت فيهما الرطوبة والدم لشُعرق مـ"ة ثانة .

واعـلم يا أخي أن هـذا الرأي يسيء ظنُّ صاحبه بربه ، ويعتقد فيه قِـ

الرحمة ، وشدَّة القساوة ، تعالى الله عن ذلك عُلُو ٓ ا كبيرا .

ومن الآراء الفاسدة أيضاً أنه يرى بأن أهل الجنة أصادام طمية ، وأجسامهم طبيعية مثل أجاد أبناه الدنيا، قابلة لتغيير والاستحالة ، متعرّضة للآقات . فإذا تأمّل ما وصف الله تعالى في صفات أهل الجئنة ، لا يمسّهم فيها ضحب ، ولا يذوقون فيها الموت إلاّ المونة الأولى ، وأنهم خالدون ، وما شاكل همذه الأوصاف المذكورة في القرآن التي لا تليق بالأجساد السّعمية .

واعلم أنه لا يليق بالمقلاه أن يعتدوها ، فضلا عن عقول الحكماء ، بل النساء والحبال والصبيان جيد لهم ، فإن هذا الرأي يليق بأفهامهم ، ويصلم لهم ، ويشرّب من عقولهم ما وعدوا به ويوعدون من نعم الجنان ، ورهبتهم من عذاب النيوان ، ويزيدهم خوفاً من سوء أنعالهم فيتركونها ، ويقوى رجاوهم لثواب أعمالهم . وعليكم بدين العجارٌ لائق في هذا المقام لا في مقام .

وأما من رزقه الله قليلا من التمييز والعلل والفهم، ونظر في علوم الحكمة، فإن هذا الرأي لا يَصلُّح له ولا يليق به ، لأنه إذا عرضه على عقله ، أنكره عليه ، فيقع عند ذلك في شك وحيرة وسوء ظن وتحد الات فاسدة .

ثم اعلم أن أسوأ الناس مذهباً ، وأشعهم وأياً ، من يعتقد أمراً ، ويكون عقله مُنكراً عليه ، ونفسه مرتابة " ، وظنه سيئاً بربه ، كما قال : ﴿ ذَلَكُمْ طَنْكُمْ الذي ظنتم يربكم أوداكم فأصبعتم من الحاسرين ، الآية .

ومن الآراء الفاسدة من يعتقد أن الله خلق خلقاً وربّاء وأغماء وأنشاء وسلمّطه وقوّاء على عباده مشكّناً في بلاده ، ثم ناصبً بالمداوة والبُمنضاء ، وهو لمبليس وجنوده من الشياطين ، وهم يفعلون مما يريدون على رغم منه ! وهو الجاعل لهم المشيئة ، والإرادة ، والعداوة ، والاستطاعة ، وطول الممر، والمبله ، وسمّة الرزق ، والنمة. فإن صاحب هذا الرأي ، إذا فكر في أمر

إبليس وجنوده ، وما تسب إليه من السرور ، وما يعتقده من مخالفتهم فه وعداوتهم ، فإنه امتلاً منهم غيظاً وحقداً عليهم ، وناصبهم المداوة والبغضاء ، عن أنه لو أمكنه تقلهم كائهم ، أو قدر على قطع أرزاقهم ، فعل من شدة غيظه عليهم ، وإذا لم يقدر على ذلك بقي ، طول عبره ، مغناظا مغناً متألماً نفسه ، مصدياً قلبه ، حتى إنه وبما فكر في خلق الله لهم ، وتربيته إياهم ، وسمة نرقه عليهم ، وقحينه لهم فيا يفعلون ، ولمهاله لهم ، فعاتب ربه في وسمة نرقه عليهم ، وغرائه ويقول : في خلقهم ، ولم رباهم ورزقهم ، ولم الضمير ، وخاصه في السر ويقول : في خلقهم ، ولم رباهم ورزقهم ، ولم مكنهم وسلطهم ، ولماذا ، ولم ، وكيف ؟ وما شاكل هذه الوساوس والظنون المدربية خلقه ، والماذ ، وإنهاذ في سابق علمه .

#### فصل

واعلم أن فركر تا لهذه الآراء الفاسدة، والاعتقادات الرديثة المؤلمة لنفوس معتقديه ، متشعريا ، لتشعوف وتكون دليلا على أن هاهنا وإياً مُلِنةً النفوس معتقديه ، مشرّعاً لقلوبهم ، مُبشراً لأرواحهم ، وهو رأي أولياه ألله ، واعتقاد الحواص من عباد الله الصالحين ، ومذهب الرّبّانيين الذين أسلموا لرجم ولم يشمر كوا الجسمانية ، وطَهُرت أخلاقهم من العادات الرديثة ، واضعطت عن ضائره الآراة الفاسدة ، وطهرت أولا علاقهم من العادات الرديثة ، واضعطت عن ضائره والمنتكر ، وأخلصوا سوائرهم مع الله ، ولم يعترضوا عليه في شيء من تدبير والمنتكر ، وأخلصوا سوائرهم مع الله ، ولم يعترضوا عليه في شيء من تدبير خلقه سريّا وعلانية ، فأصلح الله قلوبهم ، وذكت قصهم ، وطهر أخلاقهم ، فالم لا يضيرون لأحد من خلق الله سوءًا ، ولا يرون لهم على أحد فضلا ، فالموا الحلق مير" وجباد الرحمن طالحوا الحلق مير" وجباد الرحمن الموالد المحدن فيه لله تعالى الموالد ، ووجباد الرحمن

079 7476

الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، الآية . فهم يمشون على الأرض بأجساده ، ونفوسهم متعلقة الململ الأعلى . ذلك أنهم لما عرفوه ، تركواكل شيء سواه ، واشتغلوا به وبذكره ، وأحسنوا ، إن الله لمت المحسنين ، وصا على المحسنين من سبيل. » وسئل النبي ، عليه السلام ، ما هذا الإحسان ؟ فقال : « أن تعبد الله تأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإن لم تكن تراه ، متعقدون بقوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ، الآية . وبقوله : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وغين أقرب إليه من حبل الوريد » وقوله : « واصور لحكم ربك فإنك بأعيننا ، وقوله : « وهو معكم أينا كنتم » .

### فصل

ثم اعلم أنه ليس من لذ" النفوس، ولا مُرود الأرواح، ولا فرح القلوب، ألذ وأروح من رروح نور تراد اليقين في قلوب أولياء الله بما وعدهم من يوم يلقونه من نعيم الجينان ، وما يرجونه من نيل الثواب وجزيل العطاء من الآخرة ، وما يجدونه في نفوسهم من شدة الشوق إلى رؤيته لشدة عبتهم إله وكثرة ذكرهم إحسانك ، كما قيل : جبُسِلت القلوب على مصب من أحسن إليها وبتُغض من أساء إليها . وقال : « والذين آمنوا أشد حباً لله » . وقد وبتخ الله من يُحب غيوه وذمتهم بقوله : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم كمب الله والذين آمنوا أشد حباً لله » .

ثم اعلم أن هذه اللذة التي وصفنا أن فلوب أولياء الله تجدها في دار الدنيا ، إنما همي ثمرة بعض سَعيهم، ومُقدَّمة بعض ثواب أعمالهم، عُبُصَّلت لهم في الدنيا، لأنهم لما عرفوه حقّ معرفته ، تركوا كل شيء سواه ، واشتغلوا به وبذكره سِرّ آ وإعلاناً : « لا تلهيهم تجارة ولا بسع عن ذكر الله » فعند ذلك اضمحلت الآراء الفاسدة عن ضائرهم ، وانحلت الاعتقادات الرديثة عن أفكار تفوسهم ، فوجدوا رَرُّحاً وراحة ورَمِجاناً ولذةً يَقصُر الوصفُ عنه .

وإذ قد تبين في المباحث الحيكمية أن بعض اللذات إغسا هو خروج من الآلام ، فاعلم أن الله تعالى جعل هذه اللذة والسرور بُشرى لأوليائه في الحياة الدنيا ، فأما التي في الآخرة فهي عند الله خير" وأبقى ، كما قال تعالى : • قل من حرّم ذينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، الآية . لا نشار كهم فيها غيرهم .

واعلم أن على أغلال الآراء الناسدة ، واضبعلالها عن قلوب أولياء الله عند معرفتهم بربهم ، هو من أجل أنهم اعتقدوها في طلب معرفته ، فلما تبين لهم الحق وعرفوا الله حق معرفته ، انحلت واضبعل ما كان منها فاسدا أو زُوراً أو بُهتاناً ؛ كما حكي عن إبراهم ، عليه السلام ، في أول مبدئه في طلب معرفة الله تعالى: وفلها جن عليه الله ، إلى قوله: ووما أنا من الشركين ، معرفة اله تعالى: وفلها جن عليه اللهم ، بربهم في أول نظره وعلومهم وهكذا كان بده معرفة الأنبياء ، عليهم السلام ، بربهم في أول نظره وعلومهم بصنانه اللائفة من الأولين والآخرين من ذرية آكم ونوح وابراهم ، ومن هداه الله واجتباه كما قال تعالى : و وعلم ما لم تعلموا ، وقال لنبيه ، عليه السلام : و ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان . ، وقال له : وقال وب" زدني علماً ، وقال : و المن كان ميناً فأحيناه وجعلنا له نوراً بشي ، الآية . وقال : وهل يستوي الذين يوان الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، الآية . وقال : وهم يعني الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، الآية . وقال : وهم هوجات عشد وبهم ، يعني العلماء . وقال : وهم ، يعني العلماء وحسن الثناء علمهم ، وذم الحبال .

ثم اعلم أن نفوس الجبال كائها موتى بالقياس إلى نفوس العلماء ، وذلك أن قلوب العلماء مقتوحة ، وصدورهم منشرحة متسمة ، بمثلثة من نور الهدى ، وروح المعارف، وزهرة العلوم . وقلوب الجبال حَرِجة منعلقة ، وصدورهم، من الوسواس والحيالات، ضيقة مظلمة ، وأوهامهم هاغة ، وأفكارهم تائمة في ظلمات الجبالات المتراكة ، ونفوسهم بمثلثة من الوساوس والحيالات ، كا قال الله تعالى في عدة آبات من القرآن ، مثل قوله : « فين يرد الله أن جديه نوره حدره الإسلام ، إلى قوله : « الذين لا يؤمنون . » ومثل قوله : « مثل نوره ممشكاة فيها مصاح ، إلى آخر الآية . أو : « كظلمات في بحو لنجهية يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه محاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدلم يكد يراها ومن لم يجمل الحه له نورة ها له من نور » .

وأعلم أن حياة النفوس ويقظتنها هي المعادف والعلوم ، كما أن حياة الأجساد ويقطلتها بالحس والحركة ، وأن لكل جنس من الحيوانات ضروباً من الماكولات هي غذاء لأجسادها، من نبات الأرض وقاد الشجر وأوراقها، تشتهيها بطباعها ، وتلتذ بها بنفوسها ، كلُّ ذلك بحسب امتزاجها ، وتركيب أجسادها وعاداتها في تناولها .

وهكذا أيضاً حكم شهوات النفوس ولذاتها في مآكولاتها ومشروباتها ، واختلاف ألوانها وفنون طعومها ، تشتهي هذا وتلتذ هذا بما لا يلتَنَدُ به هذا ، وتشتهي وتلتذ في وقت ، ولا تشتهي في وقت آخر، بل تكرهه وينفر طبعها منه ويتأذى .

وهكذا حكم لذاتها وشهواتها في المارف والعلوم والصنائع والتجاوات والأعمال والحرّف وتصاريفهم في الأمور ، وذلك أن من الناس من تكون نفسه مطبوعة على محبة الصنائع والحرّف في تعليمها مشتهياً لهما مُستلقاً بها . ومنهم من يكون مطبوعاً على محبة التّجاوات والبيع والشراء، مشتهياً لذلك، ملتذة "به نفسهُ . ومنهم من تكون شهواته وعشقه في جَمع المال والأثاث

والأمتعة ، والادخار لها . ومنهم من تكون شهوته ولذته في إنفـــاق المال ، وانخاذ المنازل؛ وإنشاء العقار وبنائه، وعبارته ِ الأرضَ، والحرث، والنسل، ورَ بطرِ الدواب وتربيتها والاستكثار منهـا . ومنهم من تكون شهوته ولذته في الأكل والشرب ، وعشق النساء والغلمان ، واللهو واللعب والغناء ، ولعب النرد ، والقمار والافتخار بها ، والمباهاة والعصيبة والحصومات ، وما شاكل ذلك من المبارزة في الحرب والقتال ، والغارات والنهب ، والفتين والشرور والعداوة . ومنهم من تكون محبته للصوم والصلاة ، والصدَّقات ، والقراءة والتسبيح ، والحشوع والبير" والتقوى والعبادة ، ومما شاكل هـذ. من أعمال الحيرات ، وتكون نفسه مشنهية لهـا ملتذة بهـا . ومنهم من تكون محبته في لقاء أهل العلم ، واستماع كلام العلماء ، وطلب العلوم والأدب ، ومموفة الأخسار والروايات والآثار . ومنهم من تشتهي نفسه علم النصو ، والشعر ، والخُطَب ، والفصاحة ، والأَقاويل ، والكلام ومــا شاكل هذه ويلتذ بها ، ومنهم من يشتهي علم الحساب والهندسة ، والنجوم ، والطب ، والمنطق ، والرياضيات الحكميَّة ، وما شاكلها ويكذَّبها ، ومنهم من تشتهي نفسه علم العَزَائم والرُّقَمَى والسُّمو والكيمياء والحيِّل وما شاكلها وتلتذ بها. ومنهم من يشتهي النظر في علوم الطبيعيات والإلهيات والبحث عنهـا ، وعن حقائق الموجودات الكائنات الفاسدات والباقيات المغلَّدات ، كل ذلك على ما نوجيه أحكام النجوم في أصول مواليدهم وعاداتهم ، عند نشوئهم عـلى سُنن آبائهم وأستاذيهم ومعلميهم ، ومن يصعبون في الطلب طول أعسارهم من إخرانهم وأصدقائهم .

فانظر يا أخي بعقلك وميّز بيصيرتك ، واختر لنفبك من هذه المشتهيات ما يليق بها وترخى لها به . واعلم أن من الأمور ما هي جبلة " مركوزة " في النفس ، ومنها مـا هو عادة جارية ، وألفة "معنادة ، إذا دام عليها الإنسان ، صارت جبلة " وطبعة ثانة . واعدم يا أخي أن حُسن الحُدُلُق ، والسّيرة العادلة هما من أحمالات الملائكة ، ولكن بعضها في جبلة النفوس مركوزة فيها، وبعضها عادة "جاربة معتادة ، وهكذا أيضًا حُكم الحُدُلُق السُّوء والسيرة الجائرة هما من أخلاق الشياطين ، بعضها جبلة مركوزة في النفس ، وبعضها عادة جاربة ، وهي الني نشأ عليها الصيان من الصّغر يتربّون من الصبى عليها ، أو يأخذها الناس بمن يصعبه ويتربي معه من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيران والمستهن والأستاذين .

واعلم أنه وبما لا يتفق للإنسان هذه الأمور المصودة من الصغر على حسب ما ينبغي ، ولكن بجب على العاقل أن يتقد أحواله وأخلاقه وسيرته وعاداته واعتقاداته ، ويستبصر ، فيترك ما كان فاسداً رديثاً ، ولا يمتكم على العادات الجارية ، ولا يمتج بالطبع المركوز ، بل يجتهد وينظر وبيز وببحث، فإن الله تعالى ما يعث الحكماء والرسل والأنبياء إلا لإصلاح الأمور الفاسدة الثابتة مع الطبائع الرديثة والعادات الجارية . وقد ذكر العلماء والحكماء في كتب السياسات أنه ينبغي لكل إنسان أولاً أن يبتدىء بإصلاح أخلاق نفسه وعاداته ، فإذا عد الها واستوت ، فعند ذلك رام أن يُصلح غيره. وقال عليه السلام : « كاشم راع وكاشم مسؤول عن وعيشه » . وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنسكم » .

ثم اعلم أن أكثر الناس قد تركوا وصية ربهم ونصيحة نبيهم فيا أمرهم به من إصلاح ذات بينهم ، وما فيه نجاة نفوسهم من البذاب الأليم بما رسمه لهم من التماون والتماضد والتناصر والتحاب والترداد والألفة فيا بينهم، واشتغلوا بما نهروا عنه من ذكر عيوب بعضهم بعضاً ، وشنعة بعضهم على بعض ، وصادوا فيرقاً ومذاهب وشيعاً ، وتوقدت بينهم نيران العداوة والبغضاء إلى

يرم القيامة . وذلك أنهم يُميب بعضهم بعضاً مجرقة قلوبهم وألم نفوسهم ، وهم
في العذاب مشتركون ، أولهم مع آخرهم كما ذكر تعالى : «كامها دخلت
أمّة لعنت أختها ، التي خالفتها . وقالوا : « لا مرحباً بهم أنهم صالو الناد . »
وقالوا : « ربنها هؤلاء أضلونا . » يمني من كان موافقاً لهم . وقيل لهم :
« ذوقو اعذاب الناد بما كنتم تكسبون » لما تركتم وصية ربكم ونصيحة نبيكم !
وقال : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يطلمون » فتكانوا هم الظالمين بتركهم
الرصية .

### فصل

واعلم أن الآراء الفاسدة كثيرة ، وفيا حكينا كفاية للمعتبر المنفكر ، وأن أهلها جَمّ غفير لا يُعرَفن ولا يُطاقون ولا يُؤمن من غوائلهم ، وهم جنود إبليس أجمعون ، وهم الأشرار والكفار والفساق والمنافقون وأهل البيدع والضلالات ، ولكن أشر"هم على أهل الدين والورع ، وأشر"هم على العلماء ، وأشد"هم على العلماء ، وأشد"هم على المحقوة الفيترة المنبودن في المحسوسات ، المحقوة الذين يخوضون في المعقولات وهم لا يعلمون في المحسوسات ، ويتماطون البراهين والقياسات ، ويتحددون في المجالس ويتجادلون في الإلميات وهم يجهلون في الطبيعيات ، ويتصددون في المجالس ويتجادلون في المهلس والتجويز والجنزء الذي لا يتجزأ ، وما شاكلها من المسائل المستو"مة المديل والتجويز والجنزء الذي لا يتجزأ ، وما شاكلها من المسائل المستو"مة المؤترة التي لا حقيقة لما ولا وجود ، إلا في الأوهام الكاذبة، ولا يصبح المشيون فيها في بجالسم ، منضيعون فيها في بجالسم ، منضيعون فيها أوقاتهم بالحصومات والجدالات والممارضات والمناقضات ، وإذا سئلوا عن أشياء هي موجودة ، مقدرة بين الناس ، ومعروفة مشهورة عند سئلوا عن أشياء هي موجودة ، مقدرة بين الناس ، ومعروفة مشهورة عند

الحكماء ، لا يجسنون أن يجيبوا عليها . فإذا استمعى عليهم بالسؤال والبحث أنكر وها وجعدوها ويأنفون أن يقولوا: لا ندري، أو يقولوا: الله ورسوله أعلم . بل يخوضون في طغيانهم وجهالانهم ، ويدعون فيها المحالات ، ووجما يضعون في إبطاله المقالات المرضر فة ، ويعارضون بها الحكماء والعلماء ، وفي علماء على عليهم مثل قولهم: إن علم الطبّ والنجوم باطل، وإن الكواكب جبادات ، وإن الأفلاك لا وجود لها ، وإن علم الطب لا منفعة فيه ، وإن علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة ، وإن أهلها مألمدون ، ويدعون عليهم المحالات ، ويحكون عنهم الحيرافات ، ويقولون : هذا كلامهم ومذهبهم ورأيهم واعتقادهم . ولعل القوم لا يقولون فيهم أحد ذلك ، ويوتون مع اعتقاداتهم واندراس مذاهبهم ، فلا يعلم ولا يعبم المحد في من به أحد . أو لئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا .

وأما هؤلاء المُبادلة فيَظهرون جيا في أهل المجادل ، وهردون تلك الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الرديشة بنصيح العبادات ، ويُمبينون عنها بأوضح الاحتجاجات . ويكتبونها بأصح الحطوط وأجود ورق ، ينسبونها إلى أوضح الاحتجاجات . ويكتبونها بأصح الحطوط وأجود ورق ، ينسبونها إلى المقد عُرفوا بالعلم والحكمة وجودة الرأي وصحة التمييز ، على سبيل الشّنعة عليهم والوقيعة بهم، بسخيف الرأي، ويسمونها الأحداث ، ويصورونها في قلوبهم ، ويحتنون في نفوسهم تلك الآراء الفاسدة والمذاهب الرديشة ، ويحيّرونهم ويشتترنهم في الحقائق. فلو أن أهل تلك الآراء والمذاهب الجندوا بجهدوا بجهده ، وأنفقوا الأهوال في الخهاد مذاهبهم ، والاحتجاج على آزائهم ، والإيضاح عن اعتقاداتهم ، لمما بلغوا عُشر المُشر بما قد بلغ هؤلاء المجادلة في تقاضحها في أكثر النفوس .

ومع هذه البليّة كلما يدَّعون أنهم بهذا الفعل يَنصُرون الإسلام ويُمُوّون الدين ! ولمل يومنــا هذا ما رُوي أن يوديّـــاً تاب على يد واحد منهم ، ولا نصرانياً أسلم ، ولا معبوسياً آمن بآرائهم ، منستكين باعتقاداتهم محتفظين ، بل يزدادون باعتقادهم ومداهبهم احتفاظاً ، إذا نظروا إلى هؤلاء المبعادلة فرأوا خصوماتهم في أحكام الدين، وكثرة خلافهم ومنازعاتهم بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم مع بعض، ويلمن بعضهم بعضاً، فاعتبروا أن ليس مثل هؤلاء المبعادلة فيا هم فيه ومن يدخل في مذاهبهم إلا كما ذكر الله تعالى : «كلما دخلت أمة لفت أختها ، وقالوا لا مرسباً بهم، فهذا حكم المجادلة فيا هم فيه من الحصومات والعدارات في الدين .

ثم اعلم أنك إذا تأمّلت طبقات الساس وجماعاتهم في أحوالهم من الدين والمذاهب والعلوم والصنائع، والتبارات والحرف، لم تجد بينهم من العداوة والبغضاء والطمن واللمن عشر العشر بما تجد بين أهل هذه الطبقة المجادلة . وذلك أنك تراهم يُحكّفر بعضهم بعضاً ، وبتبرأ بعضهم من بعض ، ويرى كل واحد منهم حلِّ أخذ مال مخالفه ، ويشهد عليهم بالكفر والزندقة والحلود في النار أبد الآبدين. فلا جَرَمَ قد بشفوا العلماء إلى الناس، وزهدوهم عن تبلم العلم والأدب وطلب المعارف . وذلك أن الناس ، إذا نظروا إليهم وهم بهذه الأوصاف ، فلا هم يتعلمون ولا يتركون غيرهم يتعلم ، وما مشلهم في ذلك الأوصاف ، فلا هم يتعلمون ولا يتركون غيرهم يتعلم ، وما مشلهم في ذلك إلا مثل الكلب بنام في المعلف وهو لا يأكل ولا يدع الحيل تأكل ، حتى يوت هو وهي شررًا وهزالاً .

يحكى عن الحسين بن علي ، عليه السلام ، أنه كان يقول : ﴿ يَا عَلَمَا السُّوهُ جَلَسَمُ عَلَى بَاللَّمَ اللَّهُ و جلستم على باب الجنة ، فلا أنتم تعملون فتستوجبون الجنّة ، ولا تركتم غيركم يجوزكم فيدخُل الجنة ، ، وذلك أنهم إذا نظروا إليهم وما هم فيه من هذه الأوصاف التي ذكرتا ، فاحدَرهم فإنهم أعداه أهل المسلم ، ومخالفون لأهل المورع ، مضادون لإخوان الصفاء ، لأن أحوالهم وأخلاقهم أخلاق الشياطين ، وقوتهم قوة الدجّالين ، ذلقو اللسان ، عميان القلوب ، فصحاء الألفاظ ، جاهلون بالماني ، قد نصَراً أنفسهم للمجادلة مع العلماء ، ومناقفة الحكماء ، وبماراة السفهاء ، لا الحكمة بعرفون ، ولا أحكام الشريعة يتعققون ، ويُحاجُّون بآيات كتب إلهية وهم فيها شاكون! يتبعون المتشابهات، ويتركون العلم بالمُنصكمات كما وصفهم الله تعالى بقوله : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمُّ الكتاب » الآية .

ثم اعلم أن الله تعالى يتلطق ويتكرم مع أوليائه ، وانظر إلى حكم الله عاصته من أوليائة ، وتلقينه لهم ، وحكايتهم وأقاويلهم ودعائهم واقتدائهم ، فإن أردت أن تكون هادياً مهدياً ، مؤيداً رشيداً بالدين الحنيفي والمنهاج السلكني ، فاعمل بأحكام الشريعة والوصايا النبوية وإشارات الحكماء ، واترك الحصومات والأخلاق الرديثة والأعمال السيئة والأفصال القبيعة ، واجتنب الآراء الفاسدة ، وتعلم العلم ، أي علم كان : حكميناً أو فمرعياً ، وياضياً أو طبيعياً أو لهمياً خلام كلما عندا لا للفي الدنيا والاخرة جميعاً ، ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون، وهم الذين وصفهم الله بقوله : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم . » إلى آخر الآية .

وقد غبلنا في هدف العلوم والآداب إحدى وخيسين رسالة ، كل واحدة منها في فن من العلوم ونوع من الآداب ؛ فاطلبها واقرأها ، تنجيدها سهلة من غير تعب وكنة . وفقك الله ولريّانا وجيسع أخواننا إلى طريق السّداد ، وهداك وإيانا وجيسع أخواننا على طريق السّداد ، وهداك وإيانا وجيسع أخواننا سبيل الرشاد ، إنه وؤوف وحيم بالعباد ، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله أجمعين .

تمت رسالة الآراء والديانات ويليها وسالة في ماهية الطريق إلى الله ، عز وجل

## فهرست المجلد الثالث

## الجسمانيات الطبيعيات

| صفيعة<br> |   | بيعية | ة الط | الرسالة الثالثة عشرة<br>كيفية نشوء الأنفس الجذئية في الأجماد البشري                                             | و. |
|-----------|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۱۸        |   | من    |       | الرسالة الراجة عشرة<br>, بيان طاقة الإنسان في المعارف وإلى أي حد هو و<br>العلوم وإلى أي غاية ينتهي وأي شرف يرتة | وف |
| ۳٤        |   |       |       | الرسالة الخامسة عشرة<br>في حكمة الموت والحياة                                                                   |    |
| ٣٦        |   |       |       | صل في غرض رباط النفس الكلية بالجسم الكليّ النع .                                                                | ند |
| ۳۷        |   |       |       | <ul> <li>د سربان النفس الكلية في الجسم الكليّ .</li> </ul>                                                      |    |
| ۳۸        |   |       |       | و و اعتباد الموت والحياة                                                                                        |    |
| 44        |   |       |       | و و ماهية الحياة                                                                                                |    |
| ٤١        |   |       |       | <ul> <li>د غرض رباط النفس الجزئية بالجسد الجزئي .</li> </ul>                                                    |    |
| £Y        |   |       | ٠     | و و حكبة الموت                                                                                                  |    |
| ٤٧        |   |       |       | <ul> <li>د د كيفية خروج النفس من القو"ة إلى الفعل .</li> </ul>                                                  |    |
| £A        | ٠ |       | ٠     | و و غرض السياسات                                                                                                |    |
| ٤٩        | ٠ | . •   | ٠     | و و عيوپ الجمله ومثالبه                                                                                         |    |

| صفيمة |    |          |       | رة     | الرسالة السادسة عشر                                           |
|-------|----|----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 04    | L, | اهيتم    | ے وہ  | والمود | في خاصية اللذات وفي حكمة الحياة <sub>ا</sub>                  |
|       |    |          |       |        | فصل في ما العِلمَّة في وصول الآلام والأوجاع إل                |
| ٥٧    |    |          |       |        | دونُ سائرُ النفوسُ التي في العالم                             |
| 04    |    |          |       |        | و و ماهية الألم واللذة وتحيفيتهما .                           |
| 77    |    |          |       |        | و ﴿ كَيْفَيَّةُ وَجِدَانَ اللَّهُ وَالْآلَامُ مَمَّا فِي وَوَ |
| ٧١    |    |          |       |        | و و اللذات الروحانية                                          |
|       | 46 |          |       |        | و ﴿ كَيْفَيَةُ وَصُولُ الآلَامُ إِلَى النَّفُوسُ السَّمَ      |
| V4    | ٠  | •        | •     | ٠      | أجسادها إلخ                                                   |
| ٨١    | ٠  |          | ٠     | ٠      | و و ماهيّة الشياطين وجنود إبليس أجمعين                        |
|       |    |          |       |        | الرسالة السابعة عشرة                                          |
| ٨٤    |    | ات       | لعبار | طوا    | في علل اختلاف المفات ورسوم الخطو                              |
| 4.    |    |          |       |        | فصل في معرفة الأصوات الفلكية                                  |
| 90    |    |          |       |        | و و معرفة أصول الأصوات الأرضية .                              |
| 111   |    | إلخ      | بتداء | في الا | و و معرفة أصل الصوت وعن الأجسام التي                          |
| 118   |    |          |       |        | و و الغرق بين الصوت والكلام                                   |
| 114   |    |          |       |        | و و الماني                                                    |
| 144   |    |          |       |        | و و كيفية إدراك القوَّة السامعة للأصوات                       |
| 177   |    |          | •     |        | و و اختلاف الأصوات في الصفر والكبر .                          |
| 144   |    | •        |       | •      | و و السكون والحركة                                            |
| 147   | •  |          |       |        | و و معرفة قسية الأصوات من جهة الكمية                          |
|       | ت  | لحيو انا | ن وا  | لإنسا  | لا ﴿ معرفة الأصوات من جهـــة طبيعـة ا                         |
| 144   | ٠  | •        | •     | ٠      | واختلافهم فيها .   .   .   .   .   .   .   .   .   .          |
| 181   | ٠  |          |       |        |                                                               |
| 127   | •  | •        | ٠     | •      | و ﴿ أَنَ الْكَلَامُ صَنَّعَةً مَنْطَقَيَّةً                   |

## النفسانيات العقليات

| صفحة        | الرسالة الاولى                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 144         | في مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوريين          |
| 141         | صل في سؤالات عن المبادئ                                   |
| ۱۸۷         | « « المبادىء الروحانية والجسمانية معاً ومراتبها           |
|             | الرسالة الثانية                                           |
| 144         | في المبادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء                  |
| ۲.,         | صل في معنى قول الفيناغوريين إن الموجودات مجسب طبيعة العدد |
| Y•4         | , , بيان نضد العالم وأنه كُدري الشكل                      |
|             | . الرسالة الثالثة -                                       |
| <b>Y1</b> Y | في معنى قول الحكماء إِن العالم إِنسان كبير                |
|             | الرسالة الرابعة                                           |
| 141         | في العقل والمقول                                          |
| 124         | نصل فيها تتولى القوة المفكرة بنفسها من الأفعال            |
| 111         | و و مختص بالقوة الناطلة من الأفعال                        |
|             | الرسالة الخامسة                                           |
| 189         | في الأدوار والأكوار                                       |

| صفحة        | الرسالة السادسة                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PFY.</b> | في مأهية العشق                                                              |
| 777         | فصل في ماهية عيلــُة فنون الممشوقات                                         |
| 444         | و ﴿ أَنُواعَ الْمُعِيوبَاتُ وَمَا الْحَكَمَةَ فَيْهَا                       |
|             | الرسالة السابعة                                                             |
| YAY         | ر البعث والنيامة                                                            |
| ۳۰۱         | فصل في بعث الأجساد                                                          |
|             | الرسالة الثامنة                                                             |
| 441         | في كمية أُجناس الحركات                                                      |
| ۳۲۳         | فصل في تفصيل ذلك فصل                                                        |
| ٤٣٣         | <ul> <li>د بیان مقدمات عقلیة ضروریة تدل علی أن العالم محدث مصنوع</li> </ul> |
| 444         | و و بيان مشاهدة العلماء الحكماء العارفين إلخ                                |
| ۲۳۷         | ﴿ ﴿ أَنْ وَجُودُ الْعَالَمُ عَنْ اللَّهِ                                    |
| ٣٤٠         | <ul> <li>١ بيان الضرر لمن يستقد أن العالم قديم غير مصوع.</li> </ul>         |
|             | الرسالة التاسعة                                                             |
| 337         | في العلل والمعلولات                                                         |
|             | الرسالة العاشرة                                                             |
| ያለየ         | في الحدود والرسوم                                                           |

## العلوم الناموسية الإلهية والشرعية

| صفيعة |  |   | الرسالة الأولى                                 |
|-------|--|---|------------------------------------------------|
| ٤٠١   |  |   | في الآراء والديانات                            |
| ٤٠٤   |  |   | صل في بيان اختلاف كمية إدراك المعلومات .       |
| 2.0   |  |   | و و علة اختلاف إدراك القرى الملامة .           |
| £+A   |  |   | ر بر کمیة القوی العلامة                        |
| ٤١٠   |  | : | ر ر ر ما لكل حاسة من المعسوسات بالذات          |
| 113   |  |   | و و و الحواس التي لا تخطىء في إدراكاتها إلخ    |
| £ 1 Y |  |   | و و و زيادة القرى التي في حراس الإنسان .       |
| ٤١٤   |  |   | و و 👔 ما يخص الإنسان من المعلومات .            |
| 113   |  |   | ر ر القوة المتخلة                              |
| ٤١٨   |  |   | ر ر عجائب هذه القوة المتخيلة وتفاوت الناس فيها |
| ٤٢٠   |  |   | ر و بان فضلة هذه القوة                         |
| 173   |  |   | ر و أو أفعال القوة المفكرة                     |
| £Y£-  |  |   | و « ما يعلم بأوائل العقول                      |
| £YA   |  |   | و و رحمان العقول العقلاه                       |
| 274   |  |   | و و و المنافق الفقراء والمساكين وأهل البلوى    |
| ٤٣٢   |  |   | ر الفرق بين أصول الصنائع والعلوم وفروعها       |
| 2 24  |  |   | ر ر بان آداب الجدالي                           |
| ٤٤٧   |  |   | ر ر أنواع القياسات                             |
| ٤٥١   |  | : | ر رأجناس الآراء والمذاهب                       |
| 207   |  |   | ر ر بيان ماهية أجود الآراء وخير الاعتقادات .   |
| ٥٥٤   |  |   | و و الآراء الحكسة إلغ                          |
| £ o Y |  |   | و مناقب العقلاء والآفات العارضة للعقول         |

| صفحة |       |        |        |       |          |         |               |         |           |         |      |     |    |
|------|-------|--------|--------|-------|----------|---------|---------------|---------|-----------|---------|------|-----|----|
| ٤٥٩  |       |        |        |       | عليهم    | يطرأ    | اذي           | ᄟ       | من ا      | الآغر   | وأما |     | مل |
| 173  |       | أحدة   | علة و  | عن    | ، المألم | بحدوث   | نول ا         | إلى ال  | لداعية    | الملة ا | بيان | في  | B  |
| 277  |       |        |        |       | أصلبن    | لمين با | <u>ا</u> القا | الداعي  | ، الملة   | أسباب   | 1    | 3   | Э  |
| 473  |       |        |        |       |          | الهيولى | باهية         | ء في    | , العليا  | أقاويل  | 2    | 1)  | э  |
| ٤٧١  | القصد | ل لا ر | بالعرض | لمالم | ر في ا   | الشرو   | ساب           | إن أـ   | لقا تُلين | قول ا   | 3    | ))  | )) |
| ٤٧٤  |       |        | ١, ١   | االما | في هذ    | ئرود    | ، وال         | لحيرات  | نواع ا    | كية أ   | 3    | 19  | ø  |
| ٤٧٦  | el.   | الحك   | قول    | ۽ علي | د الثاذ  | و القص  | لأول          | ا       | بين ال    | الفر ق  | ъ    | 3   | )) |
| ٤٧٨  |       |        |        |       | الخ      | بو انات | لة الح        | في جبا  | التي ا    | الشروو  | 1    | 1   | n  |
| ٤٧٩  |       | إلخ    | نسائية | , الإ | لأنقس    | إلى ا   | تنسب          | التي .  | لشرور     | أنواع ا | 1    | ` # | 9  |
| 143  |       |        |        |       |          |         |               |         |           | طباع    | 3    | ě   | 1) |
| ٤٨٦  |       |        |        |       |          |         |               |         |           | علة الا | 3    | Э   | H  |
|      | بعد   | 115    | الآخر  | إلى   | لزئية    | نقس ا   | ل الأ         | وصو     | يمكن      | أنه لا  | 3    | Ŋ   | 3  |
| 113  |       |        |        |       |          |         |               | دنيا    | إلى اا    | الورود  |      |     |    |
| ٤٩٣  |       |        |        |       | , ä      | الإماه  | اء في         | ، العلم | ختلاف     | سبب ا   | 3    | 3   | 1  |
| ٤٩٨  |       |        |        |       | ٠        |         |               |         |           | ة الجبر | مسأا | 3   | n  |
|      |       |        |        |       |          |         |               |         | 241       | بالت    | ا    |     |    |

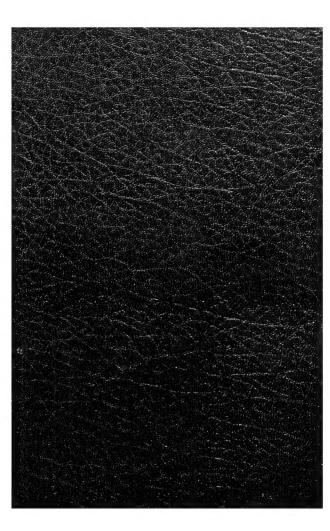